# المجر الساطع اللامع والشياء اللامع

# ي شرح الدرر اللوامع

لأبي زيد عبد الرحمن بن القاضي ت: 1082 هـ

> دراسة وتحقيق أحمد بن محمد البوشخي

> > المجلد الثالث

الفجر الساطع و الضياء اللامع يخ شرح الدرر اللوامع

### العنوان: الفجر السائم والضياء اللامم فيرشح الدرو اللولمم

تأليف: أبي زيد عبد الرحمن بن القاضي ت 1082 هـ

دراسة وتحقيق : أحمد بن محمد البوشخي

تاريخ إصدار الطبعة الأولى: 2007 م/1428 هـ

الإيداع القانوني : 2007/1562

الطبــع: المطبعة والوراقة الوطنية – زنقة أبو عبيدة –

الحي الحمدي - الداوديات - مراكش

الهاتف : 91 25 30 4/024 77 37 30 24 024

حقوق الطبع محفوظة للمحقق

# الفجر الساطع و الضياء اللامع

ع شرح الدرر اللوامع

لأبي زيد عبد الرحمن بن القاضي ت: 1082 هـ

> دراسة وتحقيق: أحمد بن محمد البوشخي

> > الجرء الثالث

# القول فعر لحكام نقل الحركة

قوله: ويجري في إدغام ماليه، فمن حقق هناك ولم ينقل أظهر هنا ومن نقل هناك أدغم هنا.

قال مكي: ويلزم من نقل الحركة أن يدغم لأنه أجراها مجرى الأصلي حين ألقى عليها الحركة وقدر ثبوتها في الوصل<sup>(1)</sup>.

وقال في الإقتاع: فأما ماليه هلك لمن أثبت هاء السكت وصلا، فالأخد لهم بالإظهار إلا ورشا، فالأخذ له فيه بالوجهين من الإظهار والإدغام لأنه قد روى عنه [نقل] (2) الحركة في كتابيه إتي على التشبيه بالأصلي الثابت في جميع أحواله وقياسه الإدغام ومن أخذ له في ذلك بغير نقل أخذ له في هذا بالإظهار، وهو الوجه وكلاهما [معمول](3) به انتهى(4).

المجراد: فالخلاف الذي ذكره الناظم ليس تخريجا من عنده كما وهم بعض الشيوخ، بل قد سبق إليه [فهو]<sup>(5)</sup> ناقل له<sup>(6)</sup>.

قال في الكنز: تحرير جائز أن يكون وجه النقل ها هنا هو الذي ذكره في غير التيسير كما زعم بعض الشراح لأنه نقله عن عبد الصمد ويونس وليسا من رجال طريق الناظم فيلزم تخليط الطرق، بل الوجهان انشعبا عن

<sup>(1)</sup> الكشف عن وجوه القراءات وعللها وحجها 109/1

<sup>&</sup>lt;sup>(2)</sup> [ما بين [...] لا يوجد في ب.]

<sup>(3) [</sup>في د [مفعول].]

<sup>(4)</sup> الإقناع في القراءات السبع لابن الباذش 389/1.

<sup>&</sup>lt;sup>(5)</sup> [في ب [فهل].]

<sup>(6)</sup> نقل المصنف هذا النص عن المجراد بالمعنى، انظر إيضاح الأسرار والبدائع الورقة (91/ب) من مخطوطة خاصة في خزانة الدكتور التهامي الراجي.

طريق الأزرق بالنقل عن ابن هلال عنه وتركه عن ابن سيف عنه. ووجه النقل وجود شرطه لفظا.

وقول المبرد: إثباتها وصلا، لحن لا وجه له مع ثبوت حمل الوصل على الوقف عن العرب وقطع بعض النحويين صلاته خلف مثبت هاء السكت أوصلا، جهل بكلام العرب وبالفقه، إذ لو فرضنا لحنه لم تبطل.

ووجه تركه نية الوقف على هاء السكت](1) لاختصاصها بالوقف أصلا، فانفصلا ولم يلزم من تحريكها خروجها عن وضعها ساكنة، ولئلا يتعدد مخالفة الأصل.

ثم قال: في الإدغام هاء السكت حقها أن لا تثبت وصلا، وإن ثبتت فإجراء للوصل مجرى الوقف وفيها وجهان المفهوم من عبارة الناظم الإدغام لاندراجها في الضابط وبه قرأت.

ولم يذكر في التيسير أصلا يفهم منه إدغام أو إظهار (2).

وقال مكي: بالإظهار قرأت وعليه وألزم ناقل كتابيه إنسي الإدغام لاتفاقهما في شرط الاتصال وبه قطع المالكي في قوله:

\* وادغم سوى هاء السكت والمد ساكنا(3) \*

قلت: ولا ياتي إلا برياضة وليتحفظ فيه من السكت أو التحريك، مخلص يقف على الفاصلة [فيكفي المئونة](4).

<sup>(1) [</sup>ما بين [...] لا يوجد في أ.]

<sup>(2)</sup> التيسير في القراءات السبع لأبي عمرو عثمان بن سعيد الداني ص: 36.

<sup>&</sup>lt;sup>(3)</sup> الكشف عن وجوه القراءات عللها وحجهما 109/1.

<sup>(&</sup>lt;sup>4)</sup> [ما بين [...] لا يوجد في ب.]

ثم قال: ووجه إدغام ماليه اجتماع المثلين لفظا.

ووجه إظهاره [انفصالهما]<sup>(1)</sup> حكما بالوقف المنوى لا لفظا كما توهم، واختياري الإدغام ترجيحا لللفظ وهو من تمام الحمل. وعارض عسر لفظ الإظهار تعدد التغيير في الإدغام، وبه قرأت [فيكفي المئونة]<sup>(2)</sup> انتهى<sup>(3)</sup>.

المنتوري: هذا الموضع لم يرد فيه عن ورش شيء، ولكن القياس مسن نقل أدغم ومن ترك أظهر (4).

وذكر الداني في إيجاز البيان والتلخيص عن ورش الإظهار والإدغام (5).

وقال في جامع البيان: فمن روى التحقيق يريد في كتابيه إني لزمه أن يقف على الياء في قوله: ماليه هلك وقفة لطيفة في حال الوصل من غير قطع، لأنها عنده كالحرف اللازم فيمتنع لذلك من أن يدغم في الهاء التي بعدها، لأنها عنده كالحرف اللازم الأصلى<sup>(6)</sup>.

وقال في التنبيه: وكذلك قرأت في ماليه هلك بالإظهار على نيسة الوقف<sup>(7)</sup>.

وقال في التبصرة: وبالإظهار قرأت وعليه العمل هو الصواب إنْ شاء الله(8).

<sup>(1) [</sup>في ب، ج [انفصالها].]

<sup>(2) [</sup>ما بين [...] لا يوجد في أ.]

<sup>(3)</sup> المصدر نفسه.

<sup>(4)</sup> شرح الدرر لمحمد بن عبد الملك المنتوري الورقة 176/أ.

<sup>(&</sup>lt;sup>5)</sup> المصدر نفسه.

<sup>(6)</sup> شرح الدرر اللوامع لمحمد بن عبد الملك المنتوري الورقة 176  $| \dot{l} \rangle$ .

<sup>(&</sup>lt;sup>7)</sup> المصدر نفسه.

<sup>(8)</sup> التبصرة في القراءات لمكي بن أبي طالب القيسي ص: 57-57.

المنتوري: وإظهار الهاء هنا في حال الوصل لا يأتي إلا بسكتة لطيفة. وإما إذا وصلت ولم تسكت، فلا يمكن غير الإدغام لأنهما مثالان والأول ساكن. وقد قال الشاطبي: وما أول المثالين الخ<sup>(1)</sup>.

وقال مكي في الكشف: فأما من وصل الهاء في الموضعين بما بعدها، فقد غلط في ذلك وأتى بغير الإختيار، ولكن الصواب ان يوقف على الأول أبدا، وإن نوى الواقف عليها الوقف وهو واصل، فهو أقرب للصواب يريد سكتة لطيفة (2).

وقال أبو الحسن بن غلبون في التذكرة: ينبغي لمن أثبت هذه الهاء ونحوها في الوصل أن يقف عليها في حال [وصله]<sup>(3)</sup> وقفة يسيرة شم يصل وإنما أثبت في الوصل اتباعا للمصحف<sup>(4)</sup>.

## القول فيرلحكام نقل الحركة

وقال ابن شعيب في الاعتماد: نحوه (5).

القيجاطي: واختياري في هاءات السكت الثابتة في المصحف إذا أردت وصلها أن تسكت عليها سكتة لطيفة إشعارا بأن الموضع موضع وقف، وأن هذه (70/ب) الهاء لا تثبت إلا في الوقف ولا تصلها من غير سكتة، فتكون قد

<sup>(1)</sup> هذا أول عجز بيت للشاطبي رحمه الله وتمامه: وما أول المثالين فيه مسكن \* فلابد من ادغامه متمثلا انظر إبر از المعانى لأبي شامة ص: 194.

<sup>(2)</sup> الكشف عن وجوه القراءات عللها وحججها 109/1 - 110.

<sup>(3) [</sup>ما بين [...] لا يوجد في د.]

<sup>(4)</sup> شرح الدرر اللوامع لمحمد بن عبد الملك المنتوري الورقة 176.

<sup>(5)</sup> شرح الدرر اللوامع لمحمد بن عبد الملك المنتوري الورقة 1/176.

أثبتها في الوصل، ولم يسمع من العرب إثباتها في الوصل، ومن شرط القراءة أن تكون موافقة لكلام العرب<sup>(1)</sup>.

وقال الدائي في إرشاد المتمسكين: وأكثر شيوخنا يستحبون أن يوقف عليها، أي على هاء السكت ولا توصل لأنه يجتمع في ذلك صحة مذهب النحويين وموافقة القراء في إثباتها<sup>(2)</sup>.

وقال مكي في الكشف: والاختبار الوقف على الهاء لأنه أصل العربية<sup>(3)</sup>.

المنتوري: [وهذا] $^{(4)}$ هو الوجه عندي وبه آخذ انتهى. $^{(5)}$ 

وسئل الإمام الأستاذ المحقق أبو عبد الله بن غازي رحمه الله عن الهاء من قوله عز وجل: ماليه هلك<sup>(6)</sup> في سورة الحاقة.

فقيل له: كيف يصح قول الأستاذ الخراز ومن تابعه وإنما يعنون بترك الإدغام في هذا الحرف حذف هاء السكت من اللفظ في الوصل، وأما إذا أثبتت في الوصل فما أظن أحد يخالف في إدغامها لأنهما مثلان سكن أولهما والله أعلم.

فأجاب رحمه الله: أن ذلك لا عمل عليه.

وحكى عن شيخه أبي عبد الله الصغير عن شيخه أبي الوهري عن شيخه أبي وكيل ميمون مولى الفخار: أن هذا الكلام لأبي الحسن علي بن بري،

<sup>(1)</sup> المصدر نفسه.

<sup>(2)</sup> المصدر نفسه.

<sup>(3)</sup> الكشف عن وجوه القراءات: علها وحججها 110/1.

<sup>(&</sup>lt;sup>4)</sup> ما بين [...] لا يوجد في جــ.]

<sup>(5)</sup> شرح الدرر اللوامع لمحمد بن عبد الملك المنتوري الورقة: 176/أ.

<sup>&</sup>lt;sup>(6)</sup> سورة الحاقة الآية (28) و (29).

وليس هو لأبي عبد الله الخراز حين فرغ من شرحه على الدرر اللوامع أراد أن يعرض شرحه على أبي الحسن ناظم الدرر اللوامع.

وكان أبو الحسن كاتبا عند الأمير (1) في المدينة الجديدة (2)، فتلاقيا ذات يـوم بين البلدتين (3) فأعرض عليه الشرح المذكور فقال لـه: دعه عندي بعض الأيـام، فبقي عنده أياما كثيرة وكتب عليه طررا، ومن جملة ما كتب عليه هذه الطرة فـي هذا الموضع، فلما أن جاء الكاتب ظن أنه من الأصل فكتبه انتهى (4).

قلت: وسبقه إليه ابن عبد الكريم لأنه قال: ورأيت بخط الناظم رحمه الله، أنما يعنون بالإظهار حذف هاء السكت انتهى (5).

قال في اللئالي الفريدة: والكلام في الإظهار والإدغام في قوله: ماليه هلك على نحو الكلام في ترك النقل إلى هذه الهاء، وذلك أن الهاء في ماليه هاء السكت أيضا، فحقها أن يوقف عليها، فإن وصلت بما بعدها فنية الوقف وما نوي الوقف عليه، فحكمه حكم [الموقوف]<sup>(6)</sup> عليه، والموقوف عليه لا يدغم فيما بعده، إذ الإدغام يكون مع الاتصال [والاتصال]<sup>(7)</sup>.

فالوجه [الأظهر]<sup>(8)</sup> لذلك، ويجوز الإدغام لمراعة الاتصال اللفظي كما كان النقل في تلك لذلك<sup>(9)</sup>.

<sup>(1)</sup> هو أبو عنان المريني.

<sup>(2)</sup> لعلها مدينة فاس الجديدة.

<sup>(3)</sup> لم أقف على اسم البلدتين وليست هناك قرينة دالة على تعيين واحدة منها.

<sup>(&</sup>lt;sup>4)</sup> شرح الدرر اللوامع للمنتوري الورقة 176/أ.

<sup>&</sup>lt;sup>(5)</sup> المصدر نفسه.

<sup>&</sup>lt;sup>(6)</sup> [في د [الوقف].]

<sup>(&</sup>lt;sup>7)</sup> [في ب [و لا اتصال].]

<sup>(8) [</sup>في ب، د [الأظهار].]

<sup>(9)</sup> اللئالئ الفريدة في شرح القصيدة لأبي عبد الله محمد بن الحسن الفاسي باب نقل حركة الهمز، الورقة 26 من نسخة الخزانة الحسنية رقم 6973.

الحلفاوي: قال المجاصي: وهذا الخلاف إنما هو لورش وحده لأنه هـو الذي غير في الأولى بالنقل(1).

قلت: وكذا عزاه لورش أبو جعفر في الإقناع وشيخ شيخنا في الزهر اليانع (2).

#### وقال القيسى:

وقل حكم هاء السكت أيضا لنافع متى سوى ورشهم بعد اقرعوا جاء نقله واسه واسه وفي [وصلها](الحن كذاك بحذفها مخاف

متى تقرأ الإسكان في الوقف والمسر واسكانها أولسى عن الازرق الحسر مخافة المرسوم [أن كنت] (" ذا خبر (")

قلت: والبيت الأخير أتى به الحلفاوي، والا ولان لـم يـذكرهما، ولقـد سلك[المرسي] (6) طريقا وسطا عدلا فقال في نصه: فإذا أراد أن يظهر فيجـب عليه أن يسكت سكتة خفيفة ليفصل بين الهاءين وأظنه يقرع الباب التي فتحهـا المصباح حيث قال:

وها ماليه اظهر إن كنت ناويا بوصلك وقفا في نظامي قد خالات وها ماليه اظهر إن كنت أوجه ذكرها الداني في الإيجاز.

<sup>(1)</sup> الدرر اللوامع للمجاصى ص: 90 س 34 مخطوط خزانة ابن ابن يوسف بمراكش رقم 105.

<sup>(2)</sup> الزهر اليانع الأبي عبد الله الصفار توجد ورقات منه مخطوطة في خزانة المدرسة النحلية بمزوضة.

<sup>(3) [</sup>في ج [ وصلهم].]

<sup>(&</sup>lt;sup>4)</sup> [ما بين [...] لا يوجد في أ.]

<sup>(5)</sup> الأجوبة المحققة للقيسي الأبيات: 1، 2، 3 من فصل الوقف على هاء السكت مخطوطة خزانة مدرسة مزوضة.

<sup>(6) [</sup>في ج [المرسلي].]

<sup>(&</sup>lt;sup>7)</sup> المصباح لأبي عبد الله القيسي ورقات مخطوطة في خزانة المدرسة النحلية بمزوضة إقليم مراكش.

الوجه الأول: ثبوت الهاء في الوصل وإدغامها على القاعدة في المثلين، وهو مذهب القراء وبه أعلن في منبهته.

الثاتي: حذفها في الوصل وهو مذهب النحويين.

الثالث: ثبوتها في الوصل بنية الوقف.

فخرج من هذا [أن] (1) الإسكان في كتابيه أشهر من النقل عملا على مذهب الأزرق.

واتفق الشارحون على أن الإظهار في ماليه هو المشهور وهـو الـذي حسن أبو جعفر<sup>(2)</sup>.

قال أبو محمد : وعليه العمل وهو الصواب إن شاء الله $^{(8)}$ .

قال السخاوي: هو المختار (4).

**وقال الفاسي**: هو أجود (<sup>5)</sup>.

وقال ابن سليمان : وبه آخذ  $(71/1)^{(6)}$ .

ورجمه سيدي أبو عبد الله الصفار في الزهر اليانع والجمان النصيد ونصه وحاصله الإظهار للجماعة ورجحانه لورش [صح]<sup>(7)</sup>.

<sup>(1) [</sup>ما بين [...] لا يوجد في أ.]

<sup>(2)</sup> الإقناع في القراءات السبع لأبي جعفر ابن الباذش 390/1.

<sup>(3)</sup> الكشف عن وجوه القراءات عللها وحجهها لأبي محمد مكي بن أبي طالب القيسي 1/110.

<sup>(4)</sup> نكره المنتوري في شرحه على الدرر اللوامع الورقة: 176 ب.

<sup>(5)</sup> المصدر نفسه.

<sup>&</sup>lt;sup>(6)</sup> المصدر نفسه.

<sup>(7) [</sup>ما بين [...] لا يوجد في أ.]

ويسط جميع ذلك سيدي أبو عبد الله القيسي في الأجوبة المحققة عن أسئلة متفرقة انتهى (1).

قلت: ونصها:

إذا قال من يبغى تسلاوة مساليسه (2) لنا الحكم فيها والنصوصات كلها أجبه بنص واضح عن سواله وقل قد تلبي مكي<sup>(4)</sup> بالإظهار ماليبه عليه العمل لم يذكر العدل غيسر ذا بايجازه المعسروف ياصاح أوجسه فأولهما أن تثبت الهاء واصلا وذا مذهب القراء كمثلين عندهم وفي الثانسي أيضا لا ثبوت لهذه عليها يصح الوقف قالوا ضرورة وذا الوجه يعزى للنحساة جميعهسم وقل مذهب القسراء آثر ثسم فسى وثالثها أن تتثبت الها بنيسة ومبتدئا أيضا ومستابقا لها حكى صلحب الإقاع وجهين عاريا كما جاء في الإقتاع نصا لشيختا

بالإظهار تتلسى أم بالإدغام بينا عن أريابها كي استريح من [الظنا](٥ يظل به الواعبي لبيبا ومتقتسا وذاك هو الصواب قال: إن شاء ربنا وللعالم العلامسة الدانسي ذي السنسا لكل فريسق وجه الحبسر ما اعتنسا لها مدغما حتما فكن لا مبينا ولا خلف في ادغام ذا الفصل عندنا إذا وصلت فاعلم بما بعدها افطنها فيمتنع الإدغام فاسمع لقولنا وذا أوجه الأقسوال خده مبينا منبهة الدائسي بالإدغام اعلنا الوقوف عليها خذ نظما مبينا أتى بعدها كسن مظهسرا قسد تعينسا لورش ولكن فيه الاظهار حسنا أتى في كتاب الزهر ما فيه ضمنها

<sup>(1)</sup> الأجوبة المحققة للقيسي الأبيات 1 إلى 7 فصل في الوقف على حروف المد واللين.

<sup>(&</sup>lt;sup>2)</sup> سورة الحاقة الآية (28).

<sup>(3) [</sup>الظنا: أي السقم على ما وجد في هامش أ، ب.]

<sup>(&</sup>lt;sup>4)</sup> مكي بن أبي طالب القيسي أبو محمد وقد تقدمت ترجمته.

<sup>(5)</sup> أبو جعفر أحمد على ابن الباذش صاحب الإقناع وقد تقدمت ترجمته.

كذا في الجمان مظهرا لجميعهم والإظهار عد الفاسي أجود ثم ل ونجل سليمان النزيل بفاسنا وما قال مك قد تأول بعضهم فلو وصل الهاء لم يصح له سوى وأن يخل لفظ التال من بعض ما مضى لسرعة وصل للوقوف مجيئنا تأول هذا كله من له ذكا رحيما بجاه الهاشمي محمد

ورجحاته أيضا لـورش فطب غنا لسخاوي هو المختار للنص فاركنا به ياخذ اسمع القياس فتحسنا مأول هذا كل [معنا] الناجنا بإدغام أو تحريكه الهاء المسكنا يكن واقفا لم يـدر وقد بان نظمنا لتبيين شكل قبلها هاك نقلنا أو بوشامة المعروف يا رب كربنا وعند الممات والـوقـوف كـربنا

\*وبالإدغام اخذنا عملا بقول الداني في المنبهة \*

فان أردت الموصل دون وقف في ماليه هلك [للتماثمال](الله وذلك الخصلاف فاعلمنه

قلت:

ادغمت بهاء السكت دون خلف كنذ [أخذناه] (4 عن الافاضل واطرحن] (4 عنه الدوالة عنه (4 عiه (

لورش والساكن: يتعلقان بتنقل وهو فعل مضارع والفاعل مضمر يعود على الحركة، والجملة في موضع الخبر، والصحيح المنفصل صفتان السكون، قبل: مقطوع عن الإضافة وتقديره قبل الهمز.

<sup>(1)</sup> أبو عبد الله محمد بن الحسن الفاسي وقد تقدمت ترجمته.

<sup>(&</sup>lt;sup>2)</sup> [في أ، ج [معنى].]

<sup>(3) [</sup>في ج [لا تماثل].]

<sup>&</sup>lt;sup>(4)</sup> [في ج [رويناه].]

<sup>(&</sup>lt;sup>5)</sup> [في د [والطريق].]

<sup>(6)</sup> المنبهة للشيخ أبي عمرو الداني باب القول في هاء الضمير 442/1 -444.

الحلقاوي: واتفق الشارحون على أن قبل: ظرف مبني على الضم لقطعه عن الإضافة، وكذلك اتفقوا على أن المنفصل نعت بعد نعت (1).

وخالف المجاصي الإجماع فقال: قبل المنفصل خفض به(2).

قال (71/ب) الوراثيني: ولا يجوز أن يقال إنه مخفوض بالظرف، [لأن الظرف مبنى على الضم لقطعه عن الإضافة والعامل فيه الساكن<sup>(3)</sup>.

قال أجاتا: ظرف في موضع]<sup>(4)</sup> نصب على أنه حال من الساكن ويبعد أن يكون حالا، لأن الظروف لا تكون أحوالا إذا قطعت عن الإضافة قاله بعضهم<sup>(5)</sup>.

قال ابن عبد الكريم: ولا يصبح أن يكون خفض بالظرف لأنه يبقى شرط من الشروط الأربع [أو لام معطوف على قول الساكن، أو: هذا للتتويع. وفي كتابيه: محكي في موضع خبر المبتدأ بعده (6)، خلف: مبتدأ] (7) ويجري: فعل مضارع والفاعل مضمر يعود على الخلف، في إدغام يتعلق بيجري.

ثم قال رحمه الله:

(119) ويبدأ اللام إذا ما اعتدا بها بغير همز وصل فردا

<sup>(1)</sup> شرح الدرر اللوامع للحلفاوي الورقة 30/أ من نسخة الخزانة الحسنية رقم (6064).

<sup>(2)</sup> شرح الدرر اللوامع للمجاصى باب الإدغام مخطوطة الخزانة الحسنية رقم 11341/م 1.

<sup>(3)</sup> المصدر نفسه.

<sup>(&</sup>lt;sup>4)</sup> [ما بين [...] لا يوجد في أ.]

<sup>(5)</sup> جمع المعاني الذرية والمباحث السنية في تقييد البرية في شرح الدرر اللوامع في أصل مقرأ الإمام نافع باب الإدغام للوارثيني مخطوطة تطوان رقم 858.

<sup>(&</sup>lt;sup>6)</sup> شرح الدرر اللوامع للمجاصي باب الإدغام مخطوطة ابن يوسف بمراكش رقم: 105.

<sup>&</sup>lt;sup>(7)</sup> [ما بين [...] من ب، أ، ج.]

أخبر أن ورشا يبدأ بحركة الهمز المنقولة إلى اللام، فيبدأ باللام مجردا من همزة الوصل لأنه إنما أوتى بها للابتداء بالساكن، والساكن قد تحرك.

وقوله: اللام [الألف (115/ب) واللام] (1) للعهد، والمعهدود لام التعريف المتقدمة، وما: زائدة: وضمير بها عائد على اللام على حذف مضاف أى بحركتها.

وقوله: فردا أي منفردا مجردا من همزة الوصل، ومفهومه أن ورشا إذا لم يعتد فلابد من همزة الوصل وإليه أشار الشاطبي:

وتبدأ بهمز الوصل في النقل كله وإن كنت معتدا بعارضه فللا(2)

قال الدائي في إيجاز البيان: واعلم أن في الابتداء بلام المعرفة إذا ألقي عليها حركة الهمزة وجهين.

أحدهما: أن يبتدئ لأسما، لآخرة، لأولى، فيسقط ألف الوصل قبلها استغناء عنها بحركة اللام، وإن كانت عارضة كما استغنى الجميع عن رد ألف الوصل في نحو: سل وشبهه... حين تحركت السين بحركة الهمزة بعدها اعتدادا بذلك.

والوجه الثاني: أن تبتدئ الأسماء، الآخرة، الأولى فتثبت همزة الوصل مع حركة اللام لأنها عارضة بدليل مفارقتها إياها عند تحقيق الهمزة، فلم يعتد بها [كما لم يعتد بها] (3) في رد الواو في قوله: لم يكن الذين (4) والياء في نحو قوله: فمن يرد الله (5) والألف في قوله: فإن يشاء الله (6) وشبهه.

قال: وهذا أوجه الوجهين وأقيسهما يعني إثبات الهمزة (7).

<sup>(</sup>١) [ما بين [...] من ب، أ، ج.]

<sup>(2)</sup> إبراز المعانى شامة الدمشقى ص: 163.

<sup>(3) [</sup>ما بين [...] لا يوجد في د.]

<sup>&</sup>lt;sup>(4)</sup> سورة البينة الآية (1).

<sup>(&</sup>lt;sup>5)</sup> سورة الأنعام الآية (125).

<sup>(&</sup>lt;sup>6)</sup> سورة الشورى الآية (24).

<sup>(7)</sup> شرح الدرر اللوامع لمحمد بن عبد الملك المنتوري الورقة 176/ب.

وقال في التمهيد وإرشاد المتمسكين: نحوه $^{(1)}$ .

وزاد في التمهيد: أنه لا خلاف بين الأئمة في ترك رد الواو والواو في قوله: لم يكن الذين، فمن يرد الله، مع تحريك الساكن الذي بسببه حذفا<sup>(2)</sup>.

قال طاهر بن غلبون<sup>(3)</sup> في التذكرة: واعلم أن في الابتداء بلام المعرفة إذا نقلت اليها حركت الهمزة التي بعدها نحو: الأسماء والإنسان والأنن، وجهين.

أحدهما: أن يقول لا سماء ولنسان ولذن، فيبندئ بلام متحركة، وتسقط همزة الوصل التي [كانت] (4) قبلها للاستغناء عنها بحركة اللام.

والوجه الآخر وهو الجيد أن تقول الاسماء والاسان والاذن فتثبت همزة الوصل قبل اللام، وإن كانت اللام متحركة من أجل أن حركتها عارضة [غير لازمة بدليل أنها تفارقها عند تحقيق الهمزة، فلذلك لم يعتد بها كما لم يعتد بها حيث كانت] (5) عارضة في رجوع الواو في قوله: وقل الحق(6)، وقالوا ألن جئت بالحق(7)، فلذلك اثبت همزة الوصل قبل اللام وإن كانت قد تحركت كما كانت تثبت قبلها وهي ساكنة، كما حذفت الواو من قوله: قالوا الن جئت بالحق، وقل الحق، وإن كانت اللام قد تحركت كما كانت تحذف معها وهي ساكنة انتهى(8).

<sup>(1)</sup> شرح الدرر اللامع لمحمد بن عبد الملك المنتوري الورقة 176/ب.

<sup>(2)</sup> المصدر نفسه.

<sup>(3)</sup> تقدمت ترجمته في ص (143) برقم (730)..

<sup>(&</sup>lt;sup>4)</sup> [ما بين [...] لا يوجد في ب.]

<sup>&</sup>lt;sup>(5)</sup> [ما بين [...] لا يوجد في أ.]

<sup>(&</sup>lt;sup>6)</sup> سورة الكهف الآية 29.

<sup>&</sup>lt;sup>(7)</sup> سورة البقرة الآية 71.

<sup>(8)</sup> التذكرة لابن غلبون ج 1 ص: 165 تحقيق د.عبد الفتاح بحري ابراهيم الأستاذ بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة ط 1/ 1410/ 1990.

قال في الاقتصاد: في ذلك وجهان.

أحدهما: الابتداء بحركة اللام.

الثاتى: الابتداء بهمزة الوصل.

ثم قال : وهذا الوجه هو الصحيح وعليه العمل.

والثاتى: جائز فاعلمه(1).

ونحوه في جامع البيان والتيسير والتلخيص(2).

قال في جامع البيان: والوجه الأول: أوجه وأقيس وعليه العمل يعني الابتداء بهمزة الوصل<sup>(3)</sup>.

وقال في التلخيص: والعمل على الأول وهو القياس (4).

الحلفاوي: فإن قيل: هل يمد القارئ لورش هذه الحركة المنقولة أم لا؟

فالجواب: أنه إن اعتد بالنقل ابتدأ باللام مفردا، وقصر المد، وإن لم يعتد ابتدأ بهمزة الوصل ومد متوسطا على المشهور وعليه العمل انتهى<sup>(5)</sup>.

المنتوري: وبالابتداء بهمزة الوصل في ذلك قرأت على جميع من قرأت عليه وبه آخذ<sup>(6)</sup>.

<sup>(1)</sup> شرح الدرر اللوامع لمحمد بن عبد الملك المنتوري الورقة 176/ب.

<sup>(2)</sup> شرح الدرر اللوامع لمحمد بن عبد الملك المنتوري الورقة 176/ب.

<sup>(3)</sup> المصدر نفسه.

<sup>(4)</sup> المصدر نفسه.

<sup>(5)</sup> شرح الدرر اللوامع للحلفاوي باب نقل حركة الهمزة الورقة 29/أ نسخة الخزانة الحسنية رقم 6064.

<sup>(6)</sup> شرح الدرر اللوامع لمحمد بن عبد الملك المنتوري الورقة 176 /ب.

تنبيه وفائدة: قال في كنز المعاني: هذا التفريع على مذهب سيبويه في أن أل أن مجرد اللام للتعريف والهمزة همزة وصل، أما على مذهب الخليل في أن أل كأم فيتعين [الابتداء](1) بالهمزة اعتبرت الأصل والعارض.

ثم قال: خاتمة: بيس الاسم الفسوق<sup>(2)</sup> ليس حركة اللام للكل على حــد حركة.

وقال: الإنسان للناقل ولا الهمزة التالية كالهمزة إذ الحركة في بيس الاسم مجتلبة للساكنين، والهمزة بعدها همزة الوصل خلافا لزاعمه لعدم الفائدة (1/72) وقصد التنبيه [عليها](3) وتعدد التعبير.

وإذا ابتدأت الاسم فالتي بعد اللام على حذفها للكل، وأما التي قبلها فقياسها جواز الإثبات والحذف، وهو أوجه لرجحان العارض الدائم على العارض المفارق.

ولكني سألت بعض شيوخي فقال: الابتداء بالهمزة وعليه الرسم انتهى(4).

قال في التحفة:

والسلام للتعريب فسي ابدائنسا فسست ابدائنسا فسسذا السذي بنقلسه يعتسد والشسائت المشهور في الإنسسان اذ لسم يسر المحذوف لسم يكسن

موقوفة الحكم على اعتدادنا يبدد ببلام مفرد لا يعدو بشكل نقدل تدرك الاعتداد يرجع مع تحريك نون قد [عني](3/6)

<sup>(1) [</sup>ما بين [...] لا يوجد في هـ..]

<sup>&</sup>lt;sup>(2)</sup> سورة الحجرات الآية (11).

<sup>&</sup>lt;sup>(3)</sup> [ما بين [...] لا يوجد في ج.]

<sup>(4)</sup> كنز المعاني للجعبري باب نقل حركة الهمزة الورقة 103/أ نسخة خزانة ابن يوسف مراكش 2/55.

<sup>&</sup>lt;sup>(5)</sup> [في أ، ج [عني].]

<sup>(6)</sup> التحفة لأبي وكيل ميمون الفخار الأبيات: 728 إلى 732 الورقة 37 من نسخة مخطوطة خاصة.

#### قال الجادرى:

وبدأ: فعل مضارع والفاعل مضمر يعود على ورش.

المجاصي: الفاعل القارئ (2).

وقال الوارثيني: و يظهر أن الفاعل ورش فقط لتقدم ذكره دون غيره هذا من جهة اللفظ، وأما من جهة المعنى فالحكم عند قالون كورش $^{(3)}$ .

وقال ابن عبد الكريم: يحتمل وجهين.

الأول: أن يكون الفاعل القارئ.

الثانى: أن يكون ورشا، والأول أظهر (4).

اللام منصوب على إسقاط حرف الجر، إذا: ظرف زمان لما ياتي والعامل فيه جوابه، وهو محذوف دل عليه ما قبله والتقدير: إذا اعتد بحركة اللام بغير همز وصل، اعتد: فعل ماض والفاعل مضمر يعود على ورش، والألف للإطلاق والجملة في محل خفض بإذا، بها: يتعلق باعتد، بغير: في موضع الحال من اللام والعامل فيه يبدأ، فردا: بدل من الحال المتقدمة.

ابن عبد الكريم: حال من اللام(5).

وزاد الوارثيني ذكره بملاحظة تذكير الحروف، وفي معناهما قول أجانا والمطماطي، فردا: مصدر في موضع الحال [من اللام] (6)(7).

<sup>(1)</sup> نظم الجادري (النافع في أصل حرف نافع) الورقة 223 من نسخة مخطوطة.

<sup>(2)</sup> شرح الدرر اللو أمع للمجاصى مخطوط خزانة ابن يوسف رقم 105.

<sup>(3)</sup> جمع المعانى الذرية والمباحث السنية للوارثيني بأب الإدغام مخطوطة خزانة تطوان رقم 858.

<sup>(4)</sup> شرح الدرر اللوامع للمجاصى باب الإدغام مخطوط خزانة ابن يوسف رقم 105 مراكش.

<sup>&</sup>lt;sup>(5)</sup> المصدر نفسه.

<sup>(&</sup>lt;sup>6)</sup> [ما بين [...] لا يوجد في ج.]

<sup>(7)</sup> جمع المعانى الذرية للوارثيني باب الإدغام.

ثم قال رحمه الله:

#### (120) ونقلوا لنافع منقولا ردا والن وعسادا الأولسي

أخبر أن نافعا أخذ بالنقل في ثلاثة مواضع، فورش ناقض أصله في ردا وقالون في الباقي.

قال في الإقداع: وقد روى عن نافع أنه ليس مخففا من ردء وأنه [فعل] (1) من قولهم أردى على المائة أي زاد عليها (2).

وقال في إيجاز البيان: والى معنى الزيادة ذهب نافع ثم ذكر باسناده الى ابن وهب.

قال : حدثتي نافع بن أبي نعيم.

قال: سألت مسلم بن جندب عن قوله ردا يصدقني (3).

قال: الرد الزيادة.

ثم قال: وأكثر العلماء على أن همز ذلك وترك همزه بمعنى واحد من قولهم: أردأته أي أعنته، فترك همزه تخفيفا لا غير (4).

قال القيجاطي: والأولى عندي، أن يكون تخفيفه جمعا بين اللغتين (5).

قال طاهر بن غلبون [في التذكرة: قوله تعالى في القصص ردا يصدقني، ورش نقل حركة الهمزة إلى الدال ثم يسقطها<sup>(6)</sup>.

<sup>(1) [</sup>في ب [نقل].]

<sup>(2)</sup> الإقناع في القراءات السبع لأبي جعفر أحمد بن علي ابن الباذش 1/ 395.

<sup>(3)</sup> سورة القصيص الآية (34).

<sup>(4)</sup> شرح الدرر اللوامع لمحمد بن عبد الملك المنتوري الورقة 176/ب.

<sup>&</sup>lt;sup>(5)</sup> المصدر نفسه.

<sup>&</sup>lt;sup>(6)</sup> التذكرة لابن غلبون ج 1 ص: 165.

وقال في الاقتصاد]<sup>(1)</sup>: واستثنى نافع في روايته حرفا واحدا في القصص وهو قوله: ردا يصدقنى فألقى حركة الهمزة على الدال فيه فاعلم ذلك<sup>(2)</sup>.

قال في التيسير: في سورة القصص نافع "معي ردا يصدقني" بفتح الدال من غير همز.

ابن الجزري: وردا من قوله: ردا يصدقني فقرأه بالنقل [نافع] (3) ولا خلاف في إبدال التنوين ألفا<sup>(4)</sup>.

المنتوري: روى جعفر بن هلال بهمزه في الوقف وكذلك روى ابن شنبوذ عن النحاس عن أبي يعقوب ويونس [جميعا] (5) عن ورش، وليس العمل عليه قاله: في جامع البيان (6).

وحكاه في إيجاز البيان عن ابن هلال وابن شنبوذ.

وذكر في التمهيد وإرشاد المتمسكين والتلخيص والموجز وكتاب روايــة ورش من طريق المصربين: النقل خاصة كما في الاقتصاد ومختصره<sup>(7)</sup>.

<sup>(1) [</sup>ما بين [...] لا يوجد في د.]

<sup>(2)</sup> شرح الدرر اللوامع للمنتوري الورقة 176/ب.

<sup>(3) [</sup>ما بين [...] لا يوجد في ب.]

<sup>(&</sup>lt;sup>4)</sup> التيسير في القراءات السبع لأبي عمرو الداني ص: 39 – 40.

<sup>&</sup>lt;sup>(5)</sup> [ما بين [...] لا يوجد في جــ.]

<sup>(&</sup>lt;sup>6)</sup> شرح الدرر اللوامع للمنتوري الورقة 176/ب.

<sup>(7)</sup> شرح الدرر اللوامع لمحمد بن عبد الملك المنتوري الورقة 176/ب.

قال في الإقتاع: قال الخزعي<sup>(1)</sup>، قال ابن الصلت<sup>(2)</sup> عن الأزرق: الوقف بالهمز والوصل بتركه.

قال: وكذلك قال طاهر بن غلبون: عن ابن ما شاء الله  $^{(3)}$  عن ابن هلال عن النحاس عن الأزرق.

قال: ونص عليه الأزرق في كتابه عن ورش بغير همز، ولم يخص وصلا دون وقف.

[قال] $^{(4)}$ : وبترك الهمز في الحالين قرأت عن نافع وبه آخذ $^{(5)}$ .

المنتوري: وبالنقل قرأت ردا في الوصل والوقف لنافع من [روايتيه] (6) على جميع من قرأت عليه وبه آخذ (7).

<sup>(1)</sup> الخزاعي إسحاق بن أحمد أبو محمد إمام في قراءة المكيين ثقة ضابط حجة، قرأ على أحمد البزي وعبد الوهاب بن فليح وآخرين توفي سنة 308هـ - ترجمته في غاية النهاية 156/1 رقم الترجمة 727.

<sup>(2)</sup> ابن الصلت محمد بن أحمد بن أيوب أبو الحسن ابن شنوذ البغدادي شيخ الإقراء بالعراق، أستاذ كبير، أحد من جال في البلاد في طلب القراءات مع الثقة والخير والصلاح والعلم، أخذ عن ابراهيم الحربي وغيره، وأخذ عنه، توفي سنة 328 هـ، - غاية النهاية في طبقات القراء 52/2 إلى 56 رقم ت 2707.

<sup>(3)</sup> ابن ما شاء الله هو أبو بكر عتيق بن ما شاء الله بن محمد المصري الغسال، شيخ مقرئ معروف، روى القراءة عن أحمد بن هلال وروى عنه أبو الطيب ابن غلبون، توفي في عشر السنين وثلاثمائة – الإقناع ص 396 ج 1.

<sup>(4) [</sup>ما بين [...] لا يوجد في أ.]

<sup>(5)</sup> الإقناع لابن البانش ج 1 / ص: 396.

<sup>&</sup>lt;sup>(6)</sup> [في د [روايته].]

<sup>(7)</sup> شرّح الدرر اللوامع للمنتوري الورقة 177/ب مخطوطة بالخزانة الحسنية رقم 1096 ضمن مجموع.

وقال في اللئالي: واختار الشاطبي أنه من الردء وهو الإعانة لما فيه من اتحاد القراءتين.

فأما إن جعل من قولهم أردى على المائة إذا زاد عليها، فلا مخالفة فيه لما أصله ولا مدخل له في هذا الباب، إذا لا أصل له في الهمز (1).

#### قال أبو وكيل في تحفته:

ونافع بنقسل والسن معا ورش على القياس قالون جمع ورش على القياس قالون جمع ردا فلا أصل له في الهمز فاشتق من [أردي] إذا راد ومن فنقض الأصل بها قالون ونقض القياس ورش في ردا وقال بعض لفيظ ردوا يحتمل رد يشبه الأمر وأن حرف نصب

وعادا الأولى وردءا جمعا(72/ب)
في النقل بين اللغتين واتبع
أو أصله الهمز وشكل يجز
أردأ أي أعسان بالهمزتين
إذ أصله التحقيق والسكون
إذ أصله متصلا نلت الهددى
بأن يكون من شبيه المنفصل
لكن رده بخط قد وجب(الم

قلت: وعبارة الناظم صريحة بأن أصله الهمز لقوله: ونقلوا.

قوله: وعالن [معا] (4) استغنى الناظم بمده عن تقييده كما أعاد ورشا بيانا.

<sup>(1)</sup> اللئالئ الفريدة في شرح القصيدة لأبي عبد الله محمد بن الحسن الفاسي باب حركة الهمز الورقة 27 من مخطوطة الخزانة الحسنية رقم 6973.

<sup>(2) [</sup>في أ، ب [أردا].]

<sup>(3)</sup> التحفة لأبي وكيل ميمون الفخار الأبيات: 733 إلى 740 من الورقة 38/ب من نسخة مخطوطة خاصة.

<sup>(&</sup>lt;sup>4)</sup> [ما بين [...] من ج.]

قال طاهر بن غلبون في التذكرة: قالون تابع ورشا على نقسل حركسة الهمزة إلى الساكن الذي قبلها في موضعين في يونس عالن وقد كنتم<sup>(1)</sup>، عالسن وقد عصيت<sup>(2)</sup>.

[قال في الاقتصاد: وقرأ نافع وحده عالن وقد كنتم، عالن وقد عصيت]<sup>(3)</sup> بإلقاء حركة الهمز على اللام<sup>(4)</sup>.

ابن الجزري: وافق قالون على النقل في عالن في موضعي يونس (6).

وجه موافقة قالون لورش ثقل الكلمة لهمزتين، والمدتين مع المسهلة ولئلا يلتقى ساكنان مع المبدلة [الأولى]<sup>(7)</sup>.

وأما: "عادا الأولى"(8) فأخذ نافع من طريقيه بالنقل وإدغام التنوين، فإذا وقف أبدل ألفا.

المنتوري: وكان حق الناظم أن يذكر إدغام التنوين في اللام كما فعل الشاطبي (9).

<sup>(1)</sup> سورة يونس الآية (51).

<sup>(2)</sup> سورة يونس الآية (91).

<sup>(3) [</sup>ما بين [...] لا يوجد في هـ..]

<sup>&</sup>lt;sup>(4)</sup> شرح الدرر للمنتوري الورقة <sup>177</sup>/ب مخطوطة الخزانة الحسنية 1096 ضمن مجموع.

<sup>(5)</sup> التيسير في القراءات لأبي عمرو الداني ص: 122.

<sup>(6)</sup> النشر في القراءات العشر لابن الجزري 377/1.

<sup>&</sup>lt;sup>(7)</sup> [ما بين [...] من هــ.]

<sup>(8)</sup> سورة النجم الآية (50) عند قوله تعالى: "وأنه أهلك عادا الأولى(50) وتمودا فما أبقى"(51).

<sup>(9)</sup> شرح الدرر المنتوري الورقة 177/ب مخطوطة الخزانة الحسنية رقم 1096 ضمن مجموع وفيه كما قال الشاطبي في قصيدته.

قال طاهر بن غلبون في التذكرة: تابع قالون ورشا على نقل حركة الهمزة إلى الساكن الذي قبلها في والنجم عادا الأولى(1).

قال في الاقتصاد: في سورة النجم قرأ نافع [عادا لولى](2) بنقل حركة الهمز إلى اللام وأدغم التنوين فيها ومثله في التيسير(3).

ابن الجزري: واتفق ورش وقالون على النقل في عادا الأولى في النجم، وإذا نقلوا أدغموا التتوين في اللام حالة الوصل<sup>(4)</sup>.

وما نكره في الاقتصاد [نحوه] (5) في جامع البيان والتلخيص والموجز (6).

تنبيه: المنتوري: قال المهدوي في التحصيل<sup>(7)</sup>: وقال بعض القراء: إنما اختير نقل الحركة لأنه مكتوب في مصحف، أبي وابن مسعود في ما روى [عادا لولي]<sup>(8)</sup>، ليس بين الدال واللام سوى ألف واحدة، فهو مكتوب على لغة نقل الحركة كما كتب ليكة وليست المحذوفة المعوضة من التنوين لأنها لم تحذف في غير هذا الموضع<sup>(9)</sup>.

قوله: ونقلوا لنافع أي رووا، فهو من نقل الرواية.

<sup>(1)</sup> سورة النجم الآية (50).

<sup>(2) [</sup>في ب، ج [ عادا الأولى ].]

<sup>(3)</sup> شرح الدرر المنتوري الورقة 177/ب مخطوطة 1096 الخزانة الحسنية بالباط.

<sup>(4)</sup> النشر في القراءات العشر لابن الجزري ج 1/ ص 410 ص  $^{(4)}$ 

<sup>(&</sup>lt;sup>5)</sup> [ما بين [...] لا يوجد في هـ..]

<sup>(&</sup>lt;sup>6)</sup> شرح الدرر للمنتوري الورقة 177 /ب السابق الذكر.

<sup>(7)</sup> لم أعثر على هذا الكتاب وإنما نكره المنتوري في كتابه وجعله من مصادره المعتمدة لديه.

<sup>(8) [</sup>في ب، ج [عادا الأولى.]

<sup>(9)</sup> شرح الدرر للمنتوري الورقة 177 /ب رقم الكتاب 1096 الخزانة الحسنية بالرباط..

وقوله: منقولا أي منقول الحركة والتقدير، رووا لنافع ردا، وعدا الأولى، منقولا ثم قدم منقولا.

قال الشارح: قوله: ونقلوا لنافع، يعني الحركة في الأربعة المواضع.

وقوله: منقولا، صفة للنقل [المضمر] (1) في الكلام، أي ونقلوا الحركة نقلا منقولا، أي مأثورا.

ويحتمل أن يكون نقلوا من نقل الرواية، أي رووا لنافع منقولا ردا وكذا، فيكون قوله منقولا حالا من ردا، وقدمه عليه ثم عطف عليه والسن، وعدا الأولى، وهذا كما [تقول](2) جاء ضاحكا زيد، ثم تعطف عليه غيره فتقول: وعمرو وبكر.

قال لي الناظم عفا الله عنه: وهذا أردت وإياه قصدت، وهو أولى، لأن فيه اجتناب الحشو وإيثار الصناعة اللفظية، وهي تجنيس الاشتقاق ومنه في القرآن: فأقم وجهك للدين القيم، وأسلمت مع سليمان انتهى(3).

سأل بعض المقرئين بفاس الشيخ أبا عبد الله بن غازي<sup>(4)</sup> رحمه الله ونص السؤال: الحمد لله أتابكم الله وتولى حفظكم جوابكم في مسألة عادا الأولى في حالة الوصل وحالة الابتداء بحركة اللام، هل يجري فيه ما يجري فيما تغير سببه من جواز الوجهين أو لا يجري فيه إلا القصر، وإن كان يجري فيه ما يجري فيما تغير سببه كما قيل: فما وجهه؟ فبين لنا بفضلك ما أنت

<sup>(1) [</sup>في ب، د [المضمن].]

<sup>(&</sup>lt;sup>2)</sup> [في أ [نقلوا].]

<sup>(3)</sup> سورة الروم الآية (43)، وسورة النمل الآية (44).

<sup>(4)</sup> ابن غازي تقدمت ترجمته برقم (315) ص : 62.

[عليه](1)، وما كان الشيخ يعمل عليه ولكم الأجر (73/أ) والسلام عليكم ورحمة الله انتهى.

[ونص الجواب: وعليكم السلام سيدي ورحمة الله وبركاته والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله الذي تعلق] (2) بحفظ محبكم مما كان يقرره شيخنا الأستاذ رحمه الله تعالى في عادا الأولى لورش، أنه لما كان ممن اعتباله بالعارض، فادغم وصلا ترجح له إسقاط همزة الوصل ابتداء وبحسب هذا يترجح له القصر لئلا يجتمع بين الاعتداد وعدمه في فور واحد كما قال المتأخرون في نحو الأبرار (3)، وطال وقفا مع أنهم قد جمعوا بين الاعتداد وعدمه حيث قالوا في باب: أقام واستقام تحركت الواو في الأصل، وانفتح ما قبلها في الحال فانقبلت ألفا، وكتب مسلما عليكم وعلى من يقف عليه محمد بن غازي سمح الله تعالى بمنه وكرمه انتهى (4).

أما أقام واستقام، فللشيوخ فيه طريقان:

للطريقة الأولى: تحركت الولو في الأصل وانفتح ما قبلها في الحال فانقلبت ألفا. والثاقية: لما نقلت حركة حرف العلة سكن أثر فتح، فانقلبت ألفا وهما متقاربان. كذا أجاب الشيخ المذكور رحمه الله ووجد مكتوبا بخطه انتهى (5).

الإعراب واضح.

<sup>(1) [</sup>ما بين [...] لا يوجد في أ.]

<sup>(&</sup>lt;sup>2)</sup> [ما بين [...] لا يوجد في أ.]

<sup>(3)</sup> سورة آل عمران الآية (193).

<sup>(4)</sup> جمع المعاني الذرية والمباحث السنية في تقييد البرية في شرح الدرر اللوامع في أصل مقر الإمام نافع لمحمد بن عيسى الواريثني مخطوطة خزانة تطوان 858 ومثل هذه الفتاوى كثيرة عند ابن غازي منظومة ومنثورة بععضها في إنشاد الشريد وكثير منها في الفجر الساطع هذا.

<sup>(5)</sup> المصدر نفسه.

## القول فعر أحكام نغل المركة

ثم قال رحمه الله:

(121) وهمزوا الواو لقالون لدى نقلهم في الوصل أو في الابتدا

أخبر أن الرواة عن قالون همزوا الواو من عادا الأولى في حالة النقل، سواء في الابتداء أو الاتصال، ومراده بهمزة ساكنة [ومفهومه أن ورشا لا همز عنده] (1).

قال في الاقتصاد: وأتى قالون بعد اللام بهمزة ساكنة (2).

وقال في التيسير: وأتى قالون بعد ضمة اللام بهمزة ساكنة في موضع اللام<sup>(3)</sup>.

وقال في التعريف: وقرأ قالون وحده وعادا الأولى بهمزة في موضع الواو. ومثله في جامع البيان والتمهيد وكتاب رواية أبي نشيط<sup>(4)</sup>.

المنتوري: والمشهور المعمول به في قراءة قالون من رواية أبي نشيط همز الواو مع النقل وبالإدغام، وبذلك قرأت على جميع من قرأت عليه وبه آخذ<sup>(5)</sup>.

وعلى ذلك اقتصر أبو الطيب بن غلبون في المفردات (6)، وابنه أبو الحسن في التذكرة ومكي في التنبيه والتبصرة والموجز والمفردات وابن سفيان في

<sup>(1) [</sup>ما بين [...] لا يوجد في ب.]

<sup>(2)</sup> شرح الدرر اللوامع للمنتوري الورقة 178/أ من نسخة الخزانة الحسنية رقم 1096.

<sup>(3)</sup> التيسير في القراءات السبع لأبي عمرو الداني ص: 204.

<sup>(4)</sup> التعريف في اختلاف الرواة عن نافع ص 229.

<sup>(5)</sup> شرح الدرر اللوامع لمحمد بن عبد الملك المنتوري الورقة 178/أ.

<sup>(6)</sup> شرح الدرر اللوامع للمنتوري الورقة 178/أ من نسخة الخزانة الحسنية رقم 1096.

الهادي والمهدوي في الهداية وشرحها والبغدادي في الروضة وابن عبد الوهاب في كفاية الطالب وابن شريح في الكافي والتذكير والمفردات وابن شعيب في الاعتماد وابن البياز في النبذ النامية وحلية المبتدي الطالب، وابن شيع في النبيه والإرشاد وابن الطفيل في الغنية وابن عتيق في الموجز، وابن المرابط في التقريب والنشر وابن غزوان في أرجوزته، وأبو الأصبغ بن عمر في المختصر، وابن [جني] (1) في النافع، وأبو محمد القرطبي في مختصره، وابنه أبو بكر في أرجوزته، وابن رشيق في المرءات وابن عبد المالك في رجزه في رواية قالون (2).

وقال الحصري في قصيدته:

ولكن قرأ لولى بهمسزة مسكنة والعلم يكنز كالتبر (٥)

وذكر في جامع البيان: ترك همز الواو وعن أبي نشيط (4).

وذكره الخزاعي في المنتهى وابن سوار في المستنير (5).

وقال في الإقداع: يهمز عين الفعل قالون من طريق مكي وأبي عمرو.

وذكر الأهوازي والخزاعي عن أبي نشيط من جميع طرقه التسهيل كورش ونحوه في [التحفة] (6) له (7).

<sup>(1) [</sup>في ب د [حي].]

<sup>(2)</sup> شرح الدرر اللوامع لمحمد بن عبد الملك المنتوري الورقة 178/أ نسخة الخزانة الحسنية رقم 1096.

<sup>(3)</sup> المنظومة الحصرية في القراءة نافع البيت 92 الورقة 617.

<sup>(4)</sup> المصدر نفسه.

<sup>&</sup>lt;sup>(5)</sup> المصدر نفسه.

<sup>(&</sup>lt;sup>6)</sup> [في د [النجعة].]

<sup>(&</sup>lt;sup>7)</sup> الإقناع في القراءات السبع لابن الباذش 394/1.

وقال ابن عبد الوهاب في المفتاح: وكذلك اختلف عن قالون ورش فروى عنه أنه كان يأتي بعد اللام بهمزة ساكنة، [وبالوجهين قرأت له(1).

الجعبري: ولم يذكر أبو العلاء همز الواو، والأمر طريق الحلواني (2).

قال في تقريب النشر: واختلف]<sup>(3)</sup> عن قالون في همز الواو بعد اللهم همزة ساكنة انتهى<sup>(4)</sup>.

قال المهدوي في الشرح: فأما الهمزة الساكنة التي أتى بها قالون بعد اللام في عادا الأولى ففيه قولان:

أحدهما: صارت الواو قبلها ضمة [وهو مذهب البصريين] (5) والسواو الساكنة إذا انضم ما قبلها، ربما قدروا الضمة فيها فقلبوها همزة، وقد كان أبو حبرة النميري (6) يهمز كل واو سكنت، والضم قبلها نحو مؤسسى (73/ب) وكذا قرأ قنبل سوقه، فعلى هذا ذهب قالون.

والقول الثاني: أن أصله وؤلى وهو مذهب الكوفيين، ثم قلبت السواو المضمومة همزة فصارت أؤلى بهمزتين، الأولى المضمومة فاء الفعل، والثانية الساكنة عين الفعل، فأبدلت الثانية واوا لانضمام ما قبلها، فصار أولى فلما ألقى حركة الهمزة المضموم على اللام وحذفها، رد الهمزة الساكنة التي كان أبدلها من أجل اجتماع الهمزتين<sup>(7)</sup>.

<sup>(1)</sup> شرح الدرر اللوامع لمحمد بن عبد الملك المنتوري الورقة 178أ.

<sup>(2)</sup> كنز المعانى للجعبري باب نقل الحركة الورقة 103/أ نسخة خزانة ابن يوسف رقم 2/55.

<sup>(3) [</sup>ما بين [...] لا يوجد في أ.]

<sup>(4)</sup> شرح الدرر اللوامع لمحمد بن عبد الملك المنتوري الورقة 178/أ.

<sup>(5) [</sup>ما بين [...] لا يوجد في هـ..]

<sup>(6)</sup> أبو حبرة النميري لم أقف على ترجمته في كتب التراجيم التي رجعت إليها.

<sup>(7)</sup> لا يوجد في الهداية في وجوه القراءات السبع لأحمد بن عمار المهدي.

وذكر المرجبي في شرح الحصرية القول الأول<sup>(1)</sup>، والثاني ذكره الداني في التمهيد ومكي في الكشف<sup>(2)</sup> وابن مطرف في الإيضاح والبديع، وابن مهلب في الشرح، وابن الباذش في شرح الحصرية<sup>(3)</sup>.

وذكر ابن أجروم في روض المنافع القول الأول.

وقال القيجاطي: والأول هو الصحيح.

تكميل: إن قيل هل لا كُسِر التنوين؟ فالجواب إن القراءة سنة، وإنما يذكر وجهها فقط، لأن كسر التنوين فيه ثقل وهو الانتقال من كسر إلى ضم الهمزة، واللام [غير](4) حاجز حصين لأنه ساكن.

#### قال في التحفة:

لكنه اعتدادهم بالنقسل لأنهم قد أدغموا في السلام قياسه الكسر ولكن لو كسر وإفصل] (و) لام قل كلا فصل يسرى فحسركوا اللام بشكل الهمزة فصار تحريك بها كالسلام

أظهر في الأولى فلذ بالنقل تنوين عادا الأولى عن إمسام لصار ضم الهمز مع كسر عسر كان همزا بعد تنوين [تسرا]() وادغموا التنويس دم في عزة مثال ما لكم في العازم()

<sup>(1)</sup> شرح الدرر اللوامع للمنتوري الورقة 178/أ.

<sup>(2)</sup> الكشف عن وجوه القراءات عللها وحججها .

<sup>&</sup>lt;sup>(3)</sup> شرح الدرر اللوامع لمحمد بن عبد الملك المنتوري الورقة 178/أ الورقة 178/ب.

<sup>(4) [</sup>ما بين [...] لا يوجد في أ.]

<sup>(&</sup>lt;sup>5)</sup> [في هـ [وكسر].]

<sup>(6) [</sup>في أ [طراً].]

<sup>(&</sup>lt;sup>7)</sup> التحفة لأبي وكيل ميمون الفخار الأبيات 386 إلى 391 من الورقة 21/أ نسخة مخطوطة خاصة.

#### ثم قال:

لو حذفت واصل الأولى وعلى مسكنا فعاد واوا همسزه مسكنا فعاد واوا همسزه فجاءت السلام التي للتعريف فاتنقل الضم الذي في الهمز وما ترى من همزه لعيسى وقيل وعلى أصله فقدما وهي واو ثم ثار اولى فهمزه أيضا بذا الامسلاء وقيل وعلى الملاء مسكن فعاد همسزا أول وهمز قالون بغير ميسن حملا على الهمز بواو مصوصدة وأحرف المد إذا تحركت

الدواو مضموم وهمسز يتلسى والهمز واوا ميتا قبل عسريف ساكنة من قبلها عن تعريف للم واحذفه فضم يجبز همرة عين ردكسن رئيسا همزة عين ردكسن رئيسا فحد ذف الهمسز بسه منقولا في الدواو التي في الفاء والثاني في الدواو التي في الفاء أولهما مضمومة والثاني في الدواو التي في العين ثم لسكسن اللم أيضا ينقل والسوق مع موسى النبي أورده بشكل ما جاء قبلها تحركت تعدود همزة وذا قيد ثبت (الم

الجعبري: أصل اولى عند البصريين: فيه وولى بواوين ثانيت الأول قلبت الواو الأولى همزة وجوبا حملا على جمعه، وعند الكوفيين وعلى بواو وهمزة من وأل فأبدلت الواو همزة على حد وجوه، فاجتمع همزتان فأبدلت الثانية واوا على حد أوتى انتهى<sup>(2)</sup>.

<sup>(1)</sup> التحفة لأبي وكيل ميمون الفخار الأبيات 401 إلى 414 من الورقة 22 ب نسخة مخطوطة خاصة.

<sup>(2)</sup> كنز المعاني للجعبري باب الهمزئين من كلمئين الورقة 87 ب نسخة في خزانة ابن يوسف رقم 1/55.

ولقالون: متعلق بهمزوا، وكذا لدى وفي الوصل وفي الابتداء، وأو: للتتويع. ثم قال رحمه الله:

#### (122) لكن بدءه له بالأصل اولى من ابتدائسه بالنقل

استدرك لقالون الوجه المشهور وهو الإتيان بها على الأصل من غير نقل، فيقول الاولى بإثبات همزة الوصل وسكون اللام، وهمزة مضمومة بعدها واو ساكنة.

قال في الاقتصاد: وأما الابتداء به على قراءة (74/أ) قالون فيحتمل ثلاثة أوجه:

الاؤلى بإثبات ألف الوصل وضم اللام وهمز الواو، ولؤلى لحذف ألف الوصل وضم اللام وهمز الواو، والأولى لإثبات ألف الوصل وإسكان اللام وتحقيق همزة فاء الفعل.

وهذا الوجه أوجه وأقيس لأن العلة التي دعته إلى مناقضة أصله في هذا الموضع خاصة هي التنوين لكونه ساكنا، ولام المعرفة بعده أيضا ساكنة، فحرك اللام حينئذ لئلا يلتقي ساكنان، ولكي يتحصل له الإدغام، إذ كان ذلك من فعل فصحاء العرب من نظائر ذلك، فإذا كان ذلك كذلك فالتقاء الساكنين في الابتداء معدوم لافتراق الكلمتين [بالوقف](1) على أحدهما، والابتداء بالثانية، فوجب عند ذلك أن يرد ذلك إلى سائر نظائره في جميع القرآن.

وأما الابتداء لورش ففيه وجهان:

الأول : أن تبتدئ الأولى فتثبت ألف الوصل وتضم اللام بضمة الهمزة.

<sup>(1)</sup> **إني** ج، د [ بالوقوف].]

الثاني: أن تبتدئ لولى فتحذف ألف الوصل وتضم استغناء عنها بضمة الهمزة (1).

ونحوه في التيسير (2).

قال في الدر النثير: اتفق الحافظ والشيخ والإمام (3) على أن يجوز في الابتداء بالأولى من قوله تعالى: عادا الأولى على مذهب ورش الولى بإثبات همزة الوصل مفتوحة وضم اللام بعدها وإثبات واو ساكنة بعد اللام.

وزاد الحافظ عن ورش وجها ثانيا، وهو لُولى بحذف همزة الوصل، والاجتزاء عنها بضمة اللام المنقولة إليها من همزة اولى وبعد الواو المضمومة واو ساكنة.

وأما الابتداء على مذهب قالون فاتفقوا على جواز لؤلى بهمزة الوصل مفتوحة بعدها لام التعريف المضمومة وبعد اللام همزة ساكنة.

وزاد الحافظ [والإمام] (4) وجها ثانيا، وهو لؤلى بحذف همزة الوصل وبابقاء سائر الحروف.

<sup>(1)</sup> الإشارة إلى ذلك في شرح الدرر اللوامع لمحمد بن عبد الملك المنتوري الورقة 178/ب

<sup>&</sup>lt;sup>(2)</sup> التيسير في القراءات السبع لأبي عمرو الداني ص: 35 – 36.

<sup>(3)</sup> المراد بالحافظ: أبو عمرو الداني عثمان بن سعيد المتوفى سنة 404 ه...، والمراد بالشيخ: مكى بن أبي أبي طالب حموش القيسي 437 ه... والمراد بالإمام: شريح بن محمد ابن شريح الرعينى ت: 539 ه... قال ابن القاضى رحمه الله:

وابن شريح بالإمام يعرف \*\*\*\* والمك بالشيسخ لديهم يوصسف (<sup>4)</sup> [ما بين [...] لا يوجد في ج.]

وثم وجه ثالث: وهو الأولى واتفق الإمام والحافظ على جوازه، ورجحه الحافظ، وحكاه الشيخ أيضا انتهى (1).

وذكر في جامع البيان التمهيد وكتاب رواية ابن نشيط الأوجه الثلاثة كما في التيسير والاقتصاد<sup>(2)</sup>.

قال في جامع البيان في الوجه الثالث وهذا عندي أوجه الأوجه الثلاثية وأقيسها (3).

[وقال في التسيير: وهو عندي أحسن الوجوه وأقيسها](4)(5).

وقال في كتاب رواية أبي نشيط: وهذا الوجه عندي أوجه وأقيس (6).

[وقال في التمهيد: وهذا الوجه أقيس](7)(8).

قال ابن الجزري: ويجوز في الابتداء لكل من نقل وجهان:

أحدهما: الأولى بإتيان همزة وضم اللام بعدها.

والثاني: لولى بضم اللام وحذف همزة الوصل اعتدادا بالعارض، وهذان الوجهان يجوزان لورش فيما نقل إليه مما فيه لام التعريف نحو الأرض والآخرة

<sup>(1)</sup> شرح الدرر اللوامع لمحمد بن عبد الملك المنتوري الورقة 178/ ب

<sup>(2)</sup> المصدر نفسه.

<sup>(3)</sup> المصدر نفسه.

<sup>&</sup>lt;sup>(4)</sup> [ما بين [...] لا يوجد في ج.]

<sup>&</sup>lt;sup>(5)</sup> التيسير في القراءات السبع لأبي عمرو الداني ص: 205.

<sup>(6)</sup> شرح الدرر اللوامع لمحمد بن عبد الملك المنتوري الورقة 178/ب

<sup>(&</sup>lt;sup>7)</sup> [ما بين [...] لا يوجد في ج.]

<sup>(&</sup>lt;sup>8)</sup> المصدر نفسه.

والإيمان والأولى ويجوز لغير ورش في عادا الأولى [صمن] (1) نقل وجه ثالث، وهو الابتداء بالأصل من غير نقل، وهذه الأوجه الثلاثة عن قالون في وجه همز الواو، إلا أن الوجه الثالث وهو الابتداء متحد إذ لا يجوز همز الواو معه (2).

قال في التحفة:

وبدءه له بتحقیق بری أحق من نقل علی ما فسر (۵) قوله: بداه.

قال الشارح: مصدر من بدأ [يبدأ] (4) كما أن قوله ابتداء من إبتدأ يبتدئ، والضمير أن فيهما راجعان إلى هذا اللفظ الذي هو الأولى، والهاء من قوله [له] (5) عائدة على قالون المذكور في البيت السابق قبله، وقد تعود الهاء من ابتداءه أيضا عليه أي أولى من ابتدائه إياه بالنقل انتهى (6).

المجراد: وبدءه عائد على الأولى وله على قالون ويحتمل أن يعود على قالون، والثاني على الأول وتكون اللام زائدة مع تأخير المفعول لأن بدا يتعدى بنفسه، قال تعالى: كما بداكم تعودون<sup>(7)</sup>، والتقدير لكن بداه إياه أي بدا قالون هذا اللفظ بالأصل أولى من غيره، وكذلك الضمير في ابتدائه يحتمل الوجهين أيضا، والمعنى من ابتداء الأولى بالنقل أو من ابتداء قالون إياه بالنقل<sup>(8)</sup>.

<sup>&</sup>lt;sup>(1)</sup> [في ج، هــ [عمن].]

<sup>(2)</sup> النشر في القراءات العشر 1/409 - 410.

<sup>(3)</sup> التحفة لأبى وكيل ميمون الفخار البيت 742 الورقة 38 من نسخة مخطوطة خاصة.

<sup>(4) [</sup>في أ [بيدي].]

<sup>&</sup>lt;sup>(5)</sup> [ما بين [...] لا يوجد في أ.]

<sup>(6)</sup> لم أقف على كلام الشارح عبد الصمد في كتاب له.

<sup>&</sup>lt;sup>(7)</sup> سورة الأعراف الآية (29).

<sup>(8)</sup> نقل المصنف رحمه الله هذا النص عن المجراد اختصارا انظره في إيـضاح الأسـرار والبدائع الورقة 97/ب من مخطوطة خاصة في خزانة الدكتور التهامي الراجي.

الحلفاوي: فالناظم رحمه الله اقتفى أثر الشاطبي حدو النعل بالنعل (1).

ولقد قال الأستاذ أجاتا ما نصه: وانظر متابعة هذا الرجز لابن فيده وجلة نظمه ومحافظته على ألفاظه، وحرمه على موافقة أغراضه انتهى<sup>(2)</sup>.

لكن: حرف استدراك، بداه: اسم لكن ومضاف إليه، وأولى خبر، ولم وبالأصل: متعلقان ببدءه، ومن ابتداءه: يتعلق بأولى وبالنقل بابتداءه.

ثم قال رحمه الله (74/ب):

(123) والهمز بعد نقلهم حركته يحذف تخفيف فحقق علته أخير أن الهمزة بعد نقل حركتها تحذف لأجل التخفيف.

وقد اختلف في ذلك على ثلاثة أقوال:

الأول: أنها حذفت لسكونها وتقدير سكون الحرف قبلها، وبه قال مكي في الكشف(3).

وذكره الداني في جامع البيان وإيجاز البيان، وأحد قولي الداني في الأول الباب من الإيجاز (4).

الثاني: حذفت لسكونها وتقدير سكون ما قبلها إذا لم يكن بعد الهمزة ساكن. فإن كان بعدها فإنها تحذف لسكونها وسكون ما بعدها، وهـو قـول أبـي داوود سليمان بن نجاح<sup>(5)</sup>.

<sup>(1)</sup> شرح الدرر اللوامع للحلفاوي باب أحكام نقل الحركة الورقة 29/أ نسخة الخزانة الحسنية رقم 6064.

<sup>(&</sup>lt;sup>2)</sup> شرح الدرر اللوامع للمنتوري باب الإظهار والإدغام.

<sup>(&</sup>lt;sup>3)</sup> الكشف عن وجوه القراءات وعللها وحججها 196/2.

<sup>(4)</sup> شرح الدرر اللوامع لمحمد بن عبد الملك المنتوري الورقة 179/أ.

<sup>&</sup>lt;sup>(5)</sup> المصدر نفسه.

الثالث: حذفت تخفيفا لا غير، وبه قال المهدوي واختيار الشاطبي حيث قال: واحذفه مسهلا، والناظم حيث قال: تخفيفا، وبه ابن [مطرف](1) في البديع.

قال القيجاطي: والوجه في حذف الهمزة ما ذكره المهدوي وابن مطرف.

وأما ما ذكره الداني ومكي وأبو داوود فلا يصح وهو خطأ لأن الهمزة إنما حذفت لقصد التخفيف لما تعذر جعلها بين بين، فلا حاجة السي تقدير [التقاء](2) الساكنين(3).

قال ابن الصفار في الزهر الياتع: ومازال المهدوي قبل أن يعرف قدر الحافظ يعترض عليه حتى أنه كلف الأمير نضر الله وجهه أن يكلف الحافظ الجواب عن أسئلة حرفها المهدوي.

فأجابه عنها في [جزء]<sup>(4)</sup> سماه الأجوبة المحققة عن الأسئلة المحرفة، فألقى عليه الحافظ مسألة واحدة سماها بالستينية ضمنها ستينا سؤالا في الهمزة المضمومة المكسورة ما قبلها نحو: يضيء وبرئ، فسقط في يد المهدوي، وتمنى أنه لم يسئله وبقي فيها كيوم ولدت أمه، وعززها الحافظ برسالة التنبيه عن الخطأ والجهل والتمويه، وكتب بها إلى الموفق أبي الجيش في شان المهدوي<sup>(5)</sup>.

قال بعضهم: تعليل الناظم أولى لـصحته وسلمته من الاعتراض وموافقته كلام النحويين، ولذا قال: فحقق علته، أي حقق هذه العلة، واعلم أن غيرها لا يسلم من الاعتراض.

<sup>(1) [</sup>في ب، هـ [مطرفع].]

<sup>(2) [</sup>ما بين [...] لا يوجد في ب.]

<sup>(3)</sup> المصدر نفسه.

<sup>(&</sup>lt;sup>4)</sup> [في ج [رجز].]

<sup>(5)</sup> لم أقف على هذا الكتاب إلا مذكورا عند ابن القاضى.

الحلفاوى: فالناظم رحمه الله اقتفى أثر الشاطبى حدو النعل بالنعل (1).

ولقد قال الأستاذ أجاتا ما نصه: وانظر متابعة هذا الرجز لابن فيده وجلة نظمه ومحافظته على ألفاظه، وحرمه على موافقة أغراضه انتهى<sup>(2)</sup>.

لكن: حرف استدراك، بداه: اسم لكن ومضاف إليه، وأولى خبر، ولم وبالأصل: متعلقان ببدءه، ومن ابتداءه: يتعلق بأولى وبالنقل بابتداءه.

ثم قال رحمه الله (74/ب):

(123) والهمز بعد نقلهم حركته يحذف تخفيف فحق علته أخبر أن الهمزة بعد نقل حركتها تحذف لأجل التخفيف.

وقد اختلف في ذلك على ثلاثة أقوال:

الأول: أنها حذفت لسكونها وتقدير سكون الحرف قبلها، وبه قال مكي في الكشف(3).

وذكره الدائي في جامع البيان وإيجاز البيان، وأحد قولي الداني في الأول الباب من الإيجاز (4).

الثاتي: حذفت لسكونها وتقدير سكون ما قبلها إذا لم يكن بعد الهمزة ساكن. فإن كان بعدها فإنها تحذف لسكونها وسكون ما بعدها، وهـو قـول أبـي داوود سليمان بن نجاح<sup>(5)</sup>.

<sup>(1)</sup> شرح الدرر اللوامع للحلفاوي باب أحكام نقل الحركة الورقة 29/أ نسخة الخزانة الحسنية رقم 6064.

شرح الدرر الوامع المنتوري باب الإظهار والإدغام.

<sup>🗗</sup> كنف عن وجوه أتراءك وعلها وحججها 196/2.

ي شرح الوري الوامع المصدين عبد الملك المنتوري الورقة 179/أ.

<sup>&</sup>quot;الترغد

الثالث: حذفت تخفيفا لا غير، وبه قال المهدوي واختيار الشاطبي حيث قال: واحذفه مسهلا، والناظم حيث قال: تخفيفا، وبه ابن [مطرف](1) في البديع.

قال القيجاطي: والوجه في حذف الهمزة ما ذكره المهدوي وابن مطرف.

وأما ما ذكره الداني ومكي وأبو داوود فلا يصح وهو خطأ لأن الهمزة إنما حذفت لقصد التخفيف لما تعذر جعلها بين بين، فلا حاجة إلى تقدير [النقاء](2) الساكنين(3).

قال ابن الصفار في الزهر الياتع: ومازال المهدوي قبل أن يعرف قدر الحافظ يعترض عليه حتى أنه كلف الأمير نضر الله وجهه أن يكلف الحافظ الجواب عن أسئلة حرفها المهدوي.

فأجابه عنها في [جزء]<sup>(4)</sup> سماه الأجوبة المحققة عن الأسئلة المحرفة، فألقى عليه الحافظ مسألة واحدة سماها بالستينية ضمنها ستينا سؤالا في الهمزة المضمومة المكسورة ما قبلها نحو: يضيء وبرئ، فسقط في يد المهدوي، وتمنى أنه لم يسئله وبقي فيها كيوم ولدت أمه، وعززها الحافظ برسالة التنبيه عن الخطأ والجهل والتمويه، وكتب بها إلى الموفق أبي الجيش في شأن المهدوي<sup>(5)</sup>.

قال بعضهم: تعليل الناظم أولى لـصحته وسـلامته مـن الاعتـراض وموافقته كلام النحويين، ولذا قال: فحقق علته، أي حقق هذه العلة، واعلـم أن غيرها لا يسلم من الاعتراض.

<sup>(1) [</sup>في ب، هـ [مطرفع].]

<sup>&</sup>lt;sup>(2)</sup> [ما بين [...] لا يوجد في ب.]

<sup>(3)</sup> المصدر نفسه.

<sup>(&</sup>lt;sup>4)</sup> [في ج [رجز].]

<sup>(5)</sup> لم أقف على هذا الكتاب إلا مذكورا عند ابن القاضى.

والهمز: مبتدأ، وخبره يحنف، وبعد: متعلق بيحنف، وحركته مفعول بتعلم، يحنف: مفعول لما لم يسم [فاعله] (1) وهو مضمر يعود على الهمز، تخفيفا: مفعولا لأجله قاله المنتوري [والمجراد وأجانا وابن عبد الكريم، أو حال من الهمز على قول المجاصي والوارثيني، وعلته: الهاء عائدة على الحذف الذي تضمنه يحذف قاله المنتوري] (2).

وقال المجاصي والوارثيني: أي فحقق علة حذف الهمز، وما قال الناس فيه، ثم قالا: والضمير عائد على الحذف أو على الهمز ووافقهم ابن عبد الكريم على الاحتمالين<sup>(3)</sup>.

### القول في الإصمار والإدغام

ثم قال رحمه الله:

#### (124) القول في الإظهار والإدغام وما يليهما من الأحكام

وجه ذكره بعد تخفيف الهمزة اشتراكهما في قصد التخفيف وقدم الإظهار على الإدغام لأنه الأصل، واقتدأ بالشاطبي والتيسير، ومن قدم الإدغام كأبي العلاء فلعقد الباب له.

قال صاحب الفصول ابن عبد الكريم: والإظهار والإدغام مما يجب الاعتناء به والتحفظ لأنه لحن خفي يجهله كثير من الطلبة ولم تعرف القلمة محافظته عليه، وهذا الباب كثير الدور متكرر في القرآن<sup>(4)</sup>.

<sup>(1) [</sup>في أ [مفعوله].]

<sup>(&</sup>lt;sup>2)</sup> [ما بين [...] لايوجد في ب.]

<sup>(3)</sup> شرح الدرر اللوامع للمجاصى ص: 91 س 27 مخطوطة خزانة ابن يوسف رقم 105.

<sup>(4)</sup> المصدر نفسه: باب الإظهار والإدغام.

ولهذا قال أبو بكر الأذفوي في كتاب الاستغناء في باب الإمالة لـورش قال: من أدغم ما يظهر وأظهر ما يدغم فهو لحن في قراءته وخطأ في تلاوته، ومن فعل ذلك فكأنه قرأ القرآن بغير ما أنزل به، ولأنه خرج عن لغة العرب.

ولهذا قال ابن مجاهد: اللحن على قسمين، لحن جلي ولحن خفي، فالجلي: هو تغيير الحركات الذي هو في الإعراب، والخفي: هو إظهار ما يدغم وإدغام ما يظهر، وفتح ما يومل وإمالة ما يفتح إلى غير ذلك، لأن قراءة القرآن إنما هي بتحريك كل حرف لما يحتاج إليه كذلك، نقله خلف عن سلف فتدبره وتحفظ عليه انتهى(1).

الإظهار: مصدر أظهر يظهر.

والإدغام: مصدر أدغم وهو عبارة الكوفيين.

والإدغام: مصدر أدغم افتعل وهو عبارة سيبوبه ومن ألفاظ البصريين، وهو لغة الإدخال والستر والخفاء، ويقال أدغمت اللجام في فم الفرس.

قال الشاعر (75/أ):

مقربات بأيديهم اعنتها قوم إذا فزعوا أدغمن في اللجم(<sup>2</sup>) وقال آخر:

وأدغمت في قلبي من الحب شعبة تذوب لها حرا من الوجه اطلع(٥)

<sup>(1)</sup> شرح الدرر المجاصى في باب الإظهار والإدغام مخطوطة خزانة ابن يوسف رقم 105.

<sup>(2)</sup> البيت لساعدة ابن جؤية / لسان العرب لابن منظور باب دغم ج: 12 ص 203.

<sup>(3)</sup> لم أقف على قائله.

وصناعة اللفظ بساكن فمتحرك بلا فمتحرك بلا فصل، هذا حدهم ويدخل فيه الإخفاء وليس منه. والصحيح أن يقال اللفظ بساكن فمتحرك [بلا فصل]<sup>(1)</sup> من مخرج واحد، فقولنا: اللفظ بساكن فمتحرك جنس يدخل فيه المدغم والمظهر والخفي.

وقولنا: بلا فصل فصل خرج [به](2) المظهر.

وقولنا: من مخرج واحد آخر خرج به المخفى..

قلت: مشيرا [لحده بهذين البيتين من الرجز](3).

لفظ بساكن أتاك مستند فمتحرك بلا فصل ورد من مخرج متحد في العرف هذا هو الصحيح فافهم وصف

والإظهار هو الأصل لعدم توقفه على سبب، والإدغام فرعه لتوقفه عليه.

قال القيجاطي: والدليل على ذلك أن الإدغام يلزم معه تغير الحرف الأول وليس ذلك في الإظهار (4).

قال أبو عمرو: الإدغام كلام العرب الذي يجري على ألستنا و لا يحسنون غيره، وهو في الكتاب العزيز لا يحصى كثرة اتفاقا واختلافا (5).

<sup>(1) [</sup>ما بين [...] لا يوجد في أ.]

<sup>(&</sup>lt;sup>2)</sup> [ما بين [...] لا يوجد في ب.]

<sup>[...]</sup> من أ، ج...]

<sup>(4)</sup> شرح الدرر اللوامع لمحمد بن عبد الملك المنتوري الورقة 179/أ.

<sup>(5)</sup> فصل الإدغام والإظهار من كتاب التيسير للداني ص 45.

## القول في الإصمار والإدغام

قال ابن الباذش في الإقتاع: الإدغام أن تصل حرفا ساكنا بحرف مثلب من غير أن تفصل بينهما بحركة أو وقف، فيرتفع اللسان بالحرفين ارتفاعه واحدة انتهى (1).

قال الدائي في إيجار البيان: والمفصح إنما أدغمت العرب والقراء طلبا للتخفيف وكراهية الاستثقال بأن يزيلوا ألسنتهم من موضع ثم يعيدها إليه، إذ في ذلك من التكلف ما لا خفاء به، ألا ترى أن الخليل شبهه بمشي المقيد، وبإعادة الحديث مرتين، فخففوا بالإدغام من أجل ذلك انتهى(2).

وقاله ابن مجاهد [في السبعة] $^{(3)}$  [ أي ناقلا] $^{(4)}$  كلام الخليل، وفي المثل أثقل من حديث معاد $^{(5)}$ .

ويحكى أن جارية كانت لبعض الملوك، وكان شديد الحب لها، فحدثها يوما حديثًا ثم كرره عليها، وقال: كيف رأيت هذا الحديث؟ فقالت له حسن لو لا التكرار.

قال الشاعر:

إذا جلست إلى قوم تحدثهم يوما حديثا على الماضي والآتى فلا تعدن حديثا إن طبعهم [موكل بمعادات المعادات]<sup>(0)</sup> وفي الحديث: «كل مكرر مملول إلا القرآن»<sup>(7)</sup>.

<sup>(1)</sup> الإقناع في القراءات السبع لابن البانش 164/1.

<sup>(2)</sup> شرح الدرر اللو امع لمحمد بن عبد الملك المنتوري الورقة 1/179.

<sup>(3) [</sup>في د [ألفة ].]

<sup>&</sup>lt;sup>(4)</sup> [في ب، ج [ نقلا].]

<sup>(&</sup>lt;sup>5)</sup> المصدر نفسه الورقة 179/ب.

<sup>(&</sup>lt;sup>6)</sup> [ما بين [...] لا يوجد في أ.]

<sup>(&</sup>lt;sup>7)</sup> الحديث صحيح في معناه ولكن لم أقف عليه في المظان التي رجعت إليها.

قال في الكنز: ووزن المدغم ووزن المظهر والأفسصح بقساء صسوت المدغم وعليه القراء<sup>(1)</sup>.

سؤال: قولهم اللفظ بساكن فمتحرك يناقض قولهم التشديد عـوض عـن الذاهب.

[جوابه]<sup>(2)</sup>: ليس التشديد عوضا عن الحرف بل عما فاته من لفظ الاستفلال، وإذا أصغيت إلى لفظك سمعته ساكنا مشددا ينتهي إلى محرك مخفف.

المجراد: والإدغام لا يعرفه إلا من أحكم معرفة مخارج الحروف وصفاتها، إذ هي الموصلة إلى ذلك، كما قال المصنف: تفيد في الإدغام والإظهار، ولهذا قدمها الأثمة على باب الإظهار والإدغام انتهى(3).

فقوله: الأئمة على حذف مضاف أي بعض الأئمة.

قال الجعبري: ولضرورة الإدغام إليها ذكرتها في الترهــة قبلــه وفاقــا لبعض المصنفين (4).

<sup>(1)</sup> كنز المعاني في شرح حرز الأماني للجعبري باب الإدغام الورقة 62/ ب نسخة خزانة ابن يوسف 2/55.

<sup>&</sup>lt;sup>(2)</sup> [ما بين [...] لا يوجد في ج.]

<sup>(3)</sup> إيضاح الأسرار والبدائع للمجراد الورقة 100/أ من مخطوطة خاصة في خزانة د.التهامي الراجي.

<sup>(4)</sup> كنز المعاني في شرح حرز الأماني لإبراهيم بن عمر الجعبري باب الإدغام الورقة 62/ب.

فائدة: قال في تقريب النشر: ونعني بالمتماثلين ما اتفقا مخرجا صفة، وبالمتجانسين ما اتفقا مخرجا واختلفا صفة وبالمتقاربين ما اتفقا تقاربا مخرجا أو صفة انتهى (1).

ونقله عنه الأسيوطي في الإثقان (2).

قال في كنز المعاني: كل ما ذكرنا من التجانس ليس لسوغ الإدغام، إذ تناسب المخرج كاف، بل لقوة الإدغام وضعفه على مذهب البصريين فيقوى إدغام الضعيف في القوي، ويضعف العكس ويستوي المتساوي.

وصفات القوة نحو: الجهر والشدة والاستعلاء والاطباق والتفخيم والغنة والتفشى.

وصفات الضعف مقابلاتها وإدغام الحرف في نفسه ممتنع للتناقض. فالغير إن اتحدا مخرجا وصفة، فالمتماثلان أو في أحدهما وتجاورا فمتناسبان، وإلا فمتباينان هذا تعريفهم، ويلزم منه أن يكون نحو: عامنوا وعملوا الصلحات. وفي يوسف غير متماثلين، أوهما متماثلان](3) والتحقيق: والغيران إن اتحدا ذاتا واندرجا في الاسم فمتماثلان، وإلا فإن اتحدا مخرجا وصفة أو تجاورا فمتناسبان، وإلا فمتباينان(4).

<sup>(1)</sup> شرح الدرر اللوامع للمنتوري الورقة 179/أ.

<sup>(2)</sup> الإتقان في علوم القرآن 94/1.

<sup>&</sup>lt;sup>(3)</sup> [ما بين [...] لا يوجد في ج.]

<sup>(4)</sup> كنز المعاني للجعبري الورقة 66/أ من مخطوطة خزانة ابن يوسف رقم 55.

قال القيسي في معنى الإظهار: والإظهار معناه البيان لديهم وتقطعه أيضا من الثاني ساكن

وقال في معنى الإدغام:

والإدغام خذ معناه من غير كلفة وذلك قال إدخال حرف بمثله حقيقته دفن الحروف بمثلها ويرتفع الآن اللسان ارتفاعة فوقف يحول أو بشكل لديهم فقي الوزن ثم في الصورة اعلم وفي الثواب أتى بحروف الفم ثم اللسان أصل بكثرتها قل في الكلم حروفي لقاتها أيضا وبعد تناول ويعرف قرب الحرف مما بعيده علامات قرب الحرف ان ادغمن به

قوله: القول في الإظهار الخ.

قال الشارح: وقد ذكرت [أنه] في هذا البيت يتكلم فيما يظهر ويدغم وفيما يخفى ويقلب وهو المراد بقوله: وما يليهما من الاحكام، يعني الإخفاء

حقيقته أن تفصل [الحرف](ا) الأولا

عن الحافظ الداني بالذكر قد علا وتغييبه فيه ويدريه من تللا وتخييبه فيه ويدريه من تللا وتدخيل المحملا موحدة من غير فصل فطب ألا فهاك نصوص الداني لم تبقى مشكلا حرفان قل مهما تلوت متقلا الإدغام للداني الإمام وعللا فونك نص الداني لم يبق مجملا] فونك نص الداني لم يبق مجملا] فوفي عكسه الإظهار بالبعد يبتلاه

الأول ثم الثاني تلفيه مشكلا<sup>(2)</sup>

<sup>(1) [</sup>ما بين [...] من ب، د.]

<sup>(&</sup>lt;sup>2)</sup> المصباح للقيسي باب الإظهار والإدغام مخطوطة خزانة النحلية بمزوضة.

<sup>(3) [</sup>ما بين [...] لا يوجد في هــ.]

<sup>(&</sup>lt;sup>4)</sup> المصباح للقيسى باب الإظهار والإدغام مخطوطة خزانة المدرسة النحلية بمزوضة. ·

<sup>(5) [</sup>ما بين [....] لا يوجد في أ.]

والقلب، فالبيت ترجمة لما يأتي. والألف في قوله: وما يليهما من الأحكام راجع اللي الإظهار والإدغام انتهى (1).

وزاد المجراد بعد قوله: ويدغم ومن يدغم ذلك ومن يظهره(2).

فإن قيل لم أتى بالجمع في قوله: الأحكام؟

أجيب: بأنه أوقع الجمع موقع التثنية أو إن أقل الجمع اثنان أو باعتبار مايتفرع على كل واحد.

المنتوري: يريد وما يلي الإظهار والإدغام من الأحكام، وذلك إظهار النون الساكنة والتتوين وإدغامهما وقلبهما عند الباء وإخفاءهما عند حروف الفم<sup>(3)</sup>.

في الإظهار: متعلق بالقول، وما: موصولة، يليهما: فعل مضارع ومفعول، والضمير يعود على الإظهار والإدغام والفاعل مضمر يعود على ما، والجملة صلة ما، من الأحكام: يتعلق بيليهما.

ثم قال رحمه الله:

(125) وإذ لأحرف الصفير أظهرا ولهجاء جُدت ليسس أكثرا

بدأ بإذ لا سميتها وبعضهم يقدم قد لأنها سابقة في الآية في قوله: ولقد جاءكم موسى (4)، وتأخر إذ في قوله: وإذ جعلنا البيت (5).

<sup>(1)</sup> لم أقف على كلام الشارح عبد الصمد مذكورا عند المنتوري في شرحه على الدرر وعند ابن القاضى في كتابه هذا.

<sup>(2)</sup> إيضاح الأسرار والبدائع لابن المجراد الورقة (1/100) مخطوطة خاصة في خزانة د.التهامي الراجي.

<sup>(3)</sup> كتاب شرح الدرر اللوامع لابن عبد الملك المنتوري الورقة 197/ب.

<sup>(&</sup>lt;sup>4)</sup> سورة البقرة الآية (92).

<sup>&</sup>lt;sup>(5)</sup> سورة البقرة الآية (125).

أخبر أن ذال إذ، تظهر عند ستة أحرف ثلاثة صفيرات ولهجاء جدت.

# القول في الإصمار والإدغام

وهذا حكم مطلق فالصاد في موضع واحد في الأحقاف وإذ صرفنا وعند السين اذ سمعتموه<sup>(1)</sup>، في الموضعين [في النون لا غير]<sup>(2)</sup>. وعند الزاي في الموضعين في الأنفال: وإذ زين لهم الشيطان<sup>(3)</sup>، وفي الأحــزاب وإذا زاغــت الأبصار<sup>(4)</sup> وليس في القرآن غيرهما. وعند الجيم سبعة عشر موضعا، وعند الدال أربعة مواضع، وعند التاء ثمانية عشرة موضعا.

قال الشارح: وقد جمعها بعض الناس في أوائل هذا البيت:

تاب صالع سحسرا مد جاء داعیسا زمسرا(٥)

قوله: ليس أكثر أي ليس المظهر عند دال، إذ أكثر مما ذكرت يعني مما يصح إدغامها فيه لما بين الدال وبينهن من التقارب وإلا فقد تظهر عند غيرها بلا خلاف نحو: إذ كاتوا<sup>(6)</sup>، وإنما اقتصر على هذه الستة لاختلاف القراء فيها، ونكر بعد هذا ما تدغم فيه على اللزوم.

قوله: أظهر، يروى بفتح الهمزة والهاء على البناء للفاعل فتكون ألفه للتثنية عائدة على ورش وقالون، ويكون إذ على هذا مفعولا لا مقدما، ويروى [أظهر] (7) بضم الهمزة وكسر الهاء على بنائه للمفعول فتكون ألفه للإطلاق

<sup>(1)</sup> سورة النور الآية (12)

<sup>(2) [</sup>ما بين [...] لا يوجد في ب.]

<sup>(3)</sup> سورة الأنفال الآية (48).

<sup>(&</sup>lt;sup>4)</sup> سورة الأحزاب الآية (10).

<sup>(5)</sup> لم أقف على اسم قائل هذا البيت.

<sup>(6)</sup> مبورة الأحقاف الآية (26).

<sup>(7) [</sup>ما بين [...] لا يوجد في ب.]

ومفعول ضمير عائد على إذ، وإذا: مبتدأ مخبر عنه، والمعنى وأظهر ذال إذ عند كذا وكذا قاله: المجراد.

وقال المجاصي: وإذا: في موضع نصب على أنها مفعولة بأظهرا والألف راجعة لورش وقالون وإن لم ينكرهما في الباب، ونحوه عند المطماطي وأجانا<sup>(1)</sup>.

وقال الوراثيني إذ: مفعول لم يسم فاعله مقدم محكي والألف في أظهرا للإطلاق لا للنتنية.

قلت: فإن أراد أن إذ بنفسها هي النائبة وهي ظاهر لفظه فهو ممنوع عند البصريين، وإن أراد ضميره وأطلق عليه لفظ إذ لكونه بمعناه فصحيح [فتأمله والله أعلم](2)(3).

وذكر الخراز وابن عبد الكريم وابن مسلم أن أظهرا روي بالوجهين وهما بناءه للفاعل وللمفعول<sup>(4)</sup>.

وقال الحصري: عند الصفيريات تظهر ذال إذ، وأحرف جدت ذاع من في كالعطر<sup>(5)</sup>.

قال في الدر النثير: اعلم أن الحروف الثمانية والعشرين المجموعة في رسم أيحد على ضربين<sup>(6)</sup>:

<sup>(1)</sup> شرح الدرر اللوامع ص: 97 سطر: 3، مخطوطة خزانة ابن يوسف رقم 105.

<sup>&</sup>lt;sup>(2)</sup> [ما بين [...] لا يوجد في ب، د.]

<sup>(3)</sup> جمع المعانى الذرية والمباحث السنية للوارثيني مخطوطة خزانة تطوان رقم 858.

<sup>(4)</sup> المصدر نفسه.

<sup>(5)</sup> المنظومة الحصرية لأبي العباس الحصري البيت رقم 105 الورقة 618 من نسخة مخطوطة خاصة.

<sup>(6)</sup> الدر النثير والعذب النمير في شرح كتاب التيسير لابن أبي السداد المالقي.

أحدهما: لم يقع في القرآن بعد ذال إذ وذلك ستة أحرف، الطاء والميم والثاء والشين المثلثتان، والضاد والخاء المعجمتان، ويجمعهما قولك: طمت شضخ.

والضرب الثاني وقع بعدها وهو باقي الحروف وهو على نوعين.

أحدهما: أن يكون ساكنا فيلزم كسر الدال هربا من النقاء الساكنين والذي ورد من ذلك في القرآن: وَإِذ ٱسْتَسْقَىٰ (1)، وَإِذ ٱبْتَكَىٰ (2)، وَلُو تَرَىٰ وَالذي ورد من ذلك في القرآن: وَإِذ ٱسْتَسْقَىٰ (1)، وَإِذ ٱلْطَّلِمُونَ (3)، و إِذ ٱلْتَقَيْتُمْ (4)، وَإِذ ٱلْطَّلِمُونَ (5)، وإِذ ٱلْطَّعْلَلُ (8).

والنوع الثاني: وهو المقصود أن يكون الحرف الواقع بعد إذ متحرك! وينقسم ثلاثة أقسام:

قسم اتفق القراء على إدغام ذال إذ فيه.

وقسم اتفقوا على إظهاره عندهم.

وقسم فيه خلاف.

<sup>(1)</sup> سورة البقرة الآية (60)

<sup>&</sup>lt;sup>(2)</sup> سورة البقرة الآية (124).

<sup>(3)</sup> سورة سبأ الآية (31).

<sup>(4)</sup> سورة الأنفال الآية (44).

<sup>(&</sup>lt;sup>5)</sup> سورة الكهف الآية (26).

<sup>(6)</sup> سورة مريم الآية (16).

<sup>&</sup>lt;sup>(7)</sup> سورة السجدة الآية (12).

<sup>(8)</sup> سورة غافر الآية (71).

فالقسم الأول: حرفان الدال في قوله تعالى: وَذَا ٱلنُّونِ إِذ ذَّهَبَ (١)، وليس في القرآن غيره، والظاء في قوله تعالى (76/ب): وَلَن يَنفَعَكُمُ ٱلْيَوْمَ إِذ ظَّلَمْتُمْ (2)، وفي قوله تعالى: وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَّلَمُواْ أَنفُسَهُمْ (3)، وليس في القرآن غيرهما.

القسم الثاتي: أربعة عشرة حرفا يجمعها قولك: ربك أحق غنى له عفو.

القسم الثالث: المختلف فيه ستة أحرف وهي التي ذكر الحافظ ويجمعها قولك: سجر تصد انتهى.

قوله: وإذ على حذف مضاف أي وذال إذ، ولا حرف: يتعلق بأظهرا، وأكثر: خبر، ليس: واسمها ضمير يعود على المظهر.

الحلفاوي: وقول الناظم جدت جعلها المرسي من الجود والمجاصي من الجودة<sup>(4)</sup>.

وقول المجاصي: ليس أكثر أي الحكم أكثر من هذا فيه نظر وأحسن منه قول المرسى وأجانا والمطماطي والوارثيني ليس المظهر عنده أكثر من ذلك (5).

ثم قال رحمه الله:

(126) وقد لأحرف الصفير تستبين ثم للدخام ولشيان (126) وزاد عسى الظاء والضاد معا وورش الإدغام فيهما وعا

<sup>(1)</sup> سورة الأنبياء الآية (87).

<sup>&</sup>lt;sup>(2)</sup> سورة الزخرف الآية (39).

<sup>(3)</sup> سورة النساء الآية (64).

<sup>(4)</sup> شرح الدرر اللوامع للحلفاوي باب الإدعام الورقة 33/ب من نسخة الخزانة الحسنية رقم 6064.

<sup>(5)</sup> شرح الدرر للمجاصي ص: 96 سطر 42 مخطوط خزانة ابن يوسف رقم 105.

ذكرها بعد إذ لأنها أنسب البواقي بها.

أخبر أن دال قد تستبين أي تظهر عند سنة أحرف وهي حروف الصفير الثلاثة، والدال والجيم والشين وهو حكم مطلق.

فعند الصاد أحد عشرة موضعا.

وعند السين كذلك.

وعند الزاي موضع واحد في الملك: ولقد زينا (١) لا غير.

وعند الذال: ولقد ذرأتا<sup>(2)</sup> لا غير.

وعد الجيم: ستة وخمسون.

**وعند** الشين: **وقد شغفها<sup>(3)</sup> لا غير.** 

فعند الظاء ثلاث.

وعند الضاد ثلاثة عشرة.

قوله: وورش الإدغام، صرح به للبيان، أي حفظ ورش إدغامهما يقال: وعيت العلم إذا حفظته أعيه وعيا، قال تعالى: وتعيها أنن واعيه أي وتحفظها أنن حافظة، وأعيت المتاع في الوعاء أي جعلت الوعاء يعيه أي يحفظه.

واقتصر الناظم على الأحرف الثمانية لاختلاف القراء فيهن.

<sup>(1)</sup> سورة الملك الآية (5).

<sup>(2)</sup> سورة الأعراف الآية (179).

<sup>&</sup>lt;sup>(3)</sup> سورة يوسف الآية (12).

<sup>(&</sup>lt;sup>4)</sup> سورة الحاقة الآية (12).

قال الحصري:

ودال قسد أظهسر لستسة أحسرف لجيسم وذال ثم شيسن وبعسدهسا وكن مدغما في الظاء والضاد دال قد

كما أظهر سر الدجا طلعة البدر ثلاث الصفيرات فانهم عن القهر لورش وقالون على أصله يجري(ا)

قال طاهر بن غلبون: قرأ ورش بالإدغام عند الظاء والصاد.

وقال في الاقتصاد: وتابع ورش قالون على الإظهار عند حرفي عند الظاء والضاد فإنه أدغم الدال فيهما<sup>(2)</sup>.

ابن الجزري: وأدغم ورش قد في الظاء والضاد (3).

وقال المالقي: اعلم أن من الحروف ما لم يقع في القرآن بعد دال قد، وذلك الطاء المهملة والثاء المثلثة والغين المعجمة، وما عدا ذلك فقد على النوعين المذكورين، فما كان منه ساكنا، كسرت الدال قبله لئلا يتلقي ساكنان نحو: فقد اهتدوا<sup>(4)</sup>، وما كان متحركا فينقسم ثلاثة أقسام:

قسم اتفقوا على إدغام دال قد فيه.

وقسم اتفقوا على إظهاره عنده.

وقسم فيه خلاف.

<sup>(1)</sup> المنظومة الحصرية في قراءة نافع الأبيات: 102، 103 و104 الورقة 618 من نسخة مخطوطة خاصة.

<sup>(2)</sup> التيسير في القراءات السبع لأبي عمرو الداني ص: 42.

<sup>(3)</sup> النشر في القراءات العشر 286/1 وما بعدها.

<sup>(&</sup>lt;sup>4)</sup> سورة البقرة الآية (137).

فالقسم الأول حرفان الدال في قوله تعالى: وقد دخلوا بالكفر  $^{(1)}$ ، والتاء في قوله تعالى: لقد تاب الله  $^{(2)}$ ، وقد تبين  $^{(3)}$  في البقرة والقصيص، ولقد تركنا  $^{(4)}$  في العنكبوت والقمر.

والقسم الثاني خمسة عشر حرفا يجمعها قولك: العفو خير بحفظك نصه. والقسم الثالث المختلف فيه يجمعها أوائل كلم هذا البيت.

شهدت ضحى ظباء سانحات ذكرت زمان جود صافنات قوله: وقد أي ودال قد على حذف مضاف.

لا حرف: متعلق بتستبين، واللام في قوله: لا حرف ولدال ولجيم ولشين بمعنى عند، تستبين: فعل مضارع وأصله تستبين على وزن تستفعل فنقلوا حركة الياء الى الباء قبلها، فوقعت ياء ساكنة إثر كسرة وهي مجانسة لها فأخرت، والفاعل مضمر يعود على قد، والجملة في موضع خبر قد، والتقدير مستبينة، معا: حال من الظاء والضاد، والعامل فيه زاد (5).

**وقال الوارثيني:** معناه جميعا<sup>(6)</sup>.

وجعله المجاصى: تأكيدا<sup>(7)</sup>.

وقال الخراز: يعني في الحرفين، وهو حال، فيهما يتعلق بوعي(8).

<sup>(1)</sup> سورة المائدة الآية (61).

<sup>(2)</sup> سورة التوبة الآية (117).

<sup>(3)</sup> سورة البقرة الآية (256).

<sup>(4)</sup> سورة العنكبوت الآية (35).

<sup>&</sup>lt;sup>(5)</sup> الدر النثير والعذب النمير في شرح كتاب التيسير المالقي باب الإظهار والإدغام الخزانة الحسنية.

<sup>(6)</sup> جمع المعلى الذرية والمباحث السنية ببلب الإظهار الإدغام مخطوطة خزانة تطوان رقم 858.

<sup>(7)</sup> شرح الدرر للمجاصى ص: 97 سطر 13 مخطوط خزانة ابن يوسف رقم 105.

<sup>(8)</sup> الدر النثير والعذب النمير في شرح كتاب التيسير باب الإظهار والإدغام مخطوطة د.التهامي الراجي.

# القول فر الإصمار والإدغام

ثم قال رحمه الله:

(128) والتاء للتأتيث حيث تأتي مظهرة عند الصفير يات (129) والجيم والتاء وزاد الظاء أيضا وبالإدغام ورش جاء

قدمها لمشاركة الدال في المخرج تاء التأنيث هي [تلحق] (1) الأفعال الماضية، دالة على تأنيث الفاعل.

أخبر أنها تظهر عند خمسة أحرف، وهي الصفيريات والجيم والتاء وهذا حكم مطلق.

فعند الصاد موضعان: حصرت صدورهم(2)، لهدمت صوامع(3).

وعند السين اثنا عشر موضعا.

وعند الزاي موضع واحد: خبت زدناهم (4).

وعند الجيم موضعان: نضحت جلودهم (5)، وجبت جنوبها (6).

وعند الثاء ستة مواضع ويلزم إبدال الهمزة في قول الناظم: حيث تأتي إبدالا لازما ليطابق الصفيريات.

<sup>(1) [</sup>في أ [تصحق].]

<sup>&</sup>lt;sup>(2)</sup> سورة النساء الآية (90).

<sup>(3)</sup> سورة الحج الآية (40).

<sup>(4)</sup> سورة الإسراء الآية (97).

<sup>(&</sup>lt;sup>5)</sup> سورة النساء الآية (56).

<sup>&</sup>lt;sup>(6)</sup> سورة الحج الآية (36).

قوله: وزاد الظاء الخ أخبر أن قالون زاد بالإظهار الظاء ومراده بـزاد عيسى دل عليه أيضا، فلو قال: وزاد الظاء عيسى لكان أولى.

قال الثعالبي: وقولهم فعلت ذلك أيضا(1).

قال ابن السكيت: هو مصدر قولك عاض، يئيض أيضا أي عاد. يقال عاض فلان إلى أهله أي: رجع انتهى<sup>(2)</sup>.

ووقعت تاء التأنيث عند الظاء في ثلاثة مواضع.

قوله: وبالإدغام ورش جاء أي يدغم تاء التأنيث في الظاء، أي رواه وأخذ به.

واقتصر الناظم على هذه الخمسة أيضا لاختلاف القراء.

قال الدائي في المفصح: وعلة من أدغمها في الظاء وحدها، أنها لما اجتمعت معها في طرفي اللسان والثنايا العليا تأكدت المناسبة بينهما، فلنلك خصها بالإدغام مع ما صح لديه عن أئمته بتخصيصها به دونهن، فاتبع ذلك واعتمد عليه(3).

وأتى بعضهم بمثلها منظومة فقال:

مضت كذبت لهدمت كلما [خبت]<sup>(۱)</sup> ومع نضجت كانت كذلك مثلا وقال [الحصري]<sup>(5)</sup>:

وإن سكنت في الوصل تاء مؤنث كقوله: قامت زينب ربة الخدر فقد أظهروها عند أول ثابت وجمل وسعدى ثم زيد وصنبر

<sup>(1)</sup> لسان العرب لابن منظور مادة أيض ج: 7 ص 116 و117 طبعة دار صادر بيروت.

<sup>(2)</sup> المصدر نفسه.

<sup>(3)</sup> شرح الدرر اللوامع لمحمد بن عبد الملك المنتوري الورقة 181/أ.

<sup>(&</sup>lt;sup>4)</sup> [في د [حذفت].]

<sup>(&</sup>lt;sup>5)</sup> [ما بين [...] لا يوجد في أ.]

وأظهر عند الظاء قالون وحده لقد ضحكت أزهار علمي بلا ثغر الله وقال في تقريب النشر: وأدغم تاء التأنيث ورش من طريق الأزرق في

الظاء فقط<sup>(2)</sup>. قال ابن أبي السداد: اعلم أنه لم يقع بعدها في القرآن الضاد ولا السين

المعجمتان، فأما الخاء والذال المعجمان فوقعا بعدها في قوله تعالى: وقالت

اخرج(3)، إن نفعت الذكرى(4)، وهذان يلحقان بما وقع بعدها ساكنا.

فأما البواقي قد وقعت كلها بعدها متحركة وقد وقع بعضها أيضا ساكنا، ولابد من الكسر مع الساكن كما تقدم نحو: قالت الملائكة (5)، فأما الحروف المتحركة بعدها فثلاثة أقسام:

قسم: اتفق على إدغامه.

قسم: اتفق على إظهاره.

قسم: اختلف فیه.

القسم الأول : ثلاثة أحرف: التاء والطاء والدال وستأتي إن شاء الله.

والقسم الثاني : خمسة عشر حرفا يجمعها قولك: العفو غنم حقه كبير.

والقسم الثالث : المختلف فيه سنة، جمعت في أوائل هذا البيت:

صد جابر ظهرا شم زارنی سحرا انتهی 6)

<sup>(1)</sup> المنظومة الحصرية في قراءة نافع الأبيات 109، 110 و111 الورقة 608 نسخة مخطوطة خاصة.

<sup>(2)</sup> النشر في القراءات العشر لابن الجزري 289/1

<sup>(3)</sup> سورة يوسف الآية (31).

<sup>(4)</sup> سورة الأعلى الآية (9).

<sup>(&</sup>lt;sup>5)</sup> سورة آل عمران الآية (45).

<sup>(6)</sup> الدر النثير والعذب النمير في شرح كتاب التيسير لابن أبي السداد المالقي باب الإظهار والإدغام مخطوطة الخزانة الحسنية رقم 1592 مجموع 6.

والتاء: مبتدأ للتأنيث: متعلق بياتي، حيث: ظرف مكان، والعامل فيه مظهرة، تاتي: فعل مضارع والفاعل مضمر يعود على التاء. مظهرة: خبر المبتدأ، عند: متعلق بمظهرة، الصفيريات مخفوض بالظرف، والجيم والتاء: معطوفان على الصفيريات، وزاد: فعل ماض، والفاعل مصمر يعود على عيسى المذكور قبل، قاله المنتوري والمجراد.

واستدل المجاصي والوراثيني وابن عبدالكريم على صحة ذلك بأن الناظم لما قال في باب: قد وزاد عيسى، قال هنا: وزاد أيضا، فأظهر الفاعل أولا، وأضمره آخرا.

واستدل أجاتا على صحته بدليلين:

أحدهما: أيضا.

والثاني: وبالإدغام ورش جاء.

وخالفهم المرسي فقال: وزاد [الطاء]<sup>(1)</sup> أيضا، يعني نافعا لأن قوله مظهرة مطلق انتهى<sup>(2)</sup>.

وأيضا: مصدر في موضع الحال، والعامل فيه زاد وبالإدغام متعلق بجاء، ورش: مبتدأ، جاء: فعل ماض والفاعل مضمر يعود على ورش والجملة في موضع خبر المبتدأ، والألف للإطلاق فيهما.

ثم قال رحمه الله:

(130) ويظهران هل وبل للطاء والظاء والتاء معا والثاء (77/ب) والضاد معجما وحرف السين والزاى ذى الجهر وحرف النون (131)

<sup>(1) [</sup>في ج [الظاء].]

<sup>(2)</sup> الدر النثير للمالقي باب الإظهار والإدغام مخطوط الخزانة الحسنية 1592 م/6.

تعين ذكرهما هنا، [أخبر]<sup>(1)</sup> أن اللام من هل وبل يظهرها ورش وقالون عند الأحرف الثمانية فظاهر عبارته يوهم أن كل واحدة تظهر عند الثمانية وليس كذلك.

أجيب بأن الناظم اعتمد على الواقع، فهل وبل وقعا عند التاء والنون، وانفرد هل بالثاء المعجمة، وبل بالخمسة الباقية.

وبينها الإمام ابن غازي بقوله:

والنون واخصص هل بالشاء والسين والزاى وحرف الطاء

ويظهـر ان هـل وبـــل للتــاء وبــل بضــاد معجــم والظـــاء

ولله در القيسى حيث قال:

بتاء مثنات ونون ببل وهل فهل تاءها اختصت بباقي الحروف بل<sup>(3)</sup> فعند الطاء موضع واحد، "بل طبع الله عليها" (4).

وعند الظاء: بل ظننتم فقط(5).

وعند السين: موضعان: بل سولت (6).

وعند الزاي: موضعان: بل زين، بل زعمتم (7).

وعند الضاد: بل ضلوا عنهم، ولا ثاني له<sup>(8)</sup>.

<sup>(1) [</sup>ما بين [...] لا يوجد في ج.]

<sup>(2)</sup> لم أقف على ما نظمه الإمام ابن غازي في إظهار هل وبل في نظمه تفصيل عقد الدرر.

<sup>(3)</sup> لم أقف على هذا البيت في المصباح للقيسي ولا في الأجوبة المحققة له.

<sup>(&</sup>lt;sup>4)</sup> سورة النساء الآية (155).

<sup>&</sup>lt;sup>(5)</sup> سورة الفتح الآية (12).

<sup>(6)</sup> سورة يوسف الآية (18)

<sup>(&</sup>lt;sup>7)</sup> سورة الرعد الآية (33)، وسورة الكهف الآية (48).

<sup>(8)</sup> سورة الأحقاف الآية (38).

هذا ما انفرد به بل وهل في موضع واحد: هل ثوب<sup>(1)</sup>، واشتركا في التاء في أربعة عشر موضعا<sup>(2)</sup>، فهل بتسعة<sup>(3)</sup>، وبل بخمسة، وعند النون أحد عشر (4) فهل بأربعة<sup>(5)</sup> وبل بسبعة.

قوله: معجما: أي منقوطا، يقال كتاب معجم ومُعجّم: أي منقوط، وتحرز به من الصاد المهملة والجهر من بعض صفات الحروف، والزاي منها.

قال الدائي في المفصح: تنفرد منهن هل بالثاء، وتشارك بل في التاء والنون، وتنفرد بل بباقي الحروف<sup>(6)</sup>.

قال في جامع وإيجاز البيان التلخيص: نحوه (7).

واقتصر الناظم أيضا على الثمانية لاختلاف القراء فيها.

وقال في شرح التيسير: اعلم أن الحاء والخاء والدال والدال والغين والشين المعجمتين لم تقع في القرآن بعد هذه اللام.

فأما باقى الحروف فعلى ثلاثة أقسام.

قسم [وقع](8) بعد هل خاصة، وهو الثاء في قوله: هل ثوب الكفار.

<sup>(1)</sup> سورة المطففين الآية (36).

<sup>(2)</sup> هل: المائدة 52، التوبة 8، الحاقة 52، يونس 16، الرعد 98، مريم 65، مريم 90، النمل 3، الملك 59.

<sup>(3)</sup> بل: الأنبياء (40)، الفتح (15)، القيامة (20)، الانفطار (9)، سورة الأعلى (16).

<sup>(4)</sup> بل: سورة البقرة الآية (70)، وهود الآية (27)، والحجر الآية (15)، والأنبياء الآية (18)، ولقمان الآية (21)، والواقعة الآية (67)، وسورة القلم الآية (27).

<sup>&</sup>lt;sup>(5)</sup> هل: سورة للكهف الآية (94) و (103)، سورة الشعراء الآية (203)، وسورة سبأ الآية (7).

<sup>(6)</sup> شرح الدرر اللوامع لمحمد بن عبد الملك المنتوري الورقة 181/ب.

<sup>&</sup>lt;sup>(7)</sup> المصدر نفسه.

<sup>(8) [</sup>ما بين [...] لا يوجد في أ.]

وقسم وقع بعد بل خاصة وهو أحد عشر حرفا يجمعها قولك: ظفر بقسطك ضجر.

وقسم وقع بعدهما: وهو تسعة أحرف يجمعها قولك: ايتعلمونه.

قيل: وجد بخط الناظم عوض قوله: والضاد الخ.

#### والضاد معجما وحرف السين غفلا وحرف الزاي ثم النون (١)

ويظهران: فعل مضارع، والألف فاعل يعود على ورش وقالون، وهــل وبل: مفعول بيظهران، وفي الكلام حذف مضاف أي لام هل وبل.

الحلفاوي: وقول الناظم: ويظهران، هكذا بضم الياء لكونه رباعيا، ولا خلاف في ذلك وإنما الخلاف في كسر الهاء وفتحها، فروي بالكسر على ولا خلاف في دلك وإنما الخلاف في كسر الهاء وفتحها، فروي بالكسر على أن [الفعل](2) مبني للفاعل، والألف عائد على ورش وقالون، وهل: محكي في موضع نصب على المفعول به، على هذا شرح الوارثيني وأجانا والخراز وزاد المجاصي وابن عبد الكريم رواية أخرى وهو فتح الهاء على أن الفعل مبني للمفعول والألف نائب عن الفاعل. [وهو](3) محكي في موضع رفع على البدل من النائب، معا: حال قاله: ابن عبد الكريم(4).

وقال المجاصي: معا: تأكيد انتهى(5).

وللطاء: متعلق بيظهران واللام بمعنى عند، ومعا: حال من الطاء والتاء والعامل فيه يظهران، معجما حال من الضاد.

<sup>(1)</sup> التسيير في القراءات السبع لأبي عمرو الداني ص: 42 -43.

<sup>(2) [</sup>في هـ [الفاعل].]

<sup>(3) [</sup>في ج، د [وهل].]

<sup>&</sup>lt;sup>(4)</sup> تقدمت ترجمته برقم 18 ص: 7.

<sup>(&</sup>lt;sup>5)</sup> شرح الدرر للمجاصي ص: 98 ، س: 23، مخطوط خزانة ابن يوسف رقم 105.

#### ثم قال رحمه الله:

(132) فصل وما قرب منها أدغموا كقوله سبحانه: إذ ظلموا (132) وقد تبين وقالت طائفه وأثقلت فلا تكنن مخالفه

أخبر أن ذال إذ وقد وتاء التأنيث وهل وبل تدغم فيما [قرب](1) منها.

قال بعضهم: هذا النوع من باب المشارك لا من باب التقارب لأن المخرج متحد واطلاق الناظم عليه تقارب تسامح وإلا يكون مخالفا لاصطلاحهم.

فلو قال: فصل وما شاركها قد ادغموا، لأجاد فيكون خرج به مخرج الغالب، لأن إدغام اللام في الراء من قبيل المتلاصقين وفاقا لسيبويه كما قال المصنف، والحق أن اللام لا من قبيل المشاركين خلافا لقطرب<sup>(2)</sup> وصاحبيه<sup>(3)</sup> القائلين باتحاد المخرج لما قال: (78/أ) واللام من طرفه، فإدغام إذ في الظاء وقع في موضعين [إذ ظلموا]<sup>(4)</sup> في النساء<sup>(5)</sup>، وإذ ظلمتم في الزخرف<sup>(6)</sup>، ودال قد في التاء في سبعة مواضع، وتاء التأنيث تدغم في الطاء في سبتة مواضعين.

<sup>(1) [</sup>في ب [قربت].]

<sup>(2)</sup> هو محمد بن المستنير أبو على الشهير بقطرب، نحوي عالم بالأدب واللغة من أهل البصرة، وهو أول من وضع "المثلث" في اللغة وقطرب لقب دعاه به أستاذه سيبويه، من كتبه: معاني القرآن و النوادر في اللغة والاضداد وغيرها، توفي سنة 206 هـ - ترجمته في وفيات الأعيان 494/1 وبغية الوعاة 242/1 وفهرست ابن النديم 52، وشذرات الذهب 15/2.

<sup>(&</sup>lt;sup>3)</sup> المراد بالصاحبين: سيبويه وابن السكيت كما هو معلوم من ترجمة قطرب.

<sup>&</sup>lt;sup>(4)</sup> [في ب، ج [إذ ظلموا].]

<sup>&</sup>lt;sup>(5)</sup> سورة النساء الآية (64).

<sup>(6)</sup> سورة الزخرف الآية (39).

<sup>&</sup>lt;sup>(7)</sup> [ما بين [...] لا يوجد في أ.]

واعلم أن لام بل تدغم في الراء لقرب ما بينهما، وجملة ذلك ثلاثة مواضع: بل رفعه الله، بل ربكم، بل ران $^{(1)}$  ولم يات في القرآن هل.

المنتوري: ولم يذكر الناظم إدغام بل للتفاق، وذكر ما عداها لـورود الخلاف عن نافع.

قال ابن مسلم: ونقض من هذا الفصل اللام من بل عند السراء، وقد أخنت [مع](2) الناظم رحمه الله في ذلك، فوافق على نقص ذلك، لكنه قد يندرج تحت قوله: وما قرب منها لشدة قرب ما بينهما، وصرح به الشارح $^{(6)}$ .

المجراد: الضمير في منها عائد على الحروف المتقدمة، ولام بل منها، فإنها داخلة إلا أنه لم يمثلها بدليل كاف التشبيه الدال على عدم الحصر (4) وعلى قول ابن مسلم قيل:

ووجيد بخيط الأستاذ ابن جابس لنافع أيضا كذلك يدغم

واثقلت بلل ران لا مخالفه ومثلسه بسسل ران، بسسل ربكسم لكن إذا تقدمت راء على لام فبالإظهار نافع تسلا

قال في إيجاز البيان: فإن قيل: فلم أظهرت لام هل وبل عند النون وأدغمت في الراء؟

<sup>(1)</sup> سورة النساء الآية (158)، وسورة الأنبياء الآية (56)، وسورة المطففين الآية (14).

<sup>(&</sup>lt;sup>2)</sup> [في ب [عن].]

<sup>(3)</sup> شرح الدر للمنتورى الورقة 182/أ.

<sup>(4)</sup> نقل المصنف رحمه الله هذا النص عن المجراد باختصار وتصرف يسير - إيضاح الأسرار والبدائع الورقة (102/أ) من مخطوطة خاصة في خزانة الدكتور التهامي الراجي.

فالجواب: إن اللام تقرب من الراء قربا شديدا مع انحراف الراء إليها، فلما اشتد ما بينهما من القرب مع الانحراف تأكد الإدغام وليست هكذا حال النون معها، فأظهرت عندها لذلك(1).

قال القيجاطي: وإنما أدغمت اللام في الراء لقربها منها، وأظهرت عند النون وإن كانت قريبة [منه] (2) لما كانت النون تدغم في حروف لم يروا، ولا يدغم من حروف لم يروا فيها غير اللام، أظهروا الله عندها لتجري حروف لم يروا على طريقة واحدة (3).

#### قال في الدرة المضيئة:

إن قيل لم أدغموا في بل رانطفقط مجيبا لاتحراف السلام أواتحراف] الراء إلى ظهر اللسان أن قيل ما الفرق بين النا هونا فقل مجيبا لاتصال السلام أن قيل: لم أظهر في جعنا سكون لام هذه لن يلزما

ولام بل نحسن بعكس باتا من [طرق] السان [عي] انظام فاشتركا في ذا فونك البيان وقوله: بل نحن محرومونا بالنون في الأول خسذ كلام وهسي متصلسة فقلنا وأل سكون لامه قد للزمااه

<sup>(1)</sup> شرح الدرر اللوامع للمنتوري الورقة 181/ب نسخة مخطوطة في الخزانة الحسنية رقم 1096 مجموع.

<sup>(&</sup>lt;sup>2)</sup> [في أ [منها].]

<sup>(3)</sup> شرح الدرر اللوامع بن عبد الملك المنتوري الورقة 181/1، والورقة 182/1.

<sup>(&</sup>lt;sup>4)</sup> [في د [طريق].]

<sup>&</sup>lt;sup>(5)</sup> [في د [ عني ].]

<sup>(&</sup>lt;sup>6)</sup> [في ج، د [وانحرف].]

<sup>(7)</sup> الدرة المضيئة لعبد الله المغراوي البرجي فصل في الإظهار والإدغام مخطوطة الخزانة العامة بالرباط رقم 1371 مجموع من رقم 390 /1 إلى 1/400.

وقال [في اللنالي]<sup>(1)</sup>: فإن قيل لم اتفق على إدغام اللام الساكنة في الراء واتفق على إظهارها عند النون؟

فالجواب: أن النون لما لم يدغم فيها شيء مما أدغمت فيه نحو: الميم والواو، واستوحش من إدغام اللام فيها لذلك (2).

قال ابن الباذش في الإقتاع: فأما اللام بل عند الراء نحو: بل ربكم فهو مدغم عند [الجميع](3) إلا ما روى [أبو](4) سليمان عن قالون أنه أظهره ومن ذلك اللام الساكنة عن حركة عند النون نحو: جعلنا، وأرسلنا، وبدلنا، ومن يبدل نعمة الله، ويظللن(5) ونحوه حيث وقع لا خلاف بينهم في إظهارها عندها، وتختلف بعض القراءة في صورة اللفظ بها، فمنهم من يحرره وينطق بالساكن مظهرا من غير إفحاش، ومنه من يعنف في ذلك إرادة إشباع الإظهار، فربما حرك اللام وأحدث حرف مد قبلها وذلك لحن جلي، ومنهم من يحمم وذلك أيضا لحن(6).

وقال القيجاطي: وأما اللام، فإذا نطق بها ساكنا، فلا ينبغي للقارئ أن يتعسف، ولا أن يسرع حتى يمنعه من جريان الصوت فيه، ويخرجه إلى حيز الحركة.

<sup>(1) [</sup>ما بين [ ...] لايوجد في أ.]

<sup>(2)</sup> اللئاليء الفريدة في شرح القصيدة لأبي عبد الله محمد بن الحسن الفاسي باب الإدغام الورقة 46/ ب من مخطوطة الخزانة الحسنية رقم 6973.

<sup>(3) [</sup>في ج [الجيم].]

<sup>(4) [</sup>في أ [ابن].]

<sup>(5)</sup> سورة البقرة الآية (125) و (151) و (211)، والأعراف الآية (95)، والشورى الآية (33).

 $<sup>^{(6)}</sup>$  الإقناع في القراءات السبع لأبي جعفر ابن الباذش ابن 1/ 192 – 193.

قال: ولا فرق في النطق به [بين كونه] (1) مفردا وكونه مع النون وسائر الحروف، وهذا أيضا تحكمه المشافهة (2).

وقال ابن شريح في بعض تقييداته: واعلم أن بعض الناس يغلطون في اللام الساكنة الواجب إظهارها عند النون نحو: أتزلنا وجعلنا وأرسلنا، فمنهم من يدغمها وهذا (78/ب) لا يجوز البتة، ومنهم من يظهرها إظهارا فاحشا. وهذا أيضا لا يجوز فليصحح التالي (126/ب) سكون اللام وإظهارها، وليدرب لسانه عليه وهو الصواب انتهى.

<sup>(1) [</sup>ما بين [...] لا يوجد في أ.]

<sup>(2)</sup> شرح الدرر اللوامع لمحمد بن عبد الملك المنتوري الورقة 181/ب.

### القول فرالإصمار والإدغام

[فَلَت]<sup>(1)</sup>:

ونحصو أرسلنا لكل أظهسرا

واحذر من التحريك في اللام سسراه وتدغم أل في ثلاثة عشر [موضعا](3) وإليها أشار القيسى بقوله:

وتاء ودال طاء وصاد على السولا فكثرة دور السلام والقرب علسلا إلى مخسرج السلام الذي قسد تحسولا إلى الطاء ذى الاطباق أيضا وذى اعتلا إلى صاحب الإقتاع حقا تعزلا بنحو النهار النص هاتوا لاعدلا سوى العالم الأسنى الكسائى ذي الملا فما الفرق بين الموضعين [ تأملا] قد اتصلت مع كثرة الدور طب كلا ولا تعد نص الماهرين [فتمحلا] الم مسكنة في كلمة قبل وفصلا أبو عمرو الدائسي وتعليله خلا دليل على الشكال الذي فيه أصلا ذكرناه صار في اللام في اللفظ مشكلا

كذا لام تعريف لسدى النسون تسم را وزای وسیسن شم دال وشا وظا وفي الضاد قل لما استطالت لرخوة وفي الشين أيضا بالتفشى قد انتهت وخاتمتها مع مثلها النص قد عزوا فإن قيل: هذا الالم للكل ادغمت وأظهر لامي هل وبل كلهم نعم والاسكان أصلبي هنا قبل ولازم عن الدان هذا اللام بالنون فانتبه وفي هل ويل بالعكس فلحفظ نصوصهم واورد ادخلنا وما كان مثله أجاب: سكون اللام في ذلك عارض وفي مضمر المنصوب حال اتصالــه كذلك حرف الجزم ان فارق الذي

<sup>(1) [</sup>ما بين [...] لا يوجد في هـ..]

<sup>(2)</sup> هذا البيت من نظم ابن القاضي رحمه الله صاحب كتاب الفجر.

<sup>&</sup>lt;sup>(3)</sup> [في أ[حرفا].]

<sup>(&</sup>lt;sup>4)</sup> [في ب [ تأصلا].]

<sup>(&</sup>lt;sup>5)</sup> [في أ [فتحملا].]

والإدغام قال الداني أكد عندهم لعدم انفصال الساكن النص واضح كنلك في المثلين مما تقاربا وكنلك أيضا لاردحام كليهما عروا للخليل ذاك مشي مقيد وحيث السكون [لازم] «كان عندهم لكونه السكون جاء [فيه] «لعلة لعالم

لدى كلمة من كلمتين فحصلا لدى كلمة واعكسه تجده صراحلا وتعليل هذا الدان باق واتجلا لدى المخرج المعروف واعكس فتعدلا وعود الحديث مرتين قد أجملا لدى كلمة أقوى وفي عكسه فلا عن الدان لولاها يقول لا شكللا

وإدغام ما قد كان من كلمة سكونه لازم في المثل أو غيره اجعلا

متى ما تلوت الذكر أولا من الذي للدى كلمتين والسكون كما خلا للدى مثله قل أو مقاربه فقد تميزت الأشياء لمن قد تعقلا

وتظهر عند البواقي واليها أشار بقوله:

كذا لام تعريف مع الهاء وحاءها وعين وخاء شم غين ذوي علا وقاء لام تعريف مع الهاء وحاءها وفياء وميم شم ياء وكملا وقاف وكماف ثم جيم وياءها وبينه لم يجز إدغام [ذا](3) اللام مسجلا.

ثم قال:

كذا اللام عند الصاد للكل أظهرت لكون السكون عارضا فيه ريد مع وكونهما من كلمتين فحقه كذا حكم هذا اللام من قبل سينها ومن ذاك أيضا لام بل قد جيمها

كقوله يعمل صلحا ثم عللا لمذواته مع قلة المدور ذو حلا متى ما تلاه قارئ أن يفصلا 79/أ وتعليله كالصاد في قيل من بلا كبل جاء للبعد الذي قد تأصلا

<sup>(1) [</sup>في هـ [لازما].]

<sup>(2) [</sup>في ب [فيها].]

<sup>(3) [</sup>في ج [ذي].]

<sup>(4)</sup> الأبيات في نظم المصباح لعبد الله القيسي منظومة خاصة في خزانة المدرسة النحلية بمزوضة شيشاوة إقليم مراكش.

قوله: فلا تكن مخالفه، أي فلا تكن مخالفة هذا الحكم الذي هو الإدغام يشير بذلك الى لزوم الإدغام في تلك المواضع، والضمير في مخالفه عائد على المصدر المفهوم من قوله: أدغموا أي فلا تكن مخالفا هذا الإدغام المذكور، أي وما روي بالإظهار من ذلك لا معول عليه.

تنبيه: قال المرسى: هذا الفصل معترض ووجهه أن الشيوخ يذكرون ما وقع الاختلاف بين الراويين، وأما ما اتفق عليه فلا فائدة لذكره، لأن ذلك يسؤدي إلى التطويل وعدم الاختصار وهما ضد المقصود، وأيضا قد نجد أشياء كثيرة قد اتفق عليها ومع ذلك لم يذكرها كإدغام الطاء في التاء والقاف في الكاف انتهى(1).

[قلت](2): ولا يلزم هذا الاعتراض.

والجواب [عنه ما]<sup>(3)</sup> عند الجعبري، [ولفظه]<sup>(4)</sup> هذا الكتاب موضوع لمسائل الخلاف، فذكر المتفق دخيل فيه لأمر ما<sup>(5)</sup>.

قال الدائي في المفصح: والعلة في الإدغام هذه الحروف أنها وما أدغمت فيه من مخرج واحد، فصارت بذلك كالمتماثلة التي تزدحم في المخرج، فوجب إدغامها لذلك (6).

<sup>(1)</sup> لم أقف على كلام المرسي هذا في كتاب لــه إلا ما ذكره المنتوري في شرحه على الدرر والمجاصى في باب الإظهار والإدغام.

<sup>(2) [</sup>ما بين لا يوجد في ب.]

<sup>(3) [</sup>ما بين [...] من أ، ج.]

<sup>(&</sup>lt;sup>4)</sup> [في ب [قلت].]

<sup>(5)</sup> كنز المعاني في شرح حرز الأماني للجعبري الورقة 66/أ نسخة خزانة ابن يوسف رقم 2/55.

<sup>(6)</sup> شرح الدرر اللوامع لمحمد بن عبد الملك المنتوري الورقة 182/أ.

وقال في إيجاز البيان: فيما هذه حالته تكلف [شديد لازدحام] [الحرفين كازدحام] ما يتماثل منها فوجب إدغام ذلك ضرورة لكي يخف النطق ويزول التكلف، ويسهل اللفظ وإليه أشار القيسى بقوله:

#### وتعليل ذا الإدغام بالقرب واضح فصارت كما المثلين في اللفظ قد جلاه

قال الأسيوطي في الإتقان: كل حرفين النقيا وكان أولهما ساكنا وكانا مثلين أو جنسين وجب إدغام الأول منها لغة، وقراءة فأما [المثلان] (4): فاضرب بعصاك (5)، والجنسان نحو: قالت طائفة (6)، وقد تبين اذ ظلمتم بل ران، ما لم يكن أول المثلين حرف مد أول للجنسين حرف حلق نحو: فاصفح عنهم (7).

فصل: خبر مبتدأ محذوف تقديره: هذا فصل قاله: المنتوري<sup>(8)</sup> وابن مسلم وابن عبد الكريم والوارثيني، وما: موصولة مفعول مقدم، قرب: فعل ماضي والفاعل مضمر يعود على ما، والجملة صلة ما، منها: متعلق بقرب. كقوله: خبر لمبتدأ محذوف، فإن جعلت الكاف اسما فالتقدير ذلك مثل قوله، وإن جعلتها حرفا فالتقدير ذلك ثابت كقوله: سبحانه: مصدر ومضاف اليه، والعامل فيه مضمر لا يجوز إظهاره، إذ ظلموا: مفعول، تكن: فعل مضارع مجرور بالنهي، واسم يكن ضمير المخاطب، مخالفة: خبر تكن ومضاف إليه، والهاء عائد على الإدغام المفهوم.

<sup>(1) [</sup>في د [تشديد الازدحام].]

<sup>(&</sup>lt;sup>2)</sup> [ما بين [...] لا يوجد في د.]

<sup>(3)</sup> شرح الدرر اللوامع لمحمد بن عبد الملك المنتوري الورقة 182/أ.

<sup>(&</sup>lt;sup>4)</sup> [في ج [المثلين].]

<sup>&</sup>lt;sup>(5)</sup> سورة البقرة الآية (60).

<sup>(&</sup>lt;sup>6)</sup> سورة آل عمران الآية (72).

<sup>&</sup>lt;sup>(7)</sup> سورة الزخرف الآية (89).

<sup>(8)</sup> شرح الدرر اللوامع لمحمد بن عبد الملك المنتوري الورقة 182/أ .

قلت: ظاهر هذا الإعراب أن ما قرب منها يدغم فيها وذلك خلاف المراد ويحتمل أن تكون [ما موصولة]<sup>(1)</sup> مبتدأ، وأدغموا: خبر ومفعوله محذوف تقديره: أدغموها أي الحروف التي تقدمت فيه أي فيما قرب، والضمير هو الرابط، [فتامله والله وأعلم]<sup>(2)</sup>.

### ثم قال رحمه الله:

### (134) وساكن المثلين إن تقدما وكان غير حرف مد أدغما

أخبر أنه إذا اجتمع حرفان متماثلان سكن الأول منهما لزوما أو عروضا غير حرف المد ادغم من كلمة أو من كلمتين، وهذا حكم مطلق لا خلاف فيه.

قوله: وكان غير حرف مد نحو: قالوا وأقبلوا<sup>(3)</sup> في يوسف، مفهومه: إن كان الحرف حرف لين فيجوز إدغامه نحو عاووا، ونصروا<sup>(4)</sup> ولم تات الياء في القرآن.

قال بعضهم: واعلم أن حرفي اللين يجريان في باب المد مجرى حروف المد، ويجريان في هذا الباب وباب النقل مجرى غيرهما فتامله.

تنبيه: قوله: وكان غير حرف مد، أي طرف من كلمتين، وأما نحو النسيء، النبيء فيخرج من كلامه ولابد من إدغامه ولابد من إدغامه [ وإليه أشرنا: ما لم يكن في كلمة قدرهما فالأخذ بالإدغام فيه علما نحو النبيء والنسيء مدغما بالسوء معاريا تجده محكما]

<sup>(</sup>i) [ما بين [...] لا يوجد في ب.]

<sup>&</sup>lt;sup>(2)</sup> [ما بين [...] من أ، ج.]

<sup>(3)</sup> سورة يوسف الآية (71).

<sup>&</sup>lt;sup>(4)</sup> سورة الأنفال الآية (72).

<sup>&</sup>lt;sup>(5)</sup> [ما بين [...] من ج.]

قال الداني في إرشاد المتمسكين: ولا خلاف في إدغام الحرف الأول من الحرفين المتماثلين إذا التقيا في كلمة أو في كلمتين وكان الأول ساكنا(1).

وقال في المصفح: نحوه (2).

وقال في إيجاز البيان: ولا خلاف بين القراء والعرب في إدغام الأولين من الحرفين [المتماثلين] (3) إذا التقيا وقد سكن الأول منهما وسواء كانا من كلمة أو من كلمتين.

ثم قال: وسواء كان الأول أصليا أو عارضا لجازم أو غيره وذلك من أجل ازدحامهما في المخرج، فامتنع اللسان أن يطوع ببيانه لعدم الحركة التي تزعجه (79/ب) وتنقله من موضع إلى آخر (4).

قال القيجاطي: ليست الحركة تتقله وإنما تفصل بينه وبسين الحرف إذ لا يتأتى في اجتماع المثلين غير الا أن يفصل بينهما بحركة أو سكت، فإن كان الساكن حرف مد لم يجز إدغامه (5).

قال الداني في المفصح: فإن تغيرت حركة ما قبلها فزال عن الياء وعن الواو الضمة ولزمتها الفتحة نحو قوله: بما عصوا وكاتوا<sup>(6)</sup>، فلا يجوز غير إدغامها في مثلها لأن معظم المد الذي أشبها به الألف، فامتنع إدغامهما بسببه

<sup>(1)</sup> شرح الدرر اللوامع لمحمد بن عبد الملك المنتوري الورقة 182/أ.

<sup>(2)</sup> شرح الدرر اللوامع لمحمد بن عبد الملك المنتوري الورقة 182/أ.

<sup>(3) [</sup>ما بين [...] لا يوجد في أ].]

<sup>(4)</sup> شرح الدرر اللوامع للمنتوري الورقة 182/أ من نسخة الخزانة الخزانة الحسنية رقم 1096 مجموع.

<sup>(5)</sup> شرح الدرر اللوامع لمحمد بن عبد الملك المنتوري الورقة نفسها.

<sup>(&</sup>lt;sup>6)</sup> سورة البقرة الآية (61).

قد زال عنهما، وانبسط اللسان بهما كانبساطه بسائر الحروف الجامدة التي ليست بأصوات، فوجب إدغامها كسائر المثلين<sup>(1)</sup>.

ونحوه في إيجاز البيان وإرشاد المتمسكين (2).

قال في الإقتاع: وقد روى أبو سليمان عن قالون والشموني عن الأعشى عصوا وكاتوا، ونحوه بإشباع مد الواو وترك الإدغام ولا يوخذ به وله وجيه من القياس<sup>(3)</sup>.

المنتوري: وبالإدغام قرأت عصوا وكاتوا ونحو على جميع من قرأت عليه وبه آخذ.

قال الداني في إيجاز البيان: وكذلك لا خلاف في إدغام الأول من الحرفين المختلفين [اللذين] (4) من مخرج واحد، إذا سكن الأول كانا في كلمة واحدة لا غير، وسواء كان سكونه أيضا أصليا أو عارضا نحو قولم تعالى: ألم نخلقكم، وطردتهم ووجدتم (5) وما كان [من] (6) مثله حيث وقع (7).

وقال في إرشاد المتمسكين والتلخيص: نحوه (8).

أ(1) شرح الدرر اللوامع لمحمد بن عبد الملك المنتوري الورقة  $^{(1)}$ 

<sup>(2)</sup> المصدر نفسه.

<sup>(3)</sup> الإقناع لابن الباذش 167/1.

<sup>(&</sup>lt;sup>4)</sup> [في أ، ج، د [الذين].]

<sup>(5)</sup> سورة المرسلات الآية (20)، وسورة هود الآية (30)، وسورة الأعراف الآية (44).

<sup>(&</sup>lt;sup>6)</sup> [ما بين [...] لا يوجد في أ.]

<sup>(7)</sup> شرح الدرر اللوامع لمحمد بن عبد الملك المنتوري الورقة 182أ الورقة 182ب.

<sup>(8)</sup> المصدر نفسه الورقة 182/ب.

وقال في إيجاز البيان: لأن الإدغام قد تأكد [في ذلك بكونه مع ما أدغم فيه من كلمة من مخرج و احد] (1)(2).

وقال في الموجز: ولا خلاف في إدغام الطاء في التاء مع إظهار الإطباق الذي في الطاء، وذلك في قوله: لئن بسطت، وأحطت، وفرطتم (3) في يوسف، وما كان مثله (4).

[وقال في إرشاد المتمسكين وإيجاز البيان والتلخيص والمفصح: نحوه] (5).

وقال في إرشاد المتمسكين وهو بمنزلة تبقية صوت الغنة مع الإدغام في قوله: ومن يقول، ومن وال(6) وما أشبه ذلك.

وقال الداني في المفصح: وقال الإمام أبو حسن أحمد بن المنادي في كتاب الإدغام من تصنيفه: أن الطاء تدغم في التاء ويبقى منه صوتا لئلا يخل بحرف الإطباق.

قال: وهذا مما أخذناه عن أهل الأداء تلقيا ولم نجد له في الكتب تفسير ا<sup>(7)</sup>.

قال في جامع البيان: وأجمعوا على إدغام الطاء في التاء مع تبقية إطباق الطاء لئلا إيختل] (8) بذلك صبوتها (9).

<sup>(1) [</sup>ما بين [...] لا يوجد في هـ..]

<sup>(2)</sup> المصدر نفسه.

<sup>(3)</sup> سورة المائدة الآية (28)، وسورة النحل الآية (22)، وسورة يوسف الآية (80).

<sup>&</sup>lt;sup>(4)</sup> شرح الدرر اللوامع للمنتوري الورقة 182/ب.

<sup>&</sup>lt;sup>(5)</sup> [ما بين [...] لا يوجد في ج.]

<sup>(&</sup>lt;sup>6)</sup> سورة البقرة الآية (8)، وسورة الرعد الآية (11).

<sup>(&</sup>lt;sup>7)</sup> شرح الدرر اللوامع لمحمد بن عبد الملك المنتوري الورقة 182/ ب.

<sup>(8) [</sup>في ب [يخل].]

<sup>&</sup>lt;sup>(9)</sup> شرّح الدرر اللوامع لمحمد بن عبد الملك المنتوري الورقة 182/ب.

قال في الإقتاع: الطاء إن لم يلتقيا ويدغمها جميع القراء إذا سكنت في التاء، وجملة ذلك أربعة مواضع في المائدة لئن بسطت إلى يدك، [وفي يوسف ومن قبل ما فرطتم، وفي النمل أحطت بما، وفي الزمر على مسا فرطتت]<sup>(1)</sup>، ويبقون الإطباق اتفقوا على ذلك ويجوز إذهابه انتهى<sup>(2)</sup>.

قال الدائي في جامع البيان: وإنما أدغمت الطاء في التاء لأنهما من مخرج واحد، وبقي صوتها مع ذلك لئلا يخل بها بذهابه مع الإدغام.

قال: وإذا بقى صوتها لم تقلب تاء خالصة من أجل ذلك.

قال: ويجوز إذهاب ذلك الصوت مع الإدغام، فتقلب الطاء تاء خالصة، كما يجوز إذهاب الغنة مع الواو والياء إذا أدغمت النون فيهما، وليس ذلك من مذاهب القراء<sup>(3)</sup>.

قال في الإقداع: قوله عز وجل في المرسلات: ألم نخلقكم من ماء مهين. فذكر الأهوازي في الإيضاح: أنه قرأ لابن جماز<sup>(4)</sup> عن نافع ألم نخلقكم بإظهار القاف وصار أهل الأداء بعد لسائر القراء فرقا ثلاثة:

ففرقة ذهبت إلى الإدعام البتة، وإذهاب الصوت وهذا مذهب ابن مجاهد وأبي الحسن الأنطاكي وأبي الحسن العوفي وأبي عمرو عثمان بن سعيد<sup>(5)</sup>.

<sup>(1) [</sup>ما بين [...] لا يوجد في أ.]

<sup>(2)</sup> الإقناع في القراءات السبع لابن الباذش 217/1.

<sup>(3)</sup> شرح الدرر اللوامع لمحمد بن عبد الملك المنتوري الورقة 182/ب.

<sup>(4)</sup> ابن جماز سليمان بن مسلم أبو الربيع الزهدي مقرئ جليل ضابط عرض على نافع قال ابن الجزري مات بعد السبعين ومائة فيما أحسب - غاية النهاية في طبقات القراء 315/1 رقم ت 1387.

<sup>(5)</sup> الإقناع في القراءات السبع لابن الباذش 217/1.

فحدثنا أبو داوود قال [نا]<sup>(1)</sup> أبو عمرو قال: قال ابـــن مجاهـــد فــي كتــاب قـراءة نافــع وما ذكر بعض الرواة من إظهار قاف الم نخلقكم يريد بيان قلقلتها كبيان إطباق الطاء إذا أدغمت في التاء فلا عمل عليه لذهاب الجهر الذي في القاف، يريد بالقلب والإدغام.

قال أبو جعفر: حمل ابن مجاهد رواية ابن جمّاز على أنه لا يراد بها الإظهار المحض هو خروج عن الظاهر من غير ضرورة الى ذلك.

و[نا]<sup>(2)</sup> أبو الحسن بن كرز [نا]<sup>(3)</sup> ابن قاسم بن عبد الوهاب نا الأهوازي قال: سمعت أبا عبد الله اللالكائي<sup>(4)</sup> يقول: الجماعة على إدغامه إلا شيئا يروى عن قالون عن نافع لا يعول عليه.

وقال أبو الحسن الأنطاكي (5) في كتابه عن نافع: أنه كان يدغم القاف في الكاف و لا يبقي منها صوتا، و لا خلاف بين القراء في ذلك، ومن حكى غير ذلك عن بعضهم حكى غلطا، وإلى هذا ذهب عثمان بن سعيد.

وقال: أن القلقلة إنما هي في الوقف لا في الوصل، وقد صدق ولكن الكلام معه في الاستعلاء لا في القلقلة.

<sup>(1) [</sup>ما بين [...] لا يوجد في أ وفي د [أخبرنا].]

<sup>(&</sup>lt;sup>2)</sup> [في أ [قال].]

<sup>(3) [</sup>في أ [قال].]

<sup>(4)</sup> محمد بن أحمد بن محمد أبو عبد الله اللالكائي المقري صاحب القصيدة الرائية التي عارض بها قصيدة أبي مزاح ورواها عنه الأهوازي شيخ متصدر قرأ على الشذائي غاية النهاية في طبقات القراء 85/2-86.

<sup>(5)</sup> علي بن محمد أبو الحسن الأنطاكي نزيل الأندلس وشيخها إمام حاذق مسند ثقة ضابط أخذ القراءة عن إسماعيل النحاس عن الأزرق عن ورش توفي سنة 377 هـ غاية النهاية طبقات القراء 65/1 رقم ت 2308.

وفرقة ثانية ذهبت إلى الإدغام وإبقاء الصفة (80/أ) التي هي الاستعلاء، والجهر هو مذهب أكثر الناس.

قال الأهوازي: قرأت عن الجماعة بإدغام القاف، وإبقاء صوتها عند الكاف.

# القول في الإصمار والإدغام

والفرقة الثالثة ذهبت إلى البيان، فقرأت على أبي الحسن بن كرز عن ابن عبد الوهاب قال: سمعت الأهوازي يقول: سمعت أبا الفرج الشنبوذي يقول: كان أبو بكر النقاش يظهرها عن ابن كثير وعاصم ويدغمها عن الباقين، فذكرت ذلك لأبي إسحاق الصبري فقال: [يخطون](1) على شيخنا إنما أراد صوت القاف.

قال [الأهوازي]<sup>(2)</sup>: وذكرت ذلك لأبي الحسين بن المعتمر (3) فقال: لا يصح إظهار صوت القاف إلا بعد تغليظ اللام.

قال: وذكر لي أبو على الأصبهاني<sup>(4)</sup> أن بعضهم كان يروي عن أبى الأخزم<sup>(5)</sup> عن ابن ذكوان<sup>(6)</sup> الإظهار من غير إفراط.

<sup>(1) [</sup>في د [يجوز].]

<sup>(2) [</sup>ما بين [...] لا يوجد في أ.]

<sup>(3)</sup> محمد بن أحمد بن خلف بن أبي المعتمر أبو الحسين المعروف بابن الفحام فاضل حاذق متشيع أخذ القراءة عرضا عن النجاد والخذري وغيرهما، وعنه أبو علي الأهوازي وغيره غاية النهاية 83/2 رقم ت 2789.

<sup>(4)</sup> محمد بن عبد الرحيم أبو بكر الأصبهاني صاحب رواية ورش عند العراقيين إمام ضابط مشهور ثقة أخذ قراءة ورش عرضا عن أبي الربيع سليمان توفي ببغداد سنة 296 هـ – غاية النهاية 169/2 رقم ت 3129.

<sup>(5)</sup> محمد بن النصر أبو عمرو الرجعي المعروف بابن الأخزم شيخ الإقراء بالشام أخذ القراءة عرضا عن هارون الأخفش وغيره وأخذ عنه الشدائي وغيره مات سنة 341 هـ – غاية النهاية 270/2–271 رقم 3502.

<sup>(6)</sup> ابن ذكوان عبد الله بن أحمد ابن ذكوان أبو محمد القرشي الإمام الأستاذ الشهير الراوي الثقة شيخ الإقراء بالشام، أخذ عن أيوب بن تميم وغيره وأخذ عنه أحمد بن المعلى وغيره، مات سنة 242 هـ – غاية النهاية 404/1 رقم 1720.

قال أبو جعفر الحكاية عن الأصبهاني ليست نص [روايتي](1) عن ابن ذكوان، نقلتها على المعنى.

قال أبو جعفر: الأخذ بالبيان ليس عليه عمل وأنت مخير في إبقاء الصفة مع الإدغام واذهابها، وكان إجماعهم على إبقاء الإطباق في أحطت يقوي إبقاء الاستعلاء هنا وكلا الوجهين مأخوذ به والله أعلم انتهى<sup>(2)</sup>.

وذكر الدائي في المفصح وإرشاد المتمسكين والتلخيص: أنه لا خلاف في إدغام القاف في الكاف من غير ذلك من غير تبقية لصوت القاف(3).

وقال في جامع البيان: وكذلك أجمعوا على إدغام القاف في الكاف وقبلها [كافا] (4) خالصة من غير ظهور صوت لها في قوله: الم نخلقكم (5).

وقال في المفصح: وقد كان بعض أهل الأداء يرى بيان صوت القاف وهو قلقاتها مع إدغام في الكاف<sup>(6)</sup>.

المنتوري: وبإدغام القاف في الكاف قرأت الم نخلقكم على جميع من قرأت عليه وبه آخذ<sup>(7)</sup>.

قال القيسى:

صویت فصار القاف کاف مکملا یبقی صویت القاف صار مقلقلا

وادغهم كل قساف نخلقكم بسلا وذا مذهب الدانسي ومكي مخالف

<sup>(1)</sup> **[في ج** [روايته].]

<sup>(&</sup>lt;sup>2)</sup> الإقناع للأبي جعفر ابن الباذش 185/1- 186.

<sup>(3)</sup> شرح الدرر اللوامع لمحمد بن عبد الملك المنتوري الورقة  $^{(3)}$ .

<sup>(&</sup>lt;sup>4)</sup> [في ب [كاف].]

<sup>(&</sup>lt;sup>5)</sup> سورة المرسلات الآية (20).

<sup>(6)</sup> شرح الدرر اللوامع لمحمد بن عبد الملك المنتوري الورقة 183/أ.

<sup>&</sup>lt;sup>(7)</sup> المصدر نفسه.

ورد بأن الصوت خسص بوقفهم

وقال في المنبهة:

وأجمع الكل بلا خلاف من غير صوت في الم نخلقكم

قال أبو وكيل في التحفة:

والقاف في كاف الم نخلقكم الصوت في القاف صويت القلقلة مسك أجسازه ودان منعسا قلقلة للسوقف والإدغسام

قال القيسي في الأجوبة المحققة: وبسطت وفرطتم وفرطت في الزمر فان ذهاب الصوت والطاء عندهم

وقال في المنبهة:

وكلهم يبقي [صوت] الطاء

ويسقط عند التال ان كان موصلا فلاغامه في الكاف للقرب مجتسلا»

على إدغام القاف عند الكاف وأدغم البصري من يرزقكم «

والصوت قبل يبقى به أو يعدم الخلف في البقاء عند النقلة المنع قدل أحق أن يتبعا في الوصل قل تباين الكلام(

أحطت فصوت الطاء يبقيه من تلا بمنزلة الحرفين في حرف أدخسلا

إذا أتت مدغمة في التاء

<sup>(1)</sup> الأجوبة المحققة باب الإظهار والإدغام مخطوطة خزانة المخطوطة النحلية بمزوضة.

<sup>(2)</sup> المنبهة للشيخ أبي عمرو الداني دراسة وتحقيق من إعداد الحسن وكاك 399/2 البيتان 676 و 677.

<sup>(3)</sup> التحفة لأبي وكيل ميمون الفخار الأبيات: 818 إلى 821 الورقة 42/ب من نسخة مخطوطة خاصة.

<sup>(4)</sup> هذان البيتان من الأجوبة المحققة وإنما من المنظومة التي سماها المصباح وهي بخزانة المدرسة النحلية بمزوضة دائرة شيشاوة إقليم مراكش.

<sup>(&</sup>lt;sup>5)</sup> [في أ [صويت].]

كقوله: احطت في نظيره و[ذاك] في القياس مثل النون لصوتها المركب المعروف

وقال في التحفة:

والطاء قبل التاء في أحطت وقال الصفار:

وتدغم مع ابقاء علسو كقولسه:

ومثله فرطت في تقديره إذا أدغمتها مسع التبيين كراهة الإجماف بالمروف(

مدغمة لكن يبقى الصوت

بسطت أحطت وفسرطت فحصلاه

وساكن: مبتدأ، تقدم: فعل في موضع جزم بأن والفاعل مضمر يعود على الساكن، غير: خبر كان واسمها ضمير يعود على الساكن، ادغما: فعل ماض مبني للمفعول في موضع جزم وهو جواب الشرط، والمفعول لم يسم فاعله مضمر يعود على الساكن والشرط وجوابه في موضع خبر المبتدأ قاله المنتوري.

واتفق على هذه الرواية المجاصي وابن عبد الكريم.

واتفرد المجاصي برواية ثانية وهي فتح الهمزة والغين فيكون فعلا ماضيا مبنيا للفاعل، والألف للتثنية عائد على ورش وقالون.

<sup>&</sup>lt;sup>(1)</sup> [في ب، د [ذلك].]

<sup>(2)</sup> منبهة الشيخ أبي عمرو الداني دراسة وتحقيق وكاك الحسن بن أحمد 403/2 الأبيات 685 إلى 688.

<sup>&</sup>lt;sup>(3)</sup> للتحفة لأبي وكيل ميمون الفخار البيت 817 من الورقة 42/ب من نسخة مخطوطة خاصة .

<sup>(4)</sup> تحفة الألف منظومة لأبي عبد الله الصفار منها نسخة مخطوطة جيدة بخزانة المدرسة النحلية بمزوضة - البيت 14 في باب الإظهار والإدغام.

وانفرد ابن عبد الكريم برواية ثالثة واستحسنها وهي فتح الهمزة وكسسر العين، فيكون فعل أمر مؤكد والألف بدل من النون الخفيفة وفيه ضمير مستتر واجب الاستتار.

وأشار القيسي الى إدغام المثلين من كلمة أو من كلمتين [بقوله](1):

لكلهم المثلين من كلمة أو من كلمتين بشرط السكون والسكون لعلة كهل لك بل لا تكرمون وبال لهم وقد دخلوا بالكفر إذ ذهب التبلا لأن اللسان لا يطوع إذا تاللا وذلك لعدم الشكل إذ كان يرجعه وفي غربت عن عاصم حفصهم روى ولكن هذا للم يجز شم إن نوى وأما حروف المد واللين مدها يدل وقوع الساكن افهمه بعده وفي حرفي اللين السكون كجامد ومن كلمة يأتي مسزيدا ومبدلا ومب مع ميت شم سيد

ومن كلمة ادغه لحدى الثان الاولا يكون به أو له يكن لن يفصلا ويدرككم قل من يوجهه قبل لا فما ربحت أيضا وفاضرب به ولا بتبين ذاك الحرف دونها احسلا وينقله أيضا إلى آخر انقلا الإظهار أو وا هكذا شعبة تلا بوصله وقفا صح ما قد تأولا بنوب مناب الشكل اظهره مسجلا على الشكل والإدغام ذا المد [أبطلا] من الواو تلك الياء الأولى ليسهلا من الواو تلك الياء الأولى ليسهلا وليا ومقضيا ففي الحكم مصؤلا من الواو هذا الي، اء الأخير تبدلا

وأدغم عفوا مع عدو وذلك لامتناعهما يا صاح من أن يفصلا(3).

<sup>(1) [</sup>ما بين [...] لا يوجد في ب، د.]

<sup>(2) [</sup>في د [فصلا].]

<sup>(3)</sup> هذه المنظومة للقيسي تسمى المصباح وهي غير الأجوبة المحققة لــه توجد منها مخطوطة خاصة في المدرسة النحلية بمزوضة دائرة شيشاوة اقليم مراكش، فصل في الإدغام والإظهار.

### ثم قال أيضا:

وأصل أهل النحو فيما تماثلا كرد تمر مع مر بعده وما كان من مثلين في كلمتيهما فمن أين ذا التخبير في اقتتلوا وما الأوسط أقوى قاله: الداني ذو الحجا فمن حيث ذا الإعلال [الزم] « هدهم وإذا كانت الأوساط أبعد قال من فقد صار قال الداني: ذا الوسط انتبه

ثم قال رحمه الله:

(135) وأظهرا نخسف نبدت عدت (136) واذهب معايغات وان تعدي بثب

(136) واذهب معا يغلب وإن تعجب يثب

انفرد المرسى وأجانا بالترجمة هنا وهي قوله (81/أ):

ذكر حروف قربت في المخرج واختلفت في حكمها المردوج المرادوج أي أذكر حروفا قربت في المخرج والصفة واختلفت في حكمها من الإدغام والإظهار.

لدى كلمة إيجاب الإدغام دُم صلا

مرد وقد يأتي لدى الذكر بعد لا

أتسى فيهما التخييس حيث تنسزلا

يضاهيه خذ فرقا كما الغيث للكلا

والأطراف بالتغيير [تروى] ٥٠ وتجتلا

في الأطراف قل من ذاك الإدغام وكللا

الأعلال قل من ذاك الإدغام اهملا

كلمتين قل من كلمتين كذا أحملاه

أووثتم وها وكاذا لبثت

يسرد ثواب فيهما وإن قسرب

قوله: وأظهرا، أخبر أن ورشا وقالون يظهران الأحرف المذكورة فمن ذلك الفاء عند الباء في موضع واحد، تخسف بهم (5) نص على إظهار ها في

<sup>(1) [</sup>في أ [ندري].]

<sup>(&</sup>lt;sup>2)</sup> [في ب [الذي].]

<sup>(3)</sup> المصداح منظومة بخزانة المدرسة النحلية بمزوضة دائرة شيشاوة إقليم مراكش فصل في الإظهار والإدغام.

<sup>(4)</sup> لم أقف على هذا البيت في المظان التي رجعت إليها.

<sup>(&</sup>lt;sup>5)</sup> سورة سبأ الآية (9).

<sup>-84-</sup>

الاقتصاد و التيسير، ومن ذلك الذال عند التاء فنبذتها<sup>(1)</sup> في طه وحذف الهاء للوزن، وعدت في موضعين في الطور<sup>(2)</sup> والدخان<sup>(3)</sup>، ومن ذلك الثاء عند التاء في الأعراف والزخرف وفي لبثت، ولبثت، ولبثتم<sup>(4)</sup>، وكان حقه أن يبين ولكنه اكتفى بلبثت، إذ لا فرق إلا في الخطاب وزيادة الميم، والباء عند الفاء في خمسة مواضع اذهب في الإسراء<sup>(5)</sup> وطه<sup>(6)</sup>، ويغلب في النساء<sup>(7)</sup>، وان تعجب في الرعد<sup>(8)</sup>، ويتب في الحجرات<sup>(9)</sup>.

<sup>(1)</sup> سورة طه الآية (96).

<sup>(2)</sup> سورة الطور الآية (27).

<sup>(3)</sup> سورة الدخان الآية (20).

<sup>(4)</sup> سورة البقرة الآية (259)، وسورة يونس الآية (16)، وسورة الإسراء الآية (52).

<sup>(5)</sup> سورة الإسراء الآية (63).

<sup>(6)</sup> سورة طه الآية (24)، (42) و (97).

<sup>(&</sup>lt;sup>7)</sup> سورة النساء الآية (74).

<sup>(8)</sup> سورة الرعد الآية (5).

<sup>(9)</sup> سورة الحجرات الآية (11).

## القول في الإصمار والإدغام

والدال عند الثاء في موضعين في آل عمر ان ولذا قال فيهما قولسه: وان قرب أي وان قرب مخرج كل واحد من هذه الأحرف من مخرج الآخر، فإنسه لا يعتبر هنا، وتظهر على الأصل، ويوخذ منه أن الدال عند التاء تدغم في غير ما ذكر ولم تاتى إلا في لفظ الأخذ والاتخاذ.

قال الداتي في التمهيد: ولم يختلفوا في اختلاف إدغام الذال عند التاء إذا كان قبل الذال [خاء] (1) نحو قوله: [أخدتم (2) واتخدتم (3) ولتخنت (4) وشبهه.

قال الحصري $^{(5)}$ :

وأما أخذت وأخذتم وشبهه فمدغمة لاخلف قل فيهما فادر

وقال في إيجاز البيان: فإن قال قائل: لم لم أظهر الذال عند التاء في قوله: إذ تقول وشبهه، وإدغامها هاهنا في أخذتم وبابه؟

فالجواب عن ذلك: أن الذال هاهنا متصلة بالتاء في كلمة واحدة لا ينفصل عنها وهي هناك مع التاء من كلمتين والإدغام فيها كان من كلمة أكد عند القراء والنحويين مما كان من كلمتين إذ [قد]<sup>(7)</sup> يوقف على إحداهما فينفصل المدغم مما أدغم فيه فيبطل الإدغام.

<sup>(1) [</sup>في أ [جاء].]

<sup>(&</sup>lt;sup>2)</sup> سورة آل عمران الآية (81).

<sup>(3)</sup> سورة البقرة الآية ( 51 ).

<sup>(&</sup>lt;sup>4)</sup> سورة الكهف الآية (77).

<sup>&</sup>lt;sup>(5)</sup> [ما بين […] لا يوجد في أ.]

<sup>(6)</sup> لا يوجد هذا في البيت المنظومة الحصرية في بابه الاظهار الا هذا البيت: واشمم ورم لم تقف بعد ضمة \*\*\*\* ولا كسرة أو بعد أميهما فادر (7)

<sup>&</sup>lt;sup>(7)</sup> [ما بين […] لا يوجد في ج.]

قال: فلما افترقا من جهة المؤكد للإدغام والانفصال المحقق للإظهار، فرق بينهما بالإدغام والإظهار دلالة على ذلك<sup>(1)</sup>.

قل القيجاطي: هذا الذي نكره الداني هو في الحقيقة من كلمتين، لكن لما كان الضمير شديد الاتصال لا ينفصل البتة، صار مع ما قبله كأنه من كلمة واحدة (2).

قال الدائي في إيجاز البيان: فإن قيل فقد أظهر نبذتها وإني عدت مع التاء في كلمة واحدة.

فعن ذلك جوابان: أحدهما: إنما أراد بذلك الجمع بين اللغتين في الموضعين ليرى جوازهما [وفشوهما]<sup>(3)</sup> فيهما، ولذلك من مذاهب القراء نظائر كثيرة وأصول مطردة.

والجواب الثاني: أن الإدغام في أخنتم ونظائره لا يخرجه الاشباه بغيره مما يخالف معناه. والإدغام في نبذتها من النبذ وهو إذا أدغم أشبه لفظه بفعلت من [النبات.

وكذلك قوله: عذت من التعوذ وهو إذا أدغم أشبه لفظه بفعلت] (4) من العود كقوله تعالى: وإن عدتم عدنا(5).

قال: فلما كان إدغام ذلك قد يخرجه إلى هذه الحال، ءاثر [الاظهار]<sup>(6)</sup> فيه، ولما كان الإدغام في أخذتم وبابه لا يخرجه إلى ذلك ءاثر الإدغام فيه لما

<sup>(1)</sup> شرح الدرر اللوامع لمحمد بن عبد الملك المنتوري الورقة 183/ب.

<sup>(2)</sup> شرح الدرر اللوامع بن عبد الملك المنتوري الورقة 183/ب.

<sup>(3) [</sup>في ج [حشوهما].]

<sup>(4) [</sup>ما بين [...] لا يوجد في أ.]

<sup>(&</sup>lt;sup>5)</sup> سورة الإسراء الآية (7).

<sup>(&</sup>lt;sup>6)</sup> [في ب [ الإظهار].]

بيناه، [هذا] (1) مع اتباعه في ذلك لمشيخته المتصلة أسانيدهم برسول الله صلى الله عيه وسلم انتهى (2).

قلت: وزاد الجعبري وجها ثالثا في نبذتها وهي مناسبة معطوفة أي قبضت انتهي (3).

ورد بأنه لا يقال: إلا أنبت رباعيا ولا يقال: ثلاثيا.

وأجيب بأنه يقال رباعيا وثلاثيا.

<sup>(1) [</sup>في أ [ نقط].]

<sup>(2)</sup> شرح الدرر اللوامع لمحمد بن عبد الملك المنتوري الورقة 183/ب.

<sup>(3)</sup> كنز المعاني للجعبري باب حروف قربت مخارجها 125/أ مخطوطة خزانة ابن يوسف رقم 2/55.

# القول فر الإصمار والإدغام

وقد حكى الجوهري في صحاحه اللغتين (1).

وقال مكى في عدت، إنما أظهر الدال لأنه فعل قد حذف عينه للاعتلال، فلو غير لامه لأخل به.

وقال: في نبذتها، لإن اتخذتم، كلمة طالت فخففها بالإدغام وليس كذلك، فنبذتها وأيضا اتخذتم أوله مدغم فاتبع آخره لتتفق الكلمة.

[وزاد القيسى وجها ثالثًا وهو طول الكلمة بكثرة الحروف فقال](2):

فكن للرواة الناقلين (81/ب) مبجلان

وحيث أتى الإدغام بالقرب علاوا لدى الصفة القراء والمخرج اعقلا وكثرة دور الحرف من تلك مدغم فلم يخل ومن بعضها كيف تلا وبالطول علسوا كاتخذته

لئلا بصير [النبذ] (4) نبتا فشكـــلا فلم ينهض التعليل فادفع مجهلا

وقال القيسى في المصباح: ومن ذاك أيضا عندهم فنبذتها نبذت ثلاثكي وأنبذت عكسك

قال في الإقتاع: ومن ذلك الظاء عند التاء، وهو موضع واحد في الشعراء قوليه: أوعظت<sup>(5)</sup> فالقراء على الإظهار فيه.

<sup>(1)</sup> فقال: نبتت الأرض وأنبتت بمعنى/الصحاح للجوهري صفحة ج 1 ص: 268 حرف التاء.

<sup>(2) [</sup>ما بين [...] لا يوجد في د.]

<sup>&</sup>lt;sup>(3)</sup> المصباح للقيسي منظومة بخزانة المدرسة النحلية بمزوضة دائرة شيشاوة إقليم مراكش حيث تحتوى على خزانة قيمة زاخرة بمخطوطات نفيسة قيمة في مختلف الفنون.

<sup>(&</sup>lt;sup>4)</sup> [في ب [النبت].]

<sup>(5)</sup> سورة الشعراء الآية (136).

وثكر الأهوازي إدغامها وليقاء صفتها وهو جائز حسن ولكن أهل الأداء [يلبون] (١) فيه إلا الإظهار، وكأنهم عداوا عن الإدغام: لما فيه من اللبس انتهى (٤).

فإن قيل: لأي شيء أدغمت الذال من اتخذتم وأظهرت الظاء من اوعظت والجامع بينهما أن الذال والظاء معجمتان بعد كل واحدة تاء مهملة.

فالجواب أن الظاء أقوى من الذال لأن فيها الإطباق فهي صفة تمنع من الإدغام، بهذا أجاب ابن عبد الكريم، وزاد غيره أن الظاء فيها الجهر.

وزاد في إيجاز البيان: البعد واختلاف الصور واختلاف اللفظ(3).

### قال القيسى:

وحيث أتى الإظهار بالأصل علوا ومنها اختالف اللفظ والصورة انتبه وعن فصحاء العرب الإظهار قد رووا وذا كلسه مع صحة النقل عندهم وفي السكت لحن قال مكي [الرضا]() كسذاك بين الكلمتين فكن بسه

وبالبعد ثم الفصل عدوه فيفصلا ووقفهم مع كون ذي الوقف موصلا ويلقاه ما لا يدغم فيه فاحظلا وأيضا مع النقل اقتفى طيب الخلا وذلك بين الشكل والشكل ارسلا خبير أول الشيخ التقلى المبجلا

قال الأسيوطي في الإتقان: وكذا يحترز بين حروف الكلمة كمن يقف على التاء من نستعين وقفة لطيفة يدعي أنه يرتب صح منه (6).

<sup>(1) [</sup>في هـ [يأتون].]

<sup>(&</sup>lt;sup>2)</sup> الإقناع في القراءات السبع لابن الباذش 218/1.

<sup>(3)</sup> شرح الدرر اللوامع لمحمد بن عبد الملك المنتوري الورقة 183/ب.

<sup>(&</sup>lt;sup>4)</sup> [في ج [الرضي].]

<sup>(5)</sup> المصباح مخطوطة خزانة المدرسة النحلية السابقة النكر، الأبيات في فصل الإظهار والإدغام.

<sup>(6)</sup> الإتقان في علوم القرآن للأسيوطي 1/ 95.

قال في الإقتاع: ومن ذلك الضاد عند التاء والجيم والسلام والطاء لا خلاف في إظهارها عندهن مثل قوله تعالى: فرضتم، واخفض جناحك واخفض لهما، فمن اضطر<sup>(1)</sup>. ولا يجوز الإدغام لأن السصاد والسضاد مسن الحروف التي لا تدغم في مقاربها ويدغم مقاربها، وهي ثمانية يجمعها قولك: قزم ضرس شص، والمزايا التي لا تذهب للإدغام خمسة وهي: الاستطالة والتفشي والتكرير والصفير والغنة، على أنه قد جاء عن بعض المتقدمين مسن القراء غير السبعة إدغام الضاد عند الطاء في اضطر<sup>(2)</sup>، [وبابه]<sup>(3)</sup> وله وجيه نص عليه سببوبه.

#### قال القيسى:

وشين وضياد ثم راء وصيادها يجوز لنا إدغامها الزيادة يجوز لنا إدغامها الزيادة من أجل التفشي تمت [الضاد لاستطالة لتكريره والصياد قبل لصفيره والأفضل لم يدغم في الانقص واعكس والإدغام لبس العرب والنص هكذا فأن كان ذا الإدغام أثقيل عندهم

وزاي وسيسن ميسم وفافسلا لدى صوتها فالشيسن والفاء علسلا ثم](\*) السرا بعسده لمن يحلسلا مع اختيه ثم الميسم للغنه العسلا عليك بنص الداني تسرقسي مبجلا ولا يحسنون غيره عن فتسي العسلا أتموا ومعاه البيسان موصلا\*)

<sup>(1)</sup> سورة البقرة الآية (237) و (173)، وسورة الحجر الآية (88)، وسورة الإسراء الآية (24).

<sup>&</sup>lt;sup>(2)</sup> سورة البقرة الآية 173.

<sup>(3) [</sup>ما بين [...] لا يوجد في ب.]

<sup>(4)</sup> الإقناع لابن البانش 1/ 188.

<sup>(&</sup>lt;sup>5)</sup> [ما بين [...] لا يوجد في د.]

<sup>(6)</sup> المصباح للقيسي منظومة خزانة المدرسة النخلية بمزوضة دائرة شيشاوة إقليم مراكش.

قال في التحفة:

مظهرتان للجميع يا فتى "

والضاد والظاء معجمين قبل تا وقال الصفار:

وكل بإظهار وعظت ونحدوه وأقرضتم مع شبهه فشد العداد

فإن قيل لأي شيء أظهر ورش الدال الدالة من يرد تواب وأدغم الدال من ولقد ظلمك<sup>(3)</sup> والجامع بينهما أن الثاء (82/أ) والظاء معجمتان قبل كل واحدة منهما دال مسهلة منفصلة فما الفرق؟

قيل: الفرق بينهما من وجهين:

الأول: أن دال يرد أصله الحركة، وإنما سكن لدخول الجازم [بخلاف] (4) قد، فإن سكونه لازم وإدغام اللازم أولى من العارض.

وهذا الفرق: شهد ابن عبد الكريم بأنه حسن.

الفرق الثاني: إن الناء ضعيفة بالهمس والرغوة وقبلها قوي بالجهر والشدة، فمن هنا امنتع إدغام يرد تواب<sup>(5)</sup>، ولم يمنتع إدغام لقد ظلمك لقوة الظاء الأنها شاركت الدال في الجهر وقابل شدتها بالاستعلاء وزادت عليها بالإطباق<sup>(6)</sup>.

فإن قلت: إن قلقلة الدال تقابل إطباق الظاء.

<sup>(1)</sup> التحفة لأبى وكيل ميمون الفخار البيت 816 من الورقة 42/ب من نسخة مخطوطة خاصـة.

<sup>(2)</sup> البيت 12 من تحفة الألف منظومة لأبي عبد الله الصفار منها نسخة مخطوطة بالمدرسة النحلية بمزوضة دائرة شيشاوة اقليم مراكش ولدي مصورة منها.

<sup>(3)</sup> سورة ص الآية (24).

<sup>(&</sup>lt;sup>4)</sup> [ما بين [...] لا يوجد في أ.]

<sup>(&</sup>lt;sup>5)</sup> سورة آل عمران الآية (145).

<sup>(6)</sup> والإطباق معناه في اللغة الالتصاق وفي الاصطلاح انطباق طائفة أي جملة من اللسان إلى الحنك الأعلى عند النطق بالحرف وانحصار الصوت بينهما ولذا سمي مطبقا وحروفه أربعة وهي (ص، ض، ط، ظ.).

الحلفاوي: وقد ذكر الشيرازي أن في الظاء قلقلة أيضا وبالجملة، فالظاء أقوى من الدال، والدال أقوى من الثاء، والمقصود بالإدغام إنما هو إدغام ضعيف في قوي ليكتسب منه، وأما العكس فليس بمقصود (١).

قال في الدرة المضيئة:

ان قيل ما الفرق بين اتخذتا الاتصال ثام الانفصال لو ادغمت لالتبست بالعسود ومعناه الترك [افهمن] مسا افتسى وحجة الإظهار في وعظت في عكس ذا قوة في الباء

واذ تبرأ النين قلتك وبينه وبين عدت قالوا وهكذا نبذتها من نبذ لسو أدغمت المتبست بالنبت قوة ظياء دونيك ميا سمعتيا مراعبة التفشى في الفياء امتنع إدغيامها في الباء كذا قد وقيع واقض بها للدال قبل التاء الم

تتبيك: وجد بخط الأستاذ أبي عبد الله بن جابر (4) ما نصه تتميم لي في ما بقى على الناظم:

أظهره أيضا عنهما كذلك

ونحو يغفس لي ويفعل ذلك

<sup>(1)</sup> شرح الدرر اللوامع الحلفلوي باب الإدغام الورقة 33/ب نسخة الخزانة الحسنية رقم (6064).

<sup>(&</sup>lt;sup>2)</sup> [في د [افهموا].]

<sup>(3)</sup> الدرة المضيئة للمغراوي أرجوزة في 354 بيتا في أصل مقرإ نافع أولها: الحمد لله الكريم البارئ سبحانه من ملك قهار. الخزانة العامة بالرباط رقم 1371 في مجموع 390/1 إلى 1/ 400 فصل في الإظهار والإدغام.

<sup>(4)</sup> لم أقف على ترجمة الأستاذ أبي عبد الله بن جابر في المظان التي رجعت اليها إلا مذكورا في الفجر.

<sup>(5)</sup> لم أقف على هذه النتمة التي للأستاذ أبي عبد الله بن جابر فيما بقي على الناظم كما نكر المصنف ولعل هذه الوجادة في حاشية من الحواشي التي وقف عليها المصنف رحمه الله.

ونص على إظهاره في الاقتصاد [والإرشاد] (1) والتيسير والإقناع. وقال في التحفة:

والراء قبل الله دون ريب مظهرة كاصبر لحكم رب(2)

# القول في الإصمار والإدغام

قال في الإقناع: ومن ذلك (131/ب) الراء الساكنة عند اللام نحوه: اغفر لنا، وجملة ما في القرآن [منه] (3) اثنان وخمسون موضعا، أجمع القراء على الإظهار] (4) فيها لما في الإدغام من الإخلال بالصفة إلا ما روي عن أبي عمرو، ومن ذلك السين عند التاء نحو: نستعين ولا يجوز فيه الإدغام للإخلال بالصفير، ومن ذلك العين عند الغين والغين عند العين، والحاء عند العين والعين عند الخاء، [والخاء] (5) عند الهاء نحو: واسمع غير مسمع (6)، ويتبع غير في الموضعين في النساء (7) وافرغ علينا، وافرغ عليه وافصح عنهم (8)، ومن يتبع خطوات الشيطان (9)، لا أعلم الحاء عند الهاء جاءت في القرآن وهو: امدح هلالا، فالإدغام في هذا كله ممتنع (10).

<sup>(</sup>۱) [ما بين [...] من ج.]

<sup>(2)</sup> التحفة لأبي وكيل ميمون الفخار البيت: 828 الورقة 43/أ من نسخة مخطوطة خاصة.

<sup>(3) [</sup>ما بين [...] لا يوجد في ج.]

<sup>(&</sup>lt;sup>4)</sup> [في ب [ إظهار].]

<sup>&</sup>lt;sup>(5)</sup> [في ب [ الحاء].]

<sup>(&</sup>lt;sup>6)</sup> سورة النساء الآية (46).

<sup>&</sup>lt;sup>(7)</sup> سورة النساءالآية (115).

<sup>(8)</sup> سورة البقرة الآية (250)، وسورة الكهف الآية (96)، وسورة الزخرف الآية (89).

<sup>(&</sup>lt;sup>9)</sup> سورة النور الآية (21).

<sup>(10)</sup> الإقناع لابن الباذش 1/189 - 191.

قال في التحفة:

والعين مهملا قبيل الخاء مظهرة به لعين يحكم إذ قسررت في السدور كالمسائسل

والغين معجمين في الهجاء كأفرغ علينا ثم فأفصح عنهم إذا جاء ذي التنصيص عمن يعلم أن حروف الحلق ليست تدغم وإنما تدغم في التماثل الم

وحروف الحلق التى تدغم الهاء والعين والحاء والخاء والغين فما كسان منها أدخل في الحلق لم يدغم فيها الأدخل في الفم ومن ذلك لام قل عند السبين والصاد والنون والتاء نحو: قل سموهم، وقل صدق الله، وقل نعم، وقل تعالوا(2) و نحوه و لا خلاف في إظهاره.

فأما عند الراء فلا خلاف في إدغام للقرب الذي بينهما واشتر اكهما في الجهر، و من ذلك [لام]<sup>(3)</sup> بل عند الجيم نحو: بل جينك وشبهه (<sup>4)</sup>، لا يجوز فيه الإدغام لتباعد المخرجين كما لا يجوز إدغام الياء في الجيم النباعد بالصفة انتهي (5).

#### قال القيسى:

وإن جاء ظاء قبيل فاء فلخصوا لما بين هذا لتاء والفاء قد حكوا وإن جاء قبل الطاء صاد فبينوا

لئلا يصير الظاء تاء مبدلا (82/ب) من الهمس فاحذر [قلبها] «فتجملا لئلا يصير النطق بالسين مهملا

<sup>(1)</sup> التحفة لأبى وكيل ميمون الفخار الأبيات 830 إلى 833 من الورقة 43/أ من نسخة مخطوطة خاصة.

<sup>(2)</sup> سورة الرعد الآية (33)، وآل عمر لن الآية (95)، والصافات الآية (18)، والأتعام الآية (151).

<sup>(3) [</sup>ما بين [...] لا يوجد في د.]

<sup>&</sup>lt;sup>(4)</sup> سورة الحجر الآية (63).

<sup>(&</sup>lt;sup>5)</sup> الإقناع لابن الباذش 191/1.

<sup>(&</sup>lt;sup>6)</sup> [في أ، د [قبلها].]

ومدغم سين نستعين فمبطل خلاف كذاك [ذ] والأمامة مثله

ثم قال رضي الله عنه:

ومهما التقاذو الجهر والهمس [تخصن] والمهما التقاذو الجهر والهمس الخصن الذي وأقوى الحروف الطاء لقلقلة وجهرها فهذه صفات كلها قبل قويسة ومن تلك تكريسر ومنها استطالة

إذا كان بدا للصلاة حكوا [على] فا فاسئلا فاسئلا

لكي لا تخل بالمعاتي فتجهلا يلقب بالمهموس والعكس فاحضلا شدة أيضا والإطباق واعتلا ومنها صفير واتحراف تحولا ومنها تفش كلهم فيه اعملاه

قوله: تخسف: مفعول وما بعده معطوف عليه، لبثت: مبتدأ، كذا: خبر، واذهب: معطوف على تخسف، معا: حال من أذهب والعامل فيه واظهرا.

قال ابن مسلم: تأكيد، فيها: متعلق بحال محذوفة، قرب: فعل ماض في موضع جزم بالشرط، والفاعل مضمر يعود على المخرج، وإن لم يذكره لأنه [لا يصلح] (6) في الموضع غيره، ونظيره قوله تعالى حتى توارت بالحجاب (7)، وحذف جواب الشرط للدلالة عليه، والتقدير: أظهر هذا المجموع.

<sup>(1) [</sup>في أ، د [علا].]

<sup>(2) [</sup>ما بين [...] لا يوجد في ب.]

<sup>(3) [</sup>في ب الخص].]

<sup>(4) [...]</sup> لا يوجد في ب، وفي ج [صرت].]

<sup>(&</sup>lt;sup>5)</sup> المصباح للقيسي مخطوطة خزانة المدرسة النحلية بمزوضة إقليم مراكش.

<sup>(6) [</sup>في أ [لا يعلم].]

<sup>(&</sup>lt;sup>7)</sup> سورة ص الآية (32).

# القول في والإصمار الإخفام: ما ورد في دال صاد مريم وبا يعنب...

ثم قال رحمه الله:

(137) ودال صاد مريم لذكر وبا يعنب من رووا للمصر

(138) واركب ويلهث والخلاف فيهما عن ابن مينا والكثير أدغما

ثبت في رواية المكناسي صاد بالفتح، وفي [أصلي] (1) الحيضرمي والبلغيقي مهمل الضبط وفي رواية غير بالخفض.

القيجاطي: ورواية الخفض هي الأولى(2).

أخبر أن الدال من كهيعص<sup>(3)</sup> أظهرها ورش وقالون عند الذال من ذكر، وخرج بقيد مريم ص والقرآن<sup>(4)</sup>.

واعلم أن الحكم في حروف التهجي الواقعة في أوائل السور في الإظهار والإدغام جار على ما تقدم من الأصول على حسب [التقارب]<sup>(5)</sup> والتباعد والتماثل، لكنها مبنية على القطع والوقف، ولذلك لم تعرب.

قال المهدوي في الشرح: والسكوت مقدر على كل حرف منها ولذلك وصلوها غير معربة.

<sup>(1) [</sup>في ب، جـ [أصل].]

<sup>(2)</sup> الهداية في وجوه القراءات السبعة باب الإظهار والإدغام وما يتصل بهما من أحكام الورقة 12 من نسخة الخزانة الحسنية رقم 1524 والمنتوري الورقة 184/أ مخطوطة برقم 1096 بالخزانة الحسنية.

<sup>(3)</sup> سورة مريم الآية (1).

<sup>(&</sup>lt;sup>4)</sup> سورة ص الآية (1).

<sup>(&</sup>lt;sup>5)</sup> [في ج [التقاوي].]

قال: ويظهر ذلك بناءهم أسماء الإعداد على الوقف [لتقديرهم] (1) [السكوت] على كل اسم منها فقالوا: واحد، اثنان، ثلاثة، أربعة فوصلوها غير معربة (3).

قال الدائي في إيجاز البيان: فما أدغم منها فعلى نية الوصل، وما اظهر منها فعلى نية الوقف الذي هو أصل بناءها، والعرب قد تستعمل الوجهين فيها وفي نظائرها.

ونص على الإظهار في الاقتصاد والتعريف والتيسير والنشر والإقناع<sup>(4)</sup>.

### قال الحصري:

ودال الهجاء فاعلم بأول مريه مبينة أيضا لدى الذال من ذكر الله الهجاء فاعلم بأول مريه

قوله: وبا يعذب الخ، أخبر أن الرواة يظهرون للمصري وهو ورش الباء عند الميم في يعذب من (6) في البقرة، والإظهار مفهوم من السياق، ومفهومه أن قالون بالإدغام.

وقال الدائي في جامع البيان: وروى ابن شنبوذ عن أبي نـشيط عـن قالون الإظهار في ذلك<sup>(7)</sup>.

<sup>(1) [</sup>في ج [لتقدير].]

<sup>(&</sup>lt;sup>2)</sup> [في أ [السكت].]

<sup>(3)</sup> شرح الدرر للمنتوري الورقة 184/أ مخطوطة الخزانة الحسنية رقم 1096.

<sup>(4)</sup> التيسير ص 42 والتعريف ص 257 تحقيق د.التهامي الراجي والنشر لابن الجزري 291/1 والإقناع لابن الباذش ج 1 ص 16 تحقيق قطامش.

<sup>(5)</sup> لم أقف على هذا البيت في منظومة الشيخ أبي الحسن على بن عبد الغني الحصري ت 488 هـ، لدي مصورة منها من مخطوطة الخزانة العامة برقم 1148 بالرباط.

<sup>(&</sup>lt;sup>6)</sup> سورة البقرة الآية (283).

 $<sup>^{(7)}</sup>$  شرح الدرر للمنتوري الورقة  $^{(7)}$ .

ونص على الإظهار لورش، والإدغام لقالون في الاقتصاد والتيسير والتعريف(١٠).

المنتوري: وبالإدغام قرأت يعذب من يشاء (2)، لقالون على جميع من قرأت عليه وبه آخذ، ولا عمل على رواية ابن شنبوذ في ذلك (3).

وقد قال الدائي في كتاب رواية أبي نشيط أنه قرأ بإدغام الباء في الميم في البقرة بلا خلاف<sup>(4)</sup>.

ابن الجزري: واختلف عن قالون، فقطع لــه بالإدغام في التيسير وسائر المغاربة وبعض العراقيين، وبالإظهار قطع جمهور العراقيين عنه انتهى<sup>(5)</sup>.

قوله: 83/أ واركب ويلهث، أخبر أن ورشا يظهر الباء عند الميم في قوله تعالى: يا بنى اركب معنا<sup>(6)</sup>، والثاء عند الذال من يلهث ذلك.

قوله: والخلاف فيهما إلى آخره: أخبر أن الخلاف في اركب، ويلهث عن قالون.

قال في الاقتصاد: وأما يا بني اركب معنا فأظهر الباء عند الميم نافع، كذا قرأت لقالون من الطريقين على أبي الفتح، وبالإدغام قرأت لقالون على أبي الحسن.

<sup>(1)</sup> التيسير للداني ص 42، والتعريف ص 257، تحقيق د.التهامي الراجي.

<sup>(2)</sup> سورة العنكبوت الآية (21).

<sup>(3)</sup> شرح الدرر اللوامع للمنتوري الورقة 184/أ مخطوطة الخزانة الحسنية رقم 1026.

<sup>(4)</sup> نفس المصدر الورقة 184/أ.

<sup>(&</sup>lt;sup>5)</sup> النشر في القراءات العشر ج 1 ص: 287.

<sup>(6)</sup> سورة هود الآية (42).

وقال في يلهث<sup>(1)</sup> أظهر الثاء ورش، وكذلك قرأت لقالون على أبي الفتح، وبالإدغام قرأت لقالون على أبي الحسن، وبالوجهين آخذ انتهى<sup>(2)</sup>.

### القول في والإنصمار الإخفام: ما ورد في اركب ويلهث

وقال أيضا في كتاب رواية أبي نشيط: وبالوجهين آخذ(3).

وقال طاهر بن غلبون: أظهر [أي] (4) النّاء ورش وأدغم قالون.

وقال في التيسير: فيهما أظهر ورش واختلف عن قالون.

وقال في الدر النثير: في اركب، وذكر الشيخ والإمام عن قالون الإدغام خاصة.

وقال في يلهث: وبالإدغام أخذ الشيخ والإمام لقالون انتهى (5).

وذكر ابن الجزري في اركب الخلاف لقالون.

وقال في يلهث فأظهره نافع بخلاف عنه.

والمختار: الإدغام عندي للجميع للتجانس انتهى (6).

<sup>(1)</sup> سورة الأعراف الآية (176) عند قوله تعالى: "فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو نتركه يلهث ناك".

<sup>(&</sup>lt;sup>2)</sup> شرح الدرر للمنتوري الورقة 184/ب.

<sup>(3)</sup> شرح الدرر للمنتوري الورقة 184/ب.

<sup>(&</sup>lt;sup>4)</sup> [ما بين [...] من ج.]

<sup>(5)</sup> المالقي – الدر النثير والعنب النمير: ما ورد في اركب ويلهث مخطوط الخزانة الحسنية رقم 1592 مجموع 6.

<sup>(6)</sup> ابن الجزري - النشر ج 8/1.

قل في الإقاع: يعنب من (١)، واركب معنا أظهر ورش واختلف عن قالون (٥.

قال أبو جعفر رواية ابن [بويان] (3)(4) عن أبي نشيط بالإدغام فيهما، ورواية غيره عنه الإظهار فيهما.

وقال في يلهث أظهره ورش واختلف عن قالون.

فروى ابن [بويان]<sup>(5)</sup> الإدغام وروى غيره الإظهار.

وقال الجعفي $^{(6)}$  عن  $[10]^{(7)(8)}$  عن عبيد $^{(9)}$  عن حفص $^{(10)}$  بالإظهار والباقون بالإدغام.

<sup>(1)</sup> الآية 284 من سورة البقرة.

<sup>(2)</sup> ابن الباذش – الإقناع 263/1، تحقيق قطامش.

<sup>(3) [</sup>في ب، د [بيان].]

<sup>(&</sup>lt;sup>4)</sup> أبو الحسين أحمد بن عثمان بن بويان البغدادي القطان: ثقة كبير مشهور ضابط ت 344هـ – غاية النهاية 79/1– 80 رقم الترجمة 362.

<sup>&</sup>lt;sup>(5)</sup> [في ب، د [بيان].]

<sup>(6)</sup> الحسين بن على أبو عبد الله الكوفي الزاهد أحد الأعلام قرأ على حمزة وهو أحد الذين خلفوه في القيام بالقراءة توفي سنة 203هـ، ولعله محمد بن عبد الله أبو عبد الله الجعفي الكوفي نحوي مقرئ ثقة ت سنة 402هـ – غاية النهاية 177/2–178 ت 3152، لأنه متأخر عنه في الوفاة والمتقدم لا يروي عن المتأخر كما يتبين ذلك من تاريخ الوفاة عاية النهاية 247/1 ت 1123.

<sup>&</sup>lt;sup>(7)</sup> [في ب [الأشابني].]

<sup>(8)</sup> أحمد بن سهل أبو العباس الأشناني ثقة ضابط خير مقرئ مجود توفي سنة 307هـــ عاية النهاية 1/59-60 ت 257.

<sup>(9)</sup> عبيد بن الصباح أبو محمد النهشلي الكوفي مقرئ ضابط صالح أخذ القراءة عرضا عن حفص عن عاصم توفي 216هـ على الأصح – غاية النهاية 495/1-496 ت 2061.

<sup>(10)</sup> حفص بن سليمان أبو عمر الأسدي الكوفي أخذ القراءة عرضا وتلقينا عن عاصم وكان ربيبه ابن زوجته توفى 180هـ - غاية النهاية 239/1-255 ت 1158.

الجعبري: وقطع ابن شريح بإدغام اركب لقالون.

وقطع أبو العلا لقالون بإدغام الحرفين (1).

تبيه: فإن قيل: هل لا يقيد يلهث بالثاني ليخرج عنه الأول كما قيد ص مريم.

قيل: المقصود مفهوم، إذ بين التاء والهمزة بعد رفع توهم الإدغام.

الجعبري: واختياري اظهارهما العروض والانفصال(2).

وقال في التعريف: وباظهار اركب اقرأني أبو الفتح في رواية أبي نشيط(3).

وقال في يلهث قرأ قالون بالإظهار من قراءتي على أبي الفتح، ومن قراءتي على أبي الحسن بن غلبون بالإدغام انتهى (4).

وقال في التمهيد وجامع البيان وكتاب رواية أبي نشيط: نحوه (5).

وإليه أشار ناظمه:

عن ابن مينا العالم المعروف،

وذكر الوجهين في التعريف

وقال التازي:

في اركب ويلهث خلف قالون انقلا والشيخ الإمام عن ادغما وعن أبي نشيطهم قد انجلا وجهين للداني عنه فيهما

<sup>(1)</sup> الجعبري – كنز المعاني في شرح الأماني الورقة 117/ب في باب الإظهار والإدغام مخطوطة خزانة ابن يوسف بمراكش رقم 1/55.

<sup>(&</sup>lt;sup>2)</sup> نفس المصدر الورقة 117/ب.

<sup>(3)</sup> التعريف ص 254 تحقيق د. التهامي الراجي.

<sup>(&</sup>lt;sup>4)</sup> المصدر نفسه ص 254.

<sup>(&</sup>lt;sup>5)</sup> المصدر نفسه ص 254.

<sup>(</sup> $^{(6)}$  المنتوري – شرح الدرر الورقة  $^{(6)}$ أ.

<sup>&</sup>lt;sup>(7)</sup> نظم الخلاف السطر 12 الورقة 2/أ.

وقال الحصري:

وأظهر ورش ثاء يلهـث وأدغمت واظهر باء اركب وقالون مـدغـم وقال في [النافع](2):

ودال صاد نكره في البكر بيا يعذب وخلف عيسى فيهما قوله: والكثير أدغما.

لقالون فارتفع في حد ابقى الخضر وباء يعذب من يشاء فصح غمر «

أظهرر وزد للمصري كري كري الله من واركب بالله واركب بالله واركب بالله واركب بالله واركب بالله ورجد وا أن يدغم الله الله ورجد وا

قال الشارح: وما علمت أن أبا عمرو رجح وجها منهما في كتاب من كتبه غير أنه ذكر من قراءته على أبي الفتح فارس بن أحمد الإظهار، ومن قراءته على أبي المعن طاهر بن غلبون الإدغام نعم أبو محمد مكي وأبو عبد الله ابن شريح ذهب إلى الإدغام، فبالنظر إلى ما رواه أبو عمرو في إحدى روايتيه وما [ذهب] (4) إليه هذان الإمامان يترجح الإدغام على ما نكر الناظم انتهى. (5)

قال ابن عبد الكريم: والكثير أدغما باعتبار المتأخرين لا باعتبار الرواة ونحوه للوارثيني (6).

<sup>(1)</sup> المنظومة الحصرية لأبي الحسن الحصري البيت رقم 115 و116 الورقة 618 من نسخة مخطوطة خاصة، ولها نظير في الخزانة الحسنية العامة بالرباط تحت رقم 1148.

<sup>(&</sup>lt;sup>2)</sup> [في ج [المنافع].]

<sup>(3)</sup> الأبيات من نظم النافع في أصل حرف نافع للجادري الورقة 1 من مخطوطة خاصة.

<sup>(&</sup>lt;sup>4)</sup> [في أ [ذكر].]

<sup>(5)</sup> من كلام الشارح عبد الصمد فلم أقف له على كتاب.

<sup>(6)</sup> المجاصى - شرح الدرر ما ورد في الإظهار والإدغام مخطوطة خزانة ابن يوسف بمراكش رقم 105.

المنتوري: وبالوجهين قرأتهما لقالون على جميع من قرأت عليه والمشهور عنه الإدغام وبه آخذ (١).

وقوله: والكثير أدغما، هو كما قال: وعلى الإدغام فيهما اقتصر أبو الطيب ابن غلبون في [التذكار] (2) وكتاب الاختلاف بين ورش وقالون (83/ب) وابنه أبو الحسن في التذكرة والطلمنكي في تأليفه في قراءة نافع ومكي في التنبيه والتبصرة والموجز والمفردات والكشف، وابن سفيان في الهادي، والمهدوي في الهداية، والبغدادي في الروضة، وابن عبد الوهاب في المفيد، وابن سابور في تلخيص الألفاظ، وابن شريح في الكافي والتذكير والمفردات، وابن شعيب في الاعتماد، وابن مطرف في الإيضاح والبديع، وابن البياز في النبذ النامية، وابن الفحام في [التجريد] (3) وابن شفيع في التنبيه والإرشاد، والحصري في قصيدته، وابن مهلب في الشرح، وابن الطفيل في الغنية والمخترع، وابن هشام في التلخيص، وابن عتيق في الموجز، وابن سعيد في أرجوزته، وأبو محمسد في الترطبي في مختصره، وابنه أبو بكر في أرجوزته، وابن القصاب في تقريب المنافع، وابن عبد الملك في الاعتماد وفي رجزه في قراءة قالون، وأبو الحسن القيجاطي في المقرب [النافع] (4)(5).

<sup>(1)</sup> المنتوري – شرح الدرر اللوامع الورقة 184/ب.

<sup>(&</sup>lt;sup>2)</sup> [في ج [التذكرة].]

<sup>(3) [</sup>في ج، د [التجويد].]

<sup>(&</sup>lt;sup>4)</sup> [في أ [المنافع].]

<sup>(5)</sup> المنتوري – شرح الدرر اللوامع الورقة 184/ب، وما ذكر من الأعلام والتآليف في هذا النص منهم من ترجم له سابقا ومنهم من سياتي لأن مثل هذه النصوص تتكرر في الكتاب بأعلامها وتآليفها، أما التآليف فقد خصصت مبحثا خاصا في قسم الدراسة للتعريف بها حسب ما وقفت عليه من وجودها أو عدمه. وغالبا ما ينقل المؤلف النص بكامله من المنتوري كما هو وأحيانا يتصرف فيه.

### القول في والإصمار الإحفام: ما ورد في اركب ويلهث

فإن قيل: ما وجه إدغام يعنب وإظهار اركب [على قول](1)؟ أجيب أن اركب أقل حروفا من يعنب وما كثر أولى بالإدغام.

#### قال في الدرة المضيئة:

ان قيل ما الفرق بين اركب معنا ادغسا الأول بساختسلاف فقسل لقلسة حسروف الأول تقارب الحرفين قل في المخرج

يعنب من يشاء<sup>(2)</sup> فلت المننا وادغام الثانسي بالانتلاف وحجة الإدغام في ذا المثال في العكس الأصل قد [وعي] «خذ حجج»

ودال: معطوف على نحسف، وصاد على رواية الفتح محكي وحركه التقاء الساكنين الأنهما الا يجتمعان في الشعر، وكانت الحركة فتحة لو الايتها الألف.

المجراد: وصاد: مخفوض بالإضافة، [وأجرى] (5) الكلمة على الاعراب ولذلك خفظها (6).

ابن عبد الكريم: صاد مضاف إليه ومنعه من الصرف التأنيث والتعريف الأنه اسم سورة (7).

<sup>(1) [</sup>ما بين [...] لا يوجد في أ.]

<sup>(&</sup>lt;sup>2)</sup> الآية 21 من سورة العنكبوت.

<sup>(3) [</sup>في ج [رعي]·]

<sup>(4)</sup> من الدرة المضيئة للمغراوي/ الخزانة العامة بالرباط رقم 1371.

<sup>&</sup>lt;sup>(5)</sup> [في ب، ود [وأجرا].]

<sup>(6)</sup> إيضاح الأسرار والبدائع للمجراد الورقة 104/ب من نسخة مخطوطة خاصة في خزانة د.التهامي الراجي.

<sup>(&</sup>lt;sup>7)</sup> المجاصي – شرح الدرر عند قول الناظم: ودال صاد مريم، مخطوطة خزانة ابن يوسف بمراكش رقم 105.

## القول في الإنصمار والإحفام: ما ورد في ن والقلم ويس

قلت: فيه نظر لأن المراد به الحرف على كل حال ولم يقل أحد المراد به السورة، والظاهر الأول المصدر به، ومريم: لا ينصرف للعلمية والتأنيث والعجمة وصرفه ضرورة، والصرف للضرورة جائز بإجماع وفي العكس ثالثها لبعض المتأخرين إن كانت فيه العلمية جاز، والأصح الجواز مطلقا، لذكر: متعلق بالعامل في دال، وما: مفعول مقدم برووا، وقصره ضرورة، يعذب من: مضاف إليه محكي، للمصري: متعلق برووا، واركب ويلهث معطوفان على با، وهما محكيان، والخلاف: مبتدأ وخبره فيهما [عن ابن مينا: في موضع الحال ويجوز العكس الخ](1)، والكثير مبتدأ، وأدغم: فعل ماضي والفاعل مضمر يعود على الكثير، والألف لإطلاق القافية والجملة في موضع الخبر.

ثم قال رحمه الله:

(139) وعنه نونُ نونَ مع ياسينا أظهر وخلف ورشهم بنونا

أخبر أن قالون يظهر النون من ن والقلم<sup>(2)</sup> ويس والقرآن<sup>(3)</sup> ومفهومه أن ورشا يدغمها بغنة.

ونقل الصقلي (4): إدغام يس لقالون.

قال في الاقتصاد: وقرأ ورش بإدغام النون من هجاء يس في السواو، وأظهر قالون<sup>(5)</sup>.

<sup>(1) [</sup>ما بين [...] من د.]

<sup>(&</sup>lt;sup>2)</sup> الآية 1 من سورة القلم.

<sup>(3)</sup> الآية 1 من سورة يس.

<sup>(&</sup>lt;sup>4)</sup> الصقلى:

<sup>(&</sup>lt;sup>5)</sup> المنتوري - شرح الدرر الورقة 185/أ.

**ونحوه** في التيسير وكذا في الإقناع<sup>(1)</sup>.

ابن الجزري: واختلف عن نافع وبالإدغام قطع في التيسير والشاطبية لورش، وبالإظهار لقالون انتهى<sup>(2)</sup>.

قوله: وخلف ورشهم بنونا، أخبر عن ورش بالخلاف في نون، ولم يتعرض لترجيح واحد من الوجهين، وقد اختار أبو عمرو الإظهار قاله: الشارح.

قال الداتي في إرشاد المتمسكين: وأما ن والقلم فاختلف عن ورش في إدغامها، فروى أكثر المصريين عن أبي يعقوب عنه الإظهار نصا، وكذلك قرأت على أبي الفتح وأخبرني به أبو القاسم، وكذلك روى يونس عن ورش.

قال: وروى بعضهم عن أبي يعقوب الإدغام قياسا وبذلك قرر أت على أبي الحسن.

المنتوري: وقد وقفت على الإدغام في ذلك لأبي الحسن [بن غلبون في كتاب التذكرة له(3).

وقال في إيجاز البيان: قرأت على أبي الحسن (<sup>4)</sup> بالإدغام قياسا على نظائره، وقرأت على غيره بالإظهار.

ونحوه في التلخيص. (5)

<sup>(1)</sup> الداني – التيسير في القراءات السبع ص 45 وما بعدها، وابن الباذش – الإقناع 245/1.

<sup>(2)</sup> ابن الجزري - النشر في القراءات العشر 17/2-18.

<sup>(3)</sup> المنتوري – شرح الدرر اللوامع الورقة 184/ب والورقة 185/أ.

<sup>(&</sup>lt;sup>4)</sup> [ما بين [...] لا يوجد في د.]

<sup>(5)</sup> المنتوري – شرح الدرر اللوامع الورقة 185أ.

وقال في التعريف: وروى أبو يعقوب عنه الإدغام في يسس والقرآن، والإظهار في **ن والقلم<sup>(1)</sup>.** 

ونحوه في المفصح وجامع البيان (84/أ) والتمهيد والموجز.

وقال في التلخيص: وهو المشهور عنه عند أهل الأداء من شبوخ المصر بين<sup>(2)</sup>.

# القول في الإنصمار والإخفام: ما ورد في ن والقلم ويس

وذكر في كتاب رواية ورش من طريق المصريين عنه الوجهين.

ثم قال: والمشهور عنه الإظهار خاصة.

قال في الاقتصاد: وقرأ ورش بإدغام ن والقلم وقد روى المصريون عنه الإظهار خاصة، وبه قرأت على أكثر شيوخي(3).

قال في التيسير: ورش يدغم نون الهجاء في الواو، [ويبقي](4) الغنة في يس وكذا في ن والقلم، غير أن عامة أهل الأداء من المصريين يأخذون في مذهب ورش فی نون بالبیان<sup>(5)</sup>.

قال في إيجاز البيان: الإظهار هو الذي يأخذ به أهل الأداء من مسشيخة المصريين وبه كان يقرئ محمد بن على بن [أحمد] (6) الأذفوي وبه آخذ لأن ذلك لا يكون إلا عن أصل ثابت عن ورش على أني رأيــت أصـــحاب بكـــر

<sup>&</sup>lt;sup>(1)</sup> الآية 1 من سورة القلم.

<sup>(2)</sup> المنتوري – شرح الدرر اللوامع الورقة 185/أ.

<sup>(3)</sup> المصدر نفسه.

<sup>(&</sup>lt;sup>4)</sup> [في أ إيعني].]

<sup>(&</sup>lt;sup>5)</sup> أبو عمرو الداني – التيسير في القراءات السبع ص 213.

<sup>(&</sup>lt;sup>6)</sup> [في أ [محمد].]

ابن سهل<sup>(1)</sup>، ومواس بن سهل<sup>(2)</sup>، وأصحاب أبي جعفر بن هلال<sup>(3)</sup>، وأبي بكر ابن سيف<sup>(4)</sup>، وأبي عبد الله الأنماطي<sup>(5)</sup>، وأبي القاسم بن داوود بن أبي طيبة<sup>(6)</sup> قد نصوا على ذلك عنهم عن أصحابهم عن ورش.

المنتوري: وبالوجهين قرأت ن والقلم [لورش] (7) على شيخنا القيجاطي، وبالإظهار آخذ وعليه اقتصر ابن مجاهد في السبعة (8)، وابسن اشسته في المحبر (9)، والخزاعي في المنتهى، والأذفوي في الإبانة، والبغدادي في الروضة، وأبو الطاهر العمراني في الاكتفاء، وابن سوار في المستنير، وابن شفيع في التنبيه والإرشاد، وابن سفيان في الهادي وهو الصحيح عن ورش.

<sup>(1)</sup> بكر بن سهل الدمياطي أبو محمد القرشي إمام مشهور، قرأ على عبد الصمد صاحب ورش وهو من كبار أصحابه، وروى عنه القراءة عرضا أحمد بن هلال وغيره - غاية النهاية 178/1 رقم الترجمة 828.

<sup>(2)</sup> مواس بن سهل أبو القاسم الجعافري المصري مقرئ مشهور ثقة ابن أخت أبي الربيع الرشديني، أخذ عن يونس بن عبد الأعلى وداوود بن أبي يبة – غاية النهاية 316/2 رقم الترجمة 3670.

<sup>(3)</sup> أبو جعفر بن هلال أحمد بن عبد الله الأزدي أستاذ كبير محقق ضابط، قرأ على أبيه وإسماعيل النحاس وعليه أخذ حمدان بن عون وسعيد بن جابر، توفي سنة 310هـ - غاية النهاية 74/1 رقم 333.

<sup>(4)</sup> أبو بكر ابن سيف عبد الله بن مالك التجيبي المصري النجاد مقرئ مصدر محدث إمام ثقة أخذ القراءة عرضا عن الأزرق صاحب ورش وعنه محمد بن إسماعيل – غاية النهاية 445/1 رقم 1855 وفيها وفاته سنة 307هـ.

<sup>(5)</sup> أبو عبد الله الأنماطي محمد بن غالب البغدادي المقرئ عارف مشهور صالح ورع أخذ القراءة عرضا عن شجاع وعنه الحسين بن الجباب وغيره توفي سنة 254هـ - ترجمته في غاية النهاية 226/2 رقم ت 3351.

<sup>(6)</sup> أبو الصالح بن أبي طيبة

<sup>(&</sup>lt;sup>7)</sup> [ما بين [...] لا يوجد في ب.]

<sup>(8)</sup> المنتوري – شرح الدرر اللوامع الورقة 185/أ.

<sup>(9)</sup> المصدر نفسه.

قال المهدوي في الهداية والتحصيل وابن مطرف في الإيضاح: والصحيح عن ورش إدغام يس وإظهار ن.

وقال أبو محمد القرطبي في مختصره: وإظهارها أشهر وبه قرأت.

وذكر في المفصح: أن إظهار النون هو [على]<sup>(1)</sup> مراد القطع والسكت إذ حروف التهجي مبني على ذلك فهي مخالفة لغيرها من سائر الحروف التي تلقاها فتدغم فيها بإجماع نحو من ولى<sup>(2)</sup>.

وقال مكي في الكشف: إن الإظهار على نية الوقف على النون إذ هي حروف مقطعة غير معربة [فحقها](3) أن يوقف على كل حرف منها.

قال: والوقف على الحروف يوجب إظهارها ويمنع من إدغامها (4).

وقال فخر الدين بن [الخطيب] (5) في تفسيره في ن والقلم فمن أظهر ها فإنه ينوي بها الوقف بدلالة اجتماع الساكنين وإن كانت موقوفة كانت في تقدير الانفصال، وإذا انفصلت عما بعدها وجب [التبيين] (6). (7).

وقال القيجاطي: واعلم أن إظهار النون الساكنة في يسس والقرآن ون والقلم وطسم (8) لا يكون إلا بسكتة لطيفة إشعارا بأن ذلك موضع وقف،

<sup>(</sup>١) [ما بين [...] لا يوجد في أ.]

<sup>(&</sup>lt;sup>2)</sup> [في ج [جعلها].]

<sup>(3)</sup> المصدر نفسه.

<sup>(&</sup>lt;sup>4)</sup> الكشف عن وجوه القراءات وعلمها وحججها 161/1-162.

<sup>&</sup>lt;sup>(5)</sup> [في د [الخليب].]

<sup>(&</sup>lt;sup>6)</sup> [في د [النتوين].]

<sup>(7)</sup> محمد بن عمر بن الحسن أبو عبد الله فخر الدين الرازي الإمام المفسر، من تصانيفه "مفاتيح الغيب" في التفسير و"الآيات البينات" وغيرها توفي سنة 606هـ - الوفيات الميز ان 426/4 والأعلام 383/6.

<sup>(&</sup>lt;sup>8)</sup> الآية 1 من سورة الشعراء.

ولا يجوز الإظهار من غير سكت لأن إظهار النون عند الـواو والمـيم مـع الوصل لحن ومن شرط القراءة موافقة كلام العرب<sup>(1)</sup>.

المنتوري: وبذلك أخذ على رحمه الله لمن مذهبه من القراء الإظهار في ذلك وبه آخذ.

واعلم أن الإدغام لورش هنا يكون بغنة بمنزلته في قوله: من ولسي (2) ونحوه.

نص عليه الداني في إرشاد المتمسكين وإيجاز البيان والتلخيص والموجز (3).

وأما النون في هجاء يس في قوله: طسم في الشعراء والقصص، فسلا خلاف عن ورش وقالون في إدغامها نص على ذلك الداني وغيره، وإليها أشار في التحفة بقوله:

## ونون طسس بميم تساتسي مدغمة لمن سوى الزياتسي (٥)

وأما نون عين الصاد في قوله: كهيعص<sup>(6)</sup> وعند السين في قوله: عسق<sup>(7)</sup> وكذلك نون سين عند القاف في ذلك وعند التاء في قوله: طس تلك فلا خلاف عند جميع القراء أنها مخفاة غير مدغمة في المواضع الأربعة.

<sup>(1)</sup> المنتوري – شرح الدرر اللوامع الورقة 185/أ.

<sup>(&</sup>lt;sup>2)</sup> الآية 107 من سورة البقرة.

<sup>(3)</sup> المنتوري – شرح الدرر اللوامع الورقة 184/ب و 185/أ.

<sup>&</sup>lt;sup>(4)</sup> الآية 1 من سورة النمل.

<sup>(5)</sup> أبو وكيل ميمون الفخار – التحفة البيت 829 الورقة 43/ب من مخطوطة خاصة.

<sup>(&</sup>lt;sup>6)</sup> الآية 1 من سورة مريم.

<sup>&</sup>lt;sup>(7)</sup> الآية 1 من سورة الشورى.

وقال في الإقتاع: قرأ ورش يس والقرآن ونون والقلم بإدغام النون في الواو فيهما ويبقى الغنة.

فأما نون عسق وطس تلك فمخفاة عند الجميع إلى ما ذكر أحمد بن صالح عن ورش من إظهارها فيها، ولا ينبغي أن ينكر هذا عنه، فله أصل عند أهل المدينة (1).

قال [في الكنز]<sup>(2)</sup>: وأدغم ورش النون في الواو بغنة من يس والقرآن وله في نون ن وجهان كما في التيسير في سورة يس والإظهار وهو الأشهر وعليه حذاق أصحابه كابن هلال وابن سيف والإدغام وبه أخذ أبو الحسن بن غلبون.

ثم قال: واختياري إظهارها لتأبيد الأصل بنية الوقف (84/ب) انتهى(3).

قال ناظم الخلاف(4):

#### والخلف عن روش أتى بنون فاتل على المشهور بالتبيين الله المشهور بالتبيين الله

تنبيه: ذكر هذه المسألة في الذي بعده أولى وذكرها مع المظهر لتأييده بأن حرف الهجاء حقه الوقف.

وعنه: متعلق بأظهر، والهاء لابن مينا، ونون: مفعول باظهر، نون: مضاف إليه لا ينصرف للعلمية والتأنيث لأنه اسم للسورة قاله: المنتوري [6].(7)

<sup>(1)</sup> أبو جعفر أحمد بن على ابن الباذش - الإقناع في القراءات السبع 245/1.

<sup>(&</sup>lt;sup>2)</sup> [ما بين [...] لا يوجد في هــ.]

<sup>(3)</sup> إبراهيم بن عمر الجعبري – كنز المعاني الورقة 129/أ باب أحكام النون الساكنة والتنوين من نسخة خزانة ابن يوسف بمراكش رقم 2/55.

<sup>&</sup>lt;sup>(4)</sup> الجادري.

<sup>(5)</sup> التازي – نظم الخلاف البيت 53 السطر 14–15 الورقة 2/1 من نسخة مخطوطة خاصة.

<sup>(&</sup>lt;sup>6)</sup> [ما بين [...] من د.]

<sup>(7)</sup> المنتوري – شرح الدرر اللوامع الورقة 185أ.

[المجراد: ونون الأولى يروى بالرفع وبالنصب، فالرفع على أنه مبتدأ، وخبره أظهر، وحذف الضمير العائد على المبتدأ من الخبر، والنصب على أنه مفعول لأظهر مقدم وهو أحسن وأولى من الأول انتهى](1).(2)

الحلفاوي: نون مبتدأ قاله المجاصى (3).

وقال الوارثيني وابن عبد الكريم: هو مفعول مقدم $^{(4)}$ .

وقال أجانا والمطماطي: يروى نون بالرفع والنصب، والكلام فيه كالكلام في قوله: والإخفاء (5).

روى المسيب: ونون الأول أحد حروف المعجم وفتحته علامة للنصب ونون الثاني مفتتح [السورة] (6) وفتحته علامة الخفض لأنه غير منصرف للتأنيث والتعريف.

قال الوارثيني وابن عبد الكريم: لأنه اسم السورة، وسكت جميعهم عن يس إلا أجانا فإنه جعل حكم النون ويس متحدا فقال: ونون ويس لا ينصرفان

<sup>(1) [</sup>ما بين [...] لا يوجد في أ.]

<sup>(2)</sup> نقل المصنف رحمه الله هذا النص عن المجراد بتصرف – إيضاح الأسرار والبدائع وتهذيب الغرر والمنافع لابن المجراد الورقة 105/أ من مخطوطة خاصة في خزانة د.التهامي الراجي.

<sup>(3)</sup> الحلفاوي – شرح الدرر اللوامع باب الإدغام والإظهار الورقة 35/أ، والمجاصي مخطوطة خانة ابن يوسف بمراكش رقم 105.

<sup>(4)</sup> المجاصي - شرح الدرر "القول في الإظهار والإدغام" مخطوطة خزانة لبن يوسف بمراكش رقم 105.

<sup>(5)</sup> لم أقف على كلامهما في كتاب لهما.

<sup>&</sup>lt;sup>(6)</sup> [في د [للسورة].]

للتأنيث والتعريف وهو مخفوض بالظرف، وخلف: مبتدأ، بنون: متعلق بمحذوف وهو الخبر أي ثابت بنون. (1)

### ثم قال رحمه الله:

## (140) ذكر ادغام النون والتنوين والقلب والإخفاء والتبيين

أكثر أهل الأداء قسم هذا الباب إلى أربعة أقسسام والتحقيق ثلاثة [أظهار](2) وإدغام محضر وغيره، وإخفاء مع قلب ودونه.

الجعبري: ولكثر مسائل هذا البلب لجماعية من قبيل التجويد، لكن أطبق المصنفون على نكرها في الخلافيات اكثرة دورها، والاختلاف في بعضها انتهى(3).

المجراد: أتى بهذا الباب عقب باب الإظهار والإدغام لاشتمال أحكامه على الإظهار والإدغام، إذ هو قطعة من باب الإدغام وشعبة منه.

قيل: ولذلك قال فيه ذكر إدغام، ولم يقل القول في إدغام كما قال في غير ه انتهى (4).

قال في إيجاز البيان: والتنوين لا يكون إلا في أواخر الأسماء لا غير لأنه تابع للإعراب مخصوص بالأواخر<sup>(5)</sup>.

<sup>(1)</sup> المجاصى - شرح الدرر في القول في الإظهار والإدغام مخطوطة خزانة ابن يوسف بمراكش تحت رقم 105.

<sup>(&</sup>lt;sup>2)</sup> [في د [ادهان].]

<sup>(3)</sup> الجعبري – كنز المعاني في شرح حرز الأماني، باب أحكام الساكنة والتتوين الورقة /129 نسخة خزانة ابن يوسف بمراكش رقم 2/55.

<sup>(4)</sup> المجراد - إيضاح الأسرار والبدائع وتهنيب الغرر والمنافع في شرح الدرر اللوامع الورقة، 107/ب مخطوطة خاصة في خزانة د.التهامي الراجي.

<sup>&</sup>lt;sup>(5)</sup> المنتوري – شرح الدرر اللوامع الورقة 185/ب.

وقال في جامع البيان: نحوه (1).

قال المهدوي في الشرح: التنوين هو النون وإنما فرق بينهما لأن النون الساكنة هي الأصلية، والتنوين [لفظه](2) كلفظ النون وهو الزائد للإعراب(3).

قال القيجاطي: التتوين مخصوص وليس بزائد للإعراب وإنما هو زائد لأجل التمكين (4).

وقال في الإقتاع: التنوين نون صحيحة ساكنة وسموها تنوينا لتفرقوا بينها وبين النون الزائدة المتحركة التي تكون في التثنية والجمع<sup>(5)</sup>.

وقال في الدر النثير: اعلم أن التنوين في الأصل مصدر من قولك نونت الاسم إذا جعلت فيه السون، كما أنك لو جعلت فيه السين، لقلت سينته، فالاسم المنون هو الذي جعل في آخره النون والتنوين هو الجعل والإضافة والتنوين لا يجتمعان أصلا(6).

ولله در من قال يخاطب محبوبا له:

كأنك تنوين وأنا إضافة فحيث ترانسي لا تحسل مكانيا

<sup>(1)</sup> المصدر نفسه.

<sup>(2) [</sup>ما بين [...] لا يوجد في أ.]

<sup>(3)</sup> المنتورى - شرح الدرر اللوامع الورقة 185/ب.

<sup>(&</sup>lt;sup>4)</sup> المصدر نفسه.

<sup>(5)</sup> أبو جعفر أحمد بن على ابن الباذش - الإقناع في القراءات السبع 246/1.

<sup>(6)</sup> لبن أبي السداد المالقي – الدر النثير والعنب النمير في شرح كتاب التيسير، القول في الإظهار والإدغام مخطوطة الخزانة الحسنية بالرباط رقم 1592 مجموع 6.

## ذكر إدغام النور والتنوين

وقال آخر:

تالم قلبي ليتني كنت ميتا وأدركني ما كنت منه أخاف دفت وغيري في مكاني ثابت وصرت كنون الجمع حين تضاف()

والقلب مصدر قلب يقلب، ولا يقال الإقلاب، كما يقول بعض عوام الطلبة، لأن الإقلاب وزنه إفعال بكسر الهمزة وإفعال لا يكون مصدرا إلا لأفعل رباعيا مثل أظهر، أنذر، ولم يسمع عن العرب أقلب رباعيا [وإنما سمع ثلاثيا ونقل هذا الكلام [الشراح](2).

قلت: وهذا مخالف لما ياتي إن شاء الله أنه يقال رباعيا] (3)، نقله في فتح الباري والإخفاء مصدر قولك: بين يبين تبينا ومعناه الإظهار.

وهذه الأحكام الأربعة التي ذكرها الناظم ذكرها الداني في التمهيد وإرشاد المتمسكين وإيجاز البيان والتلخيص والمفصح<sup>(4)</sup>.

نكر: خبر مبتدأ محذوف وهو على حذف الصفة أي النون الساكنة (85/أ).

ثم قال رحمه الله:

(141) واظهروا التنوين والنون معا عند حروف الحلق حيث وقعا هذا حكم التبيين المذكور في الترجمة.

<sup>(1)</sup> البيتان من مخطوطة المؤلف فلم أقف على القائل.

<sup>&</sup>lt;sup>(2)</sup> [في هـ [الشارح].]

<sup>(3) [</sup>ما بين [...] لا يوجد في أ.]

<sup>(4)</sup> المنتوري - شرح الدرر اللوامع الورقة 185/ب.

فأخبر أن الرواة عن نافع أظهروا التنوين والنون الساكنة عند حسروف الحلق الستة، وقد جمعها الخاقاني (1) في بيت واحد فقال:

فحاء وخاء ثم هاء وهمزة وعين وغين ليس قولي بالنكر (2) وقال الداني في المنبهة:

الهاء والهمزة ثم الحاء والعين والغين معا والخاء(٥)

قال في إيجاز البيان: وأما الألف لا يكون ما قبلها إلا متحركا ولا يكون ساكنة، فخرجت بذلك عن حكم أخواتها.

وقال في إرشاد المتمسكين: نحوه.

وقال مكى في التنبيه: نحوه.

وقال في الاقتصاد: وإذا أظهرا كان مخرجهما من طرف اللسان مع صوت من الأنف انتهى. (4)

فائدة: قال في الدر النثير: وحقيقة الإظهار إنما تحصل بأن يُعلق طرف اللسان في مقدم الفم لابد معها من جريان صوت الغنة في الأنف انتهى. (5)

<sup>(1)</sup> الخاقاني خلف بن إبراهيم بن محمد ابن خاقان أبو القاسم المصري الأستاذ الضابط في قراءة ورش وغيرها قرأ على أحمد بن أسامة التجيبي وغيره توفي سنة 402هـ - ترجمته في غاية النهاية 241/1، رقم الترجمة 1228.

<sup>(2)</sup> أبو مزاحم الخافاقاني – قصيدة في تجويد القرآن – بيت المتعلق بالإظهار تحقيق د. أوب عصام القاري.

<sup>(3)</sup> منبهة الشيخ أبي عمرو الداني دراسة وتحقيق، إعداد د.الحسن وكاك، 389/2 البيت 650.

<sup>(4)</sup> المنتوري - شرح الدرر اللوامع الورقة 186/أ.

<sup>(5)</sup> المالقي – الدر النثير والعنب النمير في شرح كتاب التيسير، في باب نكر إدغام النون والتنوين مخطوطة الخزانة الحسنية بالرباط رقم 1592 مجموع 6.

المجراد: وفيه تصريح ببقاء الغنة من إظهار النون والتنوين عند حروف الحلق وهو ظاهر كلام مكي في الكشف حيث قال: عند الكلام على إخفاء النون والتنوين عند حروف الإخفاء والغنة ظاهرة من الإخفاء كما كانت مع الإظهار [لأنه كالإظهار](1).

وقال عند ذلك أيضا بعد هذا: فإذا قلت منه وعنه فمخرج هذا النون من طرف اللسان ومعها غنة تخرج من الخياشم لأنها غير مخفاة، إنما ظاهرة مع حرف الحلق انتهى (2).

وهو الذي يظهر من كلام الخراز [قال في كلامه على هذا البيت: ويكون النطق بالنون مستوفا بصوته فيكون لها](3) عمل في اللسان وعمل في الخيشوم.

وكلام الشاطبي يقتضي أن لا غنة مع الإظهار لقوله: وغنة تنوين ونون وميم إلى آخره. فاشترط أن تكون تلك الأحرف سواكن، وإن تكون غير مظهرات، هذا مقتضى كلام الفاسي وأبي شامة ومن تبعهما من شراحهما في ذلك، وهو أيضا ظاهر كلام مكي في التنبيه حيث قال: فأما النون في نفسها، والتنوين إذا أدغمتهما فيما بعدهما فإنهما يصيران من مخرج الحرف الذي أدغما فيه، لأنهما ينقلبان حرفا مثله.

فأما إذا أظهرتهما فإن مخرجهما في حال الإظهار خاصة من مخرج النون المتحركة، وذلك من طرف اللسان بينه وبين ما فويق الثنايا العليا،

<sup>(1) [</sup>ما بين [...] لا يوجد في ب.]

<sup>(2)</sup> ابن المجراد – إيضاح الأسرار والبدائع الورقة 106 وما بعدها، مخطوطة خاصة في خزانة د.التهامي الراجي.

<sup>(3) [</sup>ما بين [...] لا يوجد في أ.]

ومخرج [النون] (1) الساكنة، والتنوين في حال الإخفاء من الخياشم لا غير انتهي (2).

فجعل مخرج النون والتنوين في حال الإظهار من طرف اللسان خاصة، فيظهر منه أن لا مخرج لهما من الخيشوم، وهو خلاف ما ذكر في الكشف كما نقاناه عنه.

والصحيح ما قاله الشاطبي ومن وافقه، ومن نقل ذلك أبو شامة نصا [عن] (3) الداني رحمه الله عند كلامه على بيت الشاطبي المذكور انتهى (4).

قال في الإقتاع: وقد قسم الأهوازي حروف الحلق ثلاثة أقسام:

قسم لا يجوز فيه ولا يمكن إلا الإظهار وهو العين والهمزة.

وقسم متفق فيه على الإظهار والإخفاء ممكن لكنه لم يرد وهو الحاء والهاء.

وقسم يجوزان فيه وقد وردا وهو الغين والخاء.

وحدثنا أبو القاسم<sup>(5)</sup> عن أبي بكر بن بنت العرون<sup>(6)</sup> أنه كان يقول الإظهر متفاضل في القوة والتمكين عند هذه الحروف، فأشد الإظهار وأسرعه وأمكنه عند الهمزة، ثم الهاء ثم الحاء ثم العين، وأضعفه وأقربه عند الخاء والغين.

<sup>(1) [</sup>ما بين [...] لا يوجد في هـ..]

<sup>(2)</sup> ابن شامة الدمشقي توفي سنة 665هـ – إبراز المعاني من حرز الأماني في القراءات السبع ص 201.

<sup>(3) [</sup>في أ [على].]

<sup>(4)</sup> أبو شامة - إبراز المعانى ص 201.

<sup>(5)</sup> أبو القاسم خلف بن إبراهيم القرطبي المقرئ شيخ ابن الباذش وكان يعرف بالحصار، رحل إلى مكة فقرأ على أبي معشر الطبري وعاد إلى قرطبة فولي خطابتها، توفي سنة 511هـ - الإقناع 61/1.

<sup>(6)</sup> أبو بكر محمد بن أبي الحسن الصقلي يعرف بابن نبت العروق، شيخ متصدر، قرأ على أبي العباس، وقرأ عليه أبو علي ابن بليمة توفي سنة... – الإقناع 71/1.

وقال ابن مجاهد: النون والتنوين يبينان عند الهاء والحاء والعين ضرورة من غير تعمل.

وحدثنا أبو داوود<sup>(1)</sup> وأبو الحسن<sup>(2)</sup> حدثنا أبو عمرو<sup>(3)</sup> وقال: وتبينان عند الهمزة والعين والحاء بتعمل، أقول: وللتعمل حد وإذا ارتاض اللسان سقط انتهى<sup>(4)</sup>.

قلت: وليحذر القارئ من إفراط الإظهار فيسري معه التشديد وإليه أشار الخاقاني بقوله:

\*\* ولا تشدد النون التي يظهرونها كقولك من قبل لدى سورة الحشر \*\*

القيجاطي: ما ذكره ابن البانش من تفاضل الإظهار عند الحروف الأربعة، ليس بشيء ولا صحيح وما ذكره عنه عند الخاء والغين وما ذكره عن ابن مجاهد أن النون والتنوين يبينان عند الهاء والحاء والعين ضرورة من غير تعمل هو الصواب لكنه نقض الهمزة، وما ذكره عن الداني من التبيين عند الهمزة (83/ب) والعين والحاء بتعمل خطأ منه (5).

وإنما قال الداني بغير تعمل، ونقص الداني الهاء.

<sup>(1)</sup> أبو داوود سليمان بن نجاح الأندلسي تلميذ الداني، وقد تقدمت ترجمته.

<sup>(2)</sup> أبو الحسن علي بن عبد الرحمن بن أحمد الشاطبي تلميذ الداني، أستاذ ماهر ثقة، أخذ القراءات عن الداني وسمع منه وعن ابن عبد البر توفي سنة 496هـ - الإقناع 71/1.

<sup>(3)</sup> أبو عمرو عثمان بن سعيد الداني، تقدمت ترجمته.

<sup>(&</sup>lt;sup>4)</sup> ابن الباذش – الإقناع في القراءات السبع 256/1.

<sup>(&</sup>lt;sup>5)</sup> المنتوري – شرح الدرر اللوامع الورقة 186/أ.

المنتوري: ولابد من التعمل [لهما]<sup>(1)</sup> و[إلا]<sup>(2)</sup> عند [العين والخاء]<sup>(3)</sup>، وإلا خرجا من الخيشوم خاصة، وبإظهار النون الساكنة والتنوين عند الحاء والعين قرأت لقالون على جميع من قرأت عليه وبه آخذ وهو المشهور وعليه العمل، وهو الذي يقتضيه إطلاق الناظم انتهى<sup>(4)</sup>.

وقال في [المنبهة]<sup>(5)</sup>:

والسبب الموجب للبيان البعد بين الحلق واللسان

معا: حال قالبه المنتوري والمجراد<sup>(7)</sup>.

وقال المجاصي وابن عبد الكريم: تأكيدا(8).

وزاد ابن عبد الكريم: أو حال من التنوين [والنون] (9) والعامل فيه أظهروا، عند: متعلق به وألف وقعا، ألف التثنية عائد على التنوين والنون [الساكنة] (10). (11).

<sup>(</sup>١) [في أ [لها].]

<sup>(&</sup>lt;sup>2)</sup> [في ب، د [الأصح].]

<sup>(3) [</sup>في ج [الغين والخاء].]

<sup>(4)</sup> المنتوري - شرح الدرر اللوامع الورقة 186/أ.

<sup>&</sup>lt;sup>(5)</sup> [في ج [التنبهة].]

<sup>(6)</sup> منبهة الشيخ أبي عمرو الداني دراسة وتحقيق د.لحسن وكاك 389/2 البيت 651.

<sup>(7)</sup> المنتوري - شرح الدرر اللوامع الورقة 186/أ.

<sup>(8)</sup> المجاصي - شرح الدرر اللوامع الورقة 107 سطر 16 مخ خزانة ابن يوسف مراكش رقم 105.

<sup>(9) [</sup>ما بين [...] من ب، ج.]

<sup>(10) [</sup> ما بين [...] من أ.]

<sup>(11)</sup> المجاصي - شرح الدرر اللوامع الورقة 107 سطر 16 مخ خزانة ابن يوسف بمراكش رقم 105.

#### ثم قال رحمه الله:

## (142) وأدغموا في لم يروا لكنه أبقوا لدى هجاء يوم عنه

هذا الحكم الثاني وهو الإدغام، أي أدغم الرواة عن نافع النون الساكنة في الطرق والتتوين في خمسة أحرف.

# ذكر إدغام النوز والتنوين

قال في الإقتصاد: والحكم الثاني أن يكونا مدغمين، وذلك عند خمسة أحرف يجمعها قولك: لم يروا الياء والواو والميم والراء واللام إذا كانا معهن في كلمتين لا غير لقربهما منهن، والقراء يقولون تدغم النون والتنوين في ستة أحرف ويجمعونها في قولك: يرملون.

ونحوه في التمهيد والتلخيص والمفصح، فيزيدون النون والحداق من القراء والنحويين لا يذكرون النون، لأنها إذا جاءت ساكنة وأتى بعدها نون أخرى متحركة لم يكن غير الإدغام كسائر المثلين، وقاله في جامع البيان أيضا وإرشاد المتمسكين والتلخيص والمفصح.

وقد سمعت أبا على الحسن بن سليمان الأنطاكي يقول ذلك، وينكر ذكرها معهن، ويزعم أن الذي جمع كلمة [يرملون] (1) إنما جمع فيها المدغم والمدغم فيه، وقاله أيضا في جامع البيان وإيجازه وإرشاد المتمسكين والمفصح.

<sup>(</sup>۱) لما بين [...] لا يوجد في أ.]

وزاد في إرشاد المتمسكين وهذا من لطيف الاستخراج وغامض التأويل، وهو قول أبي طاهر ابن هاشم وغيره من النحويين والقراء وبه أقول انتهى (1).

وجمعها في جامع البيان وإيجازه والتلخيص والمفصح والتجريد في هجاء لم يرو<sup>(2)</sup>.

وجمعهن في التمهيد وإرشاد المتمسكين في ويرمل  $(^{(3)})$ ، [وجمعها] $^{(4)}$  طاهر بن غلبون في التذكرة في يرملون  $^{(5)}$ .

### قال في المنبهة:

فانسون والتنسويسن يسدغمسان يجمعها قسولسك: يسرملسون الميسم والنسون معسا والسراء لكن صسوت النسون عند السلام في مسذهب للكسل مسن القسراء شم يبقسى المسسوت وهسو الغنسه يجمعها يسومسسن فاعلمنسه

في ستة من أحرف القرآن كذاك أهل العلم أخبرون والسلام ثم الواو ثم الياء والسراء يذهب بالإدغام كذا اخذتهم من الأداء في أحرف أربعة [منهنه](6)

<sup>&</sup>lt;sup>(1)</sup> المنتوري – شرح الدرر اللوامع الورقة 186/ب.

<sup>(2)</sup> المصدر نفسه.

<sup>(3)</sup> المصدر نفسه.

<sup>(&</sup>lt;sup>4)</sup> [في د [جمعهن].]

<sup>(&</sup>lt;sup>5)</sup> المنتوري – شرح الدرر اللوامع الورقة 186/ب.

<sup>(&</sup>lt;sup>6)</sup> [في أ [منبهنه].]

<sup>(7) &</sup>quot;منَّبهة الشيخ أبي عمرو الداني" - دراسة وتحقيق د.وكاك الحسن الأبيات 633 إلى 639 - منَّبهة الشيخ أبي عمرو الداني" - دراسة وتحقيق د.وكاك الحسن الأبيات 633 إلى 639 - 384، 383/2

وقال [في إيجاز البيان] $^{(1)}$ : وزعم بعضهم أن ابن مجاهد هو عمل هذه الكلمة لهذه الحروف $^{(2)}$ .

وقال في جامع البيان والمفصح: نحوه، ومن ترك النون يقول أن للإدغام في هذه الأحرف إنما هو بسبب التقارب لا بسبب التماثل، فلهذا لم يذكرها الناظم مع هذه الأحرف لتضمنها في ذكر المثلين(3).

وقال [في إيجاز البيان] (4): وسواء كان سكون النون أصليا أو لجازم وسواء ثبتت في الخط على الأصل أو حذفت فيه على اللفظ (5).

قال المهدوي في الشرح: وقال بعض النحويين: أن إظهار النون في هذه الحروف الخمسة لحن<sup>(6)</sup>.

قال القيجاطي: وبمثل ما حكى المهدوي عن النحويين أقول (7).

قوله: لكنه أبقوا الخ. استدرك ما يدغم بالغنة (86/أ) وجمعهن في هجاء يوم ونحوه في التلخيص وإيجاز البيان، وظاهر كلام الناظم أن لا غنة مع الراء واللام وهو المشهور المأخوذ به(8).

المنتوري: وبالإدغام من غير عنه قرأت على جميع من قرأت عليه وبه آخذ انتهى (9).

<sup>(1) [</sup>ما بين [...] لا يوجد في أ.]

<sup>(2)</sup> المنتوري – شرح الدرر اللوامع الورقة 186/ب.

<sup>&</sup>lt;sup>(3)</sup> المصدر نفسه.

<sup>(&</sup>lt;sup>4)</sup> [ما بين [...] لا يوجد في د.]

<sup>(&</sup>lt;sup>5)</sup> المنتوري – شرح الدرر اللوامع الورقة 186/ب.

<sup>(6)</sup> المنتوري - شرح الدرر اللوامع الورقة 187أ.

<sup>&</sup>lt;sup>(7)</sup> المصدر نفسه.

<sup>&</sup>lt;sup>(8)</sup> المصدر نفسه.

<sup>(&</sup>lt;sup>9)</sup> المصدر نفسه.

وقال في الإقتاع: وأما عند الراء واللام فقرئ على أبي الصدفي (1) وأنا أسمع عن أبي طاهر بن سوار: روى شيخنا أبسو علي العطسار (2) عسن النهر او اني (3) عن أهل الحجاز وابن عامر (4) بتبقيتها يعني الغنة عندهما يعني عند الراء واللام.

[وقال الأهوازي: الرواية عن نافع وعاصم وابن عامر في قـول أهـل العراق عنهم إظهار الغنة عند الراء واللام] (5) وكذلك أبو بكـر النقـاش عـن ابن كثير فيما حدثني أبو بكر الضبي عنه. وقراءة البغداديين علـى إدغامها عندهما عن الجماعة.

قال أبو جعفر وأهل الأندلس والمغرب على ما حكي عن البغداديين من إذهاب الغنة ياخذون للجميع، وبه قرأت على أبي رضي الله عنه وسائر من لقيت.

ثم قال: والآخذون بالغنة في الراء واللام كثير جدا عن جميع القراء وإنما نكرت من قرأت له بها من طرق هذا الكتاب، وهو مذهب مشهور لا ينبغي أن يستوحش لتظاهر الرواية به وصحته في العربية، وبعضهم يرجحه على إذهابها كما كان ذلك في حروف الإطباق.

<sup>(1)</sup> أبو على الحسين بن محمد بن سكرة الصدفي الحافظ إمام كبير توفي سنة 514هـ - الإقناع 74/1.

<sup>(2)</sup> أبو على الحسن بن على العطار البغدادي المؤدب المعروف بالأقرع شيخ جليل ماهر ثقة قرأ على أبي إسحاق الطبري وعليه قرأ ابن سوار، توفي سنة 447 هـ.

<sup>(3)</sup> أبو الفرج عبد الملك بن بكران النهرواني، مقرئ حاذق ثقة، أخذ عن أبي بكر النقاش وغيره وأخذ عنه أبو على العطار، وألف كتابا في القراءات، توفي سنة 404 هـ – الإقناع 250/1.

<sup>(4)</sup> أبو عمر ان عبد الله بن عامر الدمشقى أحد القراء السبعة وأسنهم وأعلاهم إسنادا.

<sup>(&</sup>lt;sup>5)</sup> [ما بين [...] لا يوجد في ب.]

وسالت أبي رضي الله عنه: أيهما أحب إليك في الراء والله، فقال: الأمر في هذا متقارب.

قال: وأنا أميل إلى إذهاب الغنة انتهى(1).

ابن الجزري: والإدغام بلا غنة في اللام والراء هو الذي عليه الجمهور من أهل الأداء، وهو الذي لم يحك في التيسير والشاطبية وسائر كتب المغاربة سواه, وهو الذي عليه العمل في الأمصار.

وذهب كثير من أهل الأداء إلى الغنة ورووها عن أكثر القراء انتهى(2).

تنبيه: قال في الإقتاع: حقيقة الغنة صوت يخرج من الخياشيم تابعا لصوت النون والميم الساكنين، وهي في النون أقوى وأبين<sup>(3)</sup>.

قلت [مشير اللي حقيقتها بهذين البيتين] (4).

حقيقة الغنة صوت يخسرج من الخياشم اتباعا يعرج لصوت نون ثم ميم ساكنين بيانه في النون أقوى دون مين

[ثم قال في الإقتاع](5): ومن أبقى الغنة مع هذه [الأحرف](6) الأربعة كان تشديده أقل من لم يبقها، ومن أبقى الغنة فهو مدغم كمن لم يبقها، وفي هذا الموضع خلاف، ذهب بعضهم إلى أنه إخفاء وليس بإدغام ولو كان إدغاما لذهبت الغنة بانقلاب النون إلى حرف لا غنة فيه لأن حكم الإدغام أن يكون

<sup>(1)</sup> ابن الباذش - الإقناع في القراءات السبع 250/1-251.

<sup>(2)</sup> ابن الجزري- النشر في القراءات العشر 27/2-29.

<sup>(3)</sup> ابن البانش - الإقناع في القراءات السبع 252/1.

<sup>(&</sup>lt;sup>4)</sup> [ما بَين [...] لا يوجد في ج، هـ..]

<sup>&</sup>lt;sup>(5)</sup> [ما بين [...] لا يوجد في ج، هــ.]

<sup>(6) [</sup>ما بين [...] من أ، وفي بقية النسخ الحروف.]

لفظ الأول من الحرفين كلفظ الثاني، وحكى عثمان نحو ذلك على أبسى الحسن الأنطاكي وعبد الباقي، وإليه ذهب عثمان وقال: وهو قول الحذاق والأكابر من أهل الأداء وكان غير هؤلاء يذهبون إلى أنه إدغام صحيح وأن الغنة ليست في نفس الحرف لأنه قد [أبدل](1) حرفا لا غنة فيه، وإنما هي بين الحرفين، وليس بباب الغنة بناقض للإدغام، كما أن الروم والإشمام في هذا عامر وخالد ليسا بناقضين للوقف، ولا رافعين لحكمه، وإلى هذا ذهب أبي رضى الله عنه انتهى(2).

الجعبري: واختلفوا في الواو والياء قيل هو فيه ما إخفاء لا إدغام لبقاء الصوت.

قلت: هو إدغام لوجود حقيقة الإدغام بالقلب، والقائل به يعترف بوجود التشديد فيه ومذهبه خلو المخفي منه، ويرد عليه مذهب ابن كسان، والتحقيق أن الإدغام مع عدم الغنة ومعها وهي للمدغم فيه محض كامل التشديد ومعها للمدغم غير محض ناقص التشديد انتهى(3).

وقال الدائي: الغنة صوت مركب في جسم النون مخرجه من الخيـشوم وهي خرق الأنف المنجذب إلى داخـل الفـم ولـيس بـالمنخر، نقلـه عنـه ابن القصاب<sup>(4)</sup> في تقريب المنافع<sup>(5)</sup>.

قال في اللئالي: ولا عمل للسان فيه.

<sup>(1) [</sup>في ج [أبدلا].]

<sup>(2)</sup> ابن الباذش - الإقناع في القراءات السبع 253/1.

<sup>(3)</sup> الجعبري - كنز المعاني في شرح حرز الأماني للجعبري باب الإظهار والإدغام الورقة 117/ب.

<sup>(4)</sup> ابن القصاب.

<sup>(&</sup>lt;sup>5)</sup> تقريب المنافع.

واعلم أن حقيقة ما بقيت معه الغنة إخفاء، ويسمونه بالإدغام مجازا، لأن ظهور الغنة يمنع تمحض الإدغام [ $|V|^{(1)}$  أنه لابد من تشديد يسير وهو قول الأكابرة  $|V|^{(2)}$  ما بقيت معه الغنة انتهى  $|V|^{(2)}$ .

وقال في إيجاز البيان: وأما الياء والواو فيدغمان فيهما وتبقى غنتهما، فإذا بقيت غنتهما لم تقلبا قلبا صحيحا، ولا إدغاما تاما، وإنما يتمكن ذلك فيهما إذا ذهبت [تلك](3) الغنة بالقلب الصحيح انتهى(4).

الغثة موجودة في إدغام الواو والياء غنة النون إجماعا إذ لا غنة في الواو والياء، ومع الميم محتمل لأن كلا منهما فيه غنة فتفطن بهذا فقل: من يعرفه مع وضوحه وبيانه.

قال في الكنز: واتفقوا على أن الغنة مع الواو والياء غنة المدغم ومع النون غنة المدغم فيه، واختلفوا مع الميم.

فذهب ابن كيسان (5) إلى أنها غنة النون تغليب للإصالة.

وذهب الباقون: إلى أنها غنة الميم كالنون (6).

<sup>(1) [</sup>في ب [إلي].]

<sup>(2)</sup> أبو عبد الله محمد بن الحسن الفاسي – اللئالي الفريدة في شرح القصيدة، باب الإدغام وما يتصل به من أحكام الورقة 46 من نسخة الخزانة الحسنية رقم 6973.

<sup>(&</sup>lt;sup>3)</sup> [ما بين [...] لا يوجد في ج.]

<sup>(4)</sup> المنتوري – شرح الدرر اللوامع الورقة 187/أ والورقة 187/ب.

<sup>(5)</sup> طاووس بن كيسان أبو عبد الرحمن اليماني التابعي الكبير المشهور أخذ القرآن عن ابن عباس، وأعظم روايته عنه، مات بمكة سنة 106هــ – غاية النهاية 341/1 رقم ت 1479.

<sup>(6)</sup> الجعبري – كنز المعاني في شرح حرز الأماني باب الإظهار والإدغام الورقة 117/ب.

قال في الإقتاع: ذهب ابن كيسان وابن المنادى وابن مجاهد في أحد قوله: إلى أن الغنة للنون والتنوين<sup>(1)</sup>.

وذهب الجمهور إلى أن الغنة للميم، وهو قول أبي رضي الله عنه وهـو الصواب، ونقله الخراز وتابعوه.

وقال المجراد<sup>(2)</sup> وكذلك تبقى الغنة عند إدغام النون في النون والميم في الميم نحو: كنتم مؤمنين<sup>(3)</sup>، وإذا أدغمت النون والتنوين في الياء والواو، فلل خلاف أن الغنة الظاهرة عند الإدغام غنة النون، لأن الياء والواو لا غنة فيهما، وإذا أدغم في الميم فهل الغنة غنة النون أو الميم قولان:

ذهب ابن كيسان إلى أن الإدغام غير صحيح والغنة الموجودة غنة النون. وذهب السيرافي إلى أنه إدغام صحيح لأن الغنة الموجودة غنة الميم. واختار الدائي قول السيرافي [لأن النون انقلبت إلى لفظ الميم.

قال بعضهم: ولو أراد [الناظم] (4) مذهب السرافي] (5) لقال: ابقوا لدى هجاء يو غنة بتشديد الواو $^{(6)}$ .

<sup>(1)</sup> ابن البانش - الإقناع في القراءات السبع 247/1.

<sup>(2)</sup> المجراد – إيضاح الأسرار والبدائع وتهذيب الغرر والمنافع في شرح الدرر اللوامع الورقة 108/أ من مخطوطة خاصة في خزانة د. التهامي الراجي.

<sup>(3)</sup> الآية 175 من سورة البقرة.

<sup>(&</sup>lt;sup>4)</sup> [ما بين [...] لا يوجد في ج.]

<sup>(&</sup>lt;sup>5)</sup> [ما بين [...] لا يوجد ي هـ..]

<sup>(6)</sup> المجراد - إيضاح الأسرار والبدائع وتهذيب الغرر والمنافع الورقة 108/أ مخطوطة خاصة في خزانة د.التهامي الراجي

المنتوري: وظاهر قول الناظم موافقة ابن كيسان لأنه قال: ابقوا أي ابقوا عند النون والتنوين.

والصحيح أن الغنة غنة الميم على [ما ذهب]<sup>(1)</sup> إليه الداني وصوبه ابن البانش وهو مذهب شيخنا القيجاطي الذي لا يجيز غيره وبذلك قرأت عليه وعلى غيره وبه آخذ<sup>(2)</sup>.

فائدة: قال المنتوري: والغنة [صوت](3) يخرج من الخيشوم مصاحبا لصوت النون والميم، تحركتا أو سكنتا لأنها صفة ذاتية لهما انتهى<sup>(4)</sup>.

قلت: وإليه أشار في المنبهة بقوله:

واعلم هدداك الله أن الغندة من صيغة النون فكن ذا فطنة

وأدغموا: فعل ماض وفاعل، والمفعول محذوف أي النون والتنوين، والهاء في لكنه ضمير الأمر والشأن، كقوله تعالى: إنه من يات ربه مجرما<sup>(5)</sup>، ابقوا: وموضع خبر لكن لدى: متعلق بأبقوا، وغنة: مفعول بأبقوا.

## ذكر القلب والإخفاء

ثم قال رحمه الله تعالى:

(143) وقلبوهما لحرف الباء ميما وقالوا بعد بالإخفساء

<sup>(1) [</sup>ما بين [...] لا يوجد في ب.]

<sup>(2)</sup> المنتوري – شرح الدرر اللوامع الورقة 187/ب.

<sup>(3) [</sup>ما بين [...] لا يوجد في د.]

<sup>(4)</sup> المنتوري - شرح الدرر اللوامع الورقة 187/ب.

<sup>&</sup>lt;sup>(5)</sup> الآية 4 من سورة طه.

هذا الحكم الثالث وهو القلب، أخبر أن الرواة عن نافع قلبوا النون الساكنة المتوسطة والمتطرفة والتنوين ميما قبل الباء نحو: البئهم (1)، ان بورك (2)، عليم بذات الصدور (3).

قال الداني في المفصح: وهذا إجماع من القراء والعرب<sup>(4)</sup>.

قال في الإقتاع: أجمعوا على إبدال النون والنتوين ميما قبل الباء سواء كانت النون من كلمة أو كلمتين، أو كان سكونها خلقة أو لجازم قلبا صحيحا من غير إدغام ولا إخفاء.

وقال أي زعم الفراء: أن النون عند [الباء](5) مخفاة كما تخفى عند غير هما من حروف الغم وتأويل قوله أنه سمى البدل إخفاء، وقد أخذ بظاهر عبارته قوم من القراء، وتبعهم قوم من المتأخرين خلطوا بين مذهب سيبويه وعبارة الفراء من القلب والإخفاء [فغلطوا](6).

قال فيما تقدم سمى البدل إخفاء كما سمى الإدغام في موضع آخر من كتابه إخفاء، فيرجع الخلاف إلى العبارة لا إلى المعنى، إذ الإخفاء الصحيح في هذا الموضع لم يستعمله أحد من المتقدمين والمتأخرين في تلاوة ولا حكوه في لغة (7).

المنتوري: الميم والباء من مخرج واحد وهما ما بين الشفتين والميم تزيد على الباء بالغنة، وذلك هو المانع من إدغامها في الباء (8).

<sup>(1)</sup> الآية 33 من سورة البقرة.

<sup>(2)</sup> الآية 8 من سورة النمل.

<sup>(3)</sup> الآية 4 من سورة التغابن.

المنتوري – شرح الدرر اللوامع الورقة (4)ب.

<sup>&</sup>lt;sup>(5)</sup> [في أ [الياء].]

<sup>&</sup>lt;sup>(6)</sup> [في د [فغلط].]

<sup>(7)</sup> ابن الباذش - الإقناع في القراءات السبع 257/1.

<sup>(8)</sup> المنتوري – شرح الدرر اللوامع الورقة 187/ب.

قال في الكنز: [أطلق]<sup>(1)</sup> أكثر (87/أ) المصنفين كالأصلين القلب، ولابد من قيدين قلبهما واخفاؤهما بغنة.

قال أبو علي رحمه الله: لا خلاف بين القراء والنحاة من وجوب قلبهما وإخفائهما عندها قلبا يصير [لفظ] (2) أن بورك كلفظ أم به في الإخفاء والغنة معلومة من الميم.

ونقل الداني في جامع البيان جواز إظهارها كالأصلية انتهى(3).

وقال في التيسير: وكذا أجمعوا على قلبها ميما عند الباء خاصة (4).

وقال في الدر النثير: لا خلاف في لزوم القلب(5).

وحقيقة القلب هنا أن تلفظ بميم ساكنة بدلا من النون الساكنة والتنوين، ويتحفظ من سريان التحريك السريع ومعيار ذلك أن تنظر كيف تلفظ بالميم في [قولك] (6): الحمد والشمس، فتجد الشفتين تنطبقان حال النطق بالميم ولا تنفتح إلا بالحرف [الذي] (7) بعدها، وهكذا ينبغي أن يكون العمل فيها [قبل] (8) الباء، فإن شرعت في فتح الشفتين قبل تمام لفظ الميم سرى التحريك إلى الميم وهو

<sup>(1) [</sup>ما بين [...] لا يوجد في ب.]

<sup>(&</sup>lt;sup>2)</sup> [في ج [لفظا].]

<sup>(3)</sup> المنتوري - شرح الدرر اللوامع الورقة 187/ب.

<sup>(4)</sup> الداني – التيسير في القراءات السبع ص 45.

<sup>(5)</sup> المالقي – الدر النثير والعذب النمير، في ذكر القلب والإخفاء مخطوطة الخزانة الحسنية بالرباط رقم 1592م6.

<sup>(&</sup>lt;sup>6)</sup> [في أ [قوله].]

<sup>(&</sup>lt;sup>7)</sup> [في ج [التي].]

<sup>(8) [</sup>ما بين [...] لا يوجد في ب.]

من اللحن الخفي الذي ينبغي التحرز منه، ثم تلفظ بالباء [خاصة] (1) متصلة بالميم ومعها تنفتح الشفتان بالحركة، وليحرز عليها ما تستحقه من السشدة والقلقلة انتهى (2).

[وقال [في التذكرة](3) يبدل النون والتنوين عند الباء ميما في اللفظ من غير إدغام حيث وقعا انتهى](4).(5)

ونحوه في الاقتصاد (6).

ابن الجزري: والقلب عند حرف واحد وهو الباء تقلب النون والتنوين عند الباء ميما خالصة، فتخفى بغنة (7).

وقال مكي في الكشف: ولا تشديد [في هذا] (8) لأنه بدل لا إدغام لكن الغنة باقية لأن الحرف الذي أبدل فيه غنة أيضا هو الميم، فلابد من إظهار الغنة، وهذا البدل إجماع من القراء انتهى (9).

<sup>(</sup>۱) [ما بين [...] من ب.]

<sup>(2)</sup> المالقي – الدر النثير والعذب النمير، في ذكر القلب والإخفاء مخطوطة الخزانة الحسنية بالرباط رقم 6,1592.

<sup>(3) [</sup>ما بين [...] لا يوجد في ب.]

<sup>(&</sup>lt;sup>4)</sup> [ما بين [...] لا يوجد في ج.]

<sup>(5)</sup> المالقى: الدر النثير والعذب النمير/ مخطوطة الخزانة الحسنية رقم 1592 م 6.

<sup>(6)</sup> المنتوري - شرح الدرر اللوامع الورقة 187/ب.

<sup>(7)</sup> ابن الجزري - النشر في القراءات العشر 26/2.

<sup>(8) [</sup>ما بين [...] لا يوجد في أ.]

<sup>(9)</sup> مكى بن أبي طالب - الكشف عن وجوه القراءات السبع وعللها وحججها 165/1.

المجراد: والتعبير بالقلب هو قول أكثر القراء والنحويين، والأولى أن يعبر عنه بالإبدال لأن القلب في اصطلاح التصريف إنما يكون في حروف العلة انتهى (1).

#### قال في المنبهة:

والنون والتنوين عند الباء حكمهما في النصو الأداء أن يقلبا ميما بسلا إدغام في اللفظ بالقرآن والكلم الم

الحلفاوي: اتفق الداني والمهدوي ومكي على كلام حاصله أن النون والتتوين لا يجوز إظهارهما عند الباء لما إفي ذلك]<sup>(3)</sup> من المشقة والكلفة لأن خروج الباء من الشفتين يمنع من إتمام الصوت لأن الباء نتطبق بها الشفتان، ولم يجز [إدغامهما أفيهما]<sup>(4)</sup> للبعد لأن النون والتتوين [غنيان]<sup>(5)</sup> بخلاف الباء، ولم يجز]<sup>(6)</sup> إخفاؤهما عندها لأنه حال بين الإظهار والإدغام، فامنتع لامنتاعهما وإنما قلبا ميما لأن الميم تشارك النون والتتوين في الغنة، وتشارك الباء في المخرج، وتبدل منها في نحو: لارم (7)، لارب (8)، ولا يوجد ذلك في غيرها من الحروف انتهى (9).

<sup>(1)</sup> نقل المصنف رحمه الله هذا النص عن المجراد بتصرف واختصار - إيضاح الأسرار والبدائع وتهذيب الغرر والمنافع، الورقة 109/ب من مخطوطة خاصة في خزانة د.التهامي الراجي.

<sup>(2)</sup> منبهة الشيخ أبي عمرو الداني - در اسة وتحقيق دلمحسن وكاك 391/2 البيت رقم 655.

<sup>(3) [</sup>في أ [فيه].]

<sup>&</sup>lt;sup>(4)</sup> [في ب [فيها].]

<sup>(&</sup>lt;sup>5)</sup> [في ج [غنيتان].]

<sup>(6) [</sup>ما بين [...] لا يوجد في أ.]

<sup>(7)</sup> لا وجود لكلمة "لازم" في القرآن من غير "لازب" وقد مثل بهذه الكلمة وغالبا ما يمثل بالكلمات القرآنية والله أعلم بمراده.

<sup>(8)</sup> الآية 11 من سورة الصافات.

<sup>(9)</sup> شرح الدرر اللوامع للحلفاوي باب الإظهار والإدغام الورقة 37/أ.

قال في التحفة:

والميسم بعد القلب فسى الأداء لكنسه الإخفاء فيهسا حسسن وهو الذي يقولسه من يتقسن المناه

وقال الحصرى:

وتقلب عند الباء ميما لغنة

وميما قبيل الباء قلبهما معا وقال الجادري:

وقلبــــا ميمـــا لبــــا

وقال الورهراني:

وشهر اخفاء والإظهار اعملاه

كقولك: أتبات العشيرة عن بكره

تقرأ بالاظهار والإخفاء

وبعد الإخفاء انتخباه

تنبيه: قد بان من هذه النصوص أنه لابد من القلب والإخفاء مع الغنة، فمن لم يات بهما فقد أخل بالتلاوة وهو آثم فلا تجوز روايته فقل من يتفطن لهذا فلا حول ولا قوة إلا بالله، فقد عم الجهل وانتشر وصار الحق منكرا.

ابن حجر: يقال: قلبه [كأقلبه] (5) قلبا و إقلابا.

وقال ابن [التين] (6) إن الصواب حذف الهمزة.

<sup>(1)</sup> التحفة لأبي وكيل ميمون الفخار البيتان 859 و860 الورقة 44/ب من نسخة مخطوطة خاصة.

<sup>(2)</sup> المنظومة الحصرية لأبي الحسن الحصري البيت رقم 124 الورقة 618 من نسخة مخطوطة خاصة.

<sup>(3)</sup> البيت 181 من منظومة الوهراني مخطوطة خاصة مطلعها:

نظاما بديعا مكملا ومسهلا بدأت بحمد الله معتصما به

<sup>(4)</sup> نظم الجادري "النافع في أصل حرف نافع" الورقة 228 من نسخة مخطوطة.

<sup>&</sup>lt;sup>(5)</sup> [ما بين [...] لا يوجد في ب.]

<sup>(&</sup>lt;sup>6)</sup> [في ج، د [التين].]

ثم قال ابن حجر: و أثبتها غير ه لغة انتهى (1).

قوله: وقالوا بعد بالإخفاء، هذا هو الحكم الرابع أي قالوا بعد ما ذكر من الإظهار والإدغام، والقلب بإخفاءهما عند باقي الحروف مع إثبات الغنة، وهي ما عدا ستة يرملون والستة الحلقية و[الباء](2) والألف يبقى خسمة عشر حرفا، [أوقد](3) جمعها الإمام المجراد في قوله:

للإخفاء حسروف قد أتتك فهاكها مبينة كي لا تحيد عسن العلم(87/ب) فضاد وزاي ثم فاء وثاءها وتاء وسين ثم دال بلا وصم وشيسن وطاء شم ظاء وقافها وذال وجيم شم كاف بلا هضم

كذلك صاد فهي خمس وعشرة فخذ حصرها من غير خلف ولا وهم الله

قال في الكنز: وهذه مثلها في النون والتنوين على [الترتيب](5) منضود  $(^{(6)})$ ، من ضعف $(^{(7)})$ ، عندابا ضعف  $(^{(8)})$ ، ینزل  $(^{(9)})$ ، ف إن زلات منضود

<sup>(1)</sup> من شرح الدرر اللوامع للحلفاوي باب القلب والإخفاء الورقة 38 ب.

<sup>(2) [</sup>في د [الياء].]

<sup>(3) [</sup>ما بين [...] لا يوجد في د.]

<sup>(4)</sup> ابن المجراد - إيضاح الأسرار والبدائع ما ورد في ذكر القلب والإخفاء مخطوطة خاصة في خزانة د.التهامي الراجي.

<sup>&</sup>lt;sup>(5)</sup> [في د [على ترتيب نظمه].]

<sup>(&</sup>lt;sup>6)</sup> الآية 29 من سورة الواقعة.

<sup>&</sup>lt;sup>(7)</sup> الآية 54 من سورة الروم.

<sup>(8)</sup> الآية 38 من سورة الأعراف.

<sup>(&</sup>lt;sup>9)</sup> الآية 2 من سورة سبأ.

<sup>&</sup>lt;sup>(10)</sup> الآية 209 من سورة البقرة.

نفسا زاكية (1)، ينفق (2)، فإن فاء و (3)، سفر فعدة (4)، الحنت (5)، فمن ثقلت (6)، أزواجا ثلاثة (7)، كنتم (8)، وإن تبتم (9)، جنات تجري (10)، ننسسخ (11)، ان سيكون (12)، ورجلا سلما (13)، عنده (14)، ومن دخله (15)، عملا دون (16)، ينشو ا(17)، فمن شهد (18)، شيء شهيد (19)، ينطق (20)، فإن طبن (12)،

<sup>(1)</sup> الآية 74 من سورة الكهف.

<sup>(2)</sup> الآية 264 من سورة البقرة.

<sup>(3)</sup> الآية 226 من سورة البقرة.

<sup>&</sup>lt;sup>(4)</sup> الآية 184 من سورة البقرة.

<sup>&</sup>lt;sup>(5)</sup> الآية 46 من سورة الواقعة.

<sup>(&</sup>lt;sup>6)</sup> الآية 8 من سورة الأعراف.

<sup>&</sup>lt;sup>(7)</sup> الآية 7 من سورة الواقعة.

<sup>&</sup>lt;sup>(8)</sup> الآية 75 من سورة غافر.

<sup>&</sup>lt;sup>(9)</sup> الآية 279 من سورة البقرة.

<sup>&</sup>lt;sup>(10)</sup> الآية 12 من سورة الصف.

<sup>(11)</sup> الآية 106 من سورة البقرة.

<sup>&</sup>lt;sup>(12)</sup> الآية 20 من سورة المزمل.

<sup>&</sup>lt;sup>(13)</sup> الآية 29 من سورة الزمر.

<sup>&</sup>lt;sup>(14)</sup> الآية 195 من سورة آل عمران.

<sup>&</sup>lt;sup>(15)</sup> الآية 97 من سورة آل عمران.

<sup>(16)</sup> الآية 82 من سورة الأنبياء.

<sup>&</sup>lt;sup>(17)</sup> الآية 18 من سورة الزخرف.

<sup>&</sup>lt;sup>(18)</sup> الآية 185 من سورة البقرة

<sup>(19)</sup> الآية 47 من سورة سبأ.

<sup>(&</sup>lt;sup>(20)</sup> الآية 62 من سورة المؤمنون.

<sup>(21)</sup> الآية 4 من سورة النساء.

صعيدا طيبا<sup>(1)</sup>، وإن ظنا أن<sup>(2)</sup>، ظلا ظليلا<sup>(8)</sup>، ينقل بب<sup>(4)</sup>، وإن قيل  $^{(5)}$ ، بتبع قبلتهم<sup>(6)</sup>، لينذر<sup>(7)</sup>، من ذا<sup>(8)</sup>، إلى ظل ذي<sup>(9)</sup>، تنجيكم<sup>(10)</sup>، وإن جنحوا<sup>(11)</sup>، ولكل جعلنا<sup>(11)</sup>، أنكالا<sup>(13)</sup>، من كان<sup>(14)</sup>، زرعا كلتا<sup>(15)</sup>، ينصركم<sup>(16)</sup>، لمن صبر<sup>(17)</sup>، عملا صالحا<sup>(18)</sup>.

الجعبري: وإن أردت ضبط أمثلة الأنواع فعليك بقولنا في العقود، ينئون (19)، إن هم (20)، تنحتون (21)، علم على، من غل، إن خفتم (22)، فمظهرتان،

<sup>(1)</sup> الآية 6 من سورة المائدة.

<sup>&</sup>lt;sup>(2)</sup> الآية 230 من سورة البقرة.

<sup>&</sup>lt;sup>(3)</sup> الآية 57 من سورة النساء.

<sup>&</sup>lt;sup>(4)</sup> الآية 143 من سورة البقرة.

<sup>&</sup>lt;sup>(5)</sup> الآية 11 من سورة البقرة.

<sup>(&</sup>lt;sup>6)</sup> الآية 145 من سورة البقرة.

<sup>&</sup>lt;sup>(7)</sup> الآية 92 من سورة الأنعام.

<sup>&</sup>lt;sup>(8)</sup> الآية 245 من سورة البقرة.

<sup>(&</sup>lt;sup>9)</sup> الآية 50 من سورة المرسلات.

<sup>(10)</sup> الآية 10 من سورة الصف.

<sup>(11)</sup> الآية 61 من سورة الأنفال.

<sup>(12)</sup> الآية 48 من سورة المائدة.

<sup>(13)</sup> الآية 12 من سورة المزمل.

<sup>&</sup>lt;sup>(14)</sup> الآية 10 من سورة فاطر.

<sup>&</sup>lt;sup>(15)</sup> الآية 32 من سورة الكهف.

<sup>(16)</sup> الآية 7 من سورة محمد.

<sup>(17)</sup> الآية 43 من سورة الشورى.

<sup>&</sup>lt;sup>(18)</sup> الآية 70 من سورة الفرقان.

<sup>&</sup>lt;sup>(19)</sup> الآية 26 من سورة الأنعام.

<sup>&</sup>lt;sup>(20)</sup> الآية 44 من سورة الفرقان.

<sup>(&</sup>lt;sup>21)</sup> الآية 95 من سورة الصافات.

<sup>(22)</sup> الآية 101 من سورة النساء.

ان نحن ممن<sup>(1)</sup>، من ولمی<sup>(2)</sup>، إن يروا<sup>(8)</sup>، من رب<sup>(4)</sup> خيرا لو<sup>(5)</sup>، فمدغمان من قبل<sup>(6)</sup>، أنكالا<sup>(7)</sup>، وإن جنحوا<sup>(8)</sup>، فمن شاء<sup>(9)</sup>، اتل<sup>(10)</sup>، منتضود فمخفيان، إن طبن<sup>(11)</sup>، من عند<sup>(12)</sup>، وكنت<sup>(13)</sup>، وانتصر فوا<sup>(14)</sup>، وننسخ<sup>(15)</sup>، منزلين<sup>(16)</sup>، قبل انظروا<sup>(17)</sup>، عوان<sup>(18)</sup>، والحنث، ظل ذي<sup>(19)</sup>، وينفق كلمات بيس بما الأنباء منقلبان انتهی<sup>(20)</sup>.

<sup>(1)</sup> الآية 10 من سورة النحل.

<sup>(&</sup>lt;sup>2)</sup> الآية 107 من سورة البقرة.

<sup>(3)</sup> الآية 146 من سورة الأعراف.

<sup>&</sup>lt;sup>(4)</sup> الآية 61 من سورة الأعراف.

<sup>&</sup>lt;sup>(5)</sup> الآية 103 من سورة البقرة.

<sup>&</sup>lt;sup>(6)</sup> الآية 24 من سورة البقرة.

<sup>&</sup>lt;sup>(7)</sup> الآية 12 من سورة المزمل.

<sup>&</sup>lt;sup>(8)</sup> الآية 61 من سورة الأنفال.

<sup>&</sup>lt;sup>(9)</sup> الآية 19 من سورة المزمل.

<sup>&</sup>lt;sup>(10)</sup> الآية 151 من سورة الأنعام.

<sup>&</sup>lt;sup>(11)</sup> الآية 4 من سورة النساء.

<sup>&</sup>lt;sup>(12)</sup> الآية 103 من سورة البقرة.

<sup>(13)</sup> الآية 143 من سورة البقرة.

<sup>(14)</sup> الآية 127 من سورة التوبة.

<sup>&</sup>lt;sup>(15)</sup> الآية 106 من سورة البقرة.

<sup>(16)</sup> الآية 124 من سورة آل عمر ان.

<sup>(17)</sup> الآية 101 من سورة يونس.

<sup>&</sup>lt;sup>(18)</sup> الآية 67 من سورة البقرة.

<sup>(19)</sup> الآية 30 من سورة المرسلات.

<sup>(20)</sup> الجعبري - كنز المعاني في شرح حرز الأماني باب الإظهار والإدغام الورقة 117/ب.

قلت في المتصلة(1):

وينفق منضود وينطق عنده لينذر انكالا وينشئ في عندا وانذر كنتم ينقلب ينصر أنظروا وحنث وننسخ ثم ينجيكم قد] ١٠٠

الجعبري والمراد هنا إخفاء [الحرف](3) لا الحركة، وكلما قوي [للتناسب] (4) بالمخرج أو الصفة قرب إلى الإدغام، وكلما قل قرب إلى الإظهار، وتظهر فائدته في تفاوت التشديد والغنة (5).

قال الشارح: [قوله: وقالوا إلخ](6) ولا يرجع لحكم الميم بعد القلب عند الباء لما [يؤدي] (7) [اليه] (8) من نقص ذكر حكم من الأحكام الأربعة، وإن كان حكمها في المشهور كذلك، لأن الإخفاء رجحه الداني وهو مذهب الحذاق من أهل الأداء انتهى (9).

والإخفاء معناه الاستتار، يقال أخفيت الشيء إذا استرته، ولما كانت النون الساكنة والتنوين يستران عند هذه الحروف سمي إخفاء.

<sup>(1)</sup> الجعبري – كنز المعاني في شرح حرز الأماني باب الإظهار والإدغام الورقة 117/ب.

<sup>(&</sup>lt;sup>2)</sup> [ما بين [...] لا يوجد في ج.]

<sup>(3) [</sup> في هـ [الحروف].]

<sup>(&</sup>lt;sup>4)</sup> [في ج، د [التناسب].]

<sup>&</sup>lt;sup>(5)</sup> كنز المعاني باب الإظهار والإدغام الورقة 117/ب.

<sup>(&</sup>lt;sup>6)</sup> [ما بين [...] لا يوجد في ج، هـ..]

<sup>(&</sup>lt;sup>7)</sup> [في أ [يوجب].]

<sup>(8) [</sup>ما بين [...] لا يوجد في ب، د.]

<sup>(9)</sup> لم أقف على كلام الشارح عبد الصمد هذا في كتاب له فيما رجعت إليه من مظان.

قال في الإقتصاد: وذلك لأنهما لم يبعدا منهن بعدهما من الستة، فيظهران عندهن للتراخي، ولم يقربا منهن قربهما من الخمسة، فيدغمان عندهن للقرب فبقيا حينئذ [بين الحالين](1)، بين الإظهار والإدغام لعدم التباعد(2).

وقال في جامع البيان والتمهيد وإرشاد المتمسكين والتجريد وإيجاز البيان: نحوه (3).

وقال المهدوي في الشرح وابن مطرف في الإيضاح والبديع: نحوه $^{(4)}$ .

قال في جامع البيان والتمهيد وإرشاد المتمسكين والمفصح: الإخفاء حال بين الإظهار والإدغام (5).

وقال في التيسير: والإخفاء حال بين الإظهار والإدغام وهو عسار من التشديد (6).

وقال في الموجز وكتاب رواية ورش من طريق المصريين: والإخفاء [حال] (7) بين الإظهار والإدغام ولا تشديد فيه، والغنة معه باقية (8).

وقال الفاسي: والمراد بالغنة ما يخرج من الأنف دون اللسان وهي الغنة الكاملة.

<sup>(1) [</sup>في أ [للحالتين].]

 <sup>(2)</sup> المنتوري – شرح الدرر اللوامع الورقة 188/أ.

<sup>(3)</sup> المصدر نفسه.

<sup>(4)</sup> المصدر نفسه.

<sup>&</sup>lt;sup>(5)</sup> المصدر نفسه.

<sup>(6)</sup> الدانى – التيسير في القراءات السبع ص 45.

<sup>&</sup>lt;sup>(7)</sup> [ما بين [...] لا يوجد في أ، د.]

<sup>(8)</sup> المنتوري – شرح الدرر اللوامع الورقة 188/أ والورقة 188/ب.

وكان بعض شيوخنا يبالغ في بيانها وبعضهم يكنفي باليسير منها، وخير الأمور أوسطها [صح منه](1).(2).

قال في إيجاز البيان: والفرق بين الإخفاء والإدغام، أن الإخفاء لا تشديد فيه، لأنه لا ينقلب الحرف فيه من جنس الثاني، والمدغم مشدد لأنه ينقلب فيسه من جنس ما يدغم فيه (3).

قال ابن البائش في الإقتاع: اتفقوا على إخفاءهما عند باقي الحروف وهي خمسة عشر حرفا، والإخفاء يزيد فيما قرب من ذلك إلى النون، وينقص فيما بعد منها هذا قول الأهوازي وأبي عمرو وغيرهما، وللقراء بعد في تمكينه أنحاء.

فمنهم من يفرط في التمكين، ومنهم من يقصر فيه.

وكان أبو القاسم شيخنا ينكر الإفراط فيه إنكارا شديدا(4).

القيجاطي: هذا خطأ لاشك فيه [اعني]<sup>(5)</sup> (88/أ) من يفرط في التمكين. وما كان شيخه أبو القاسم يفعل هو الصواب.

فأما الإظُهار عند هذه الحروف فقد قال أبو عثمان المازني<sup>(6)</sup>: إنه لحن ومخرج النون والتنوين من الخيشوم والإخفاء حال بين الإظهار والإدغام،

<sup>(1) [</sup>ما بين [...] لا يوجد في ج، ه...]

<sup>(2)</sup> الفاسي – اللئاليء الفريدة في شرح القصيدة، باب الإدغام وما يتصل به من أحكام الورق 46 من نسخة الخزانة الحسنية رقم 6973.

<sup>(3)</sup> المنتوري – شرح الدرر اللوامع الورقة 188/ب.

<sup>(4)</sup> المنتوري - شرح الدرر اللوامع الورقة 189/أ.

<sup>&</sup>lt;sup>(5)</sup> [في ب، د [أي].]

<sup>(6)</sup> أبو عثمان المازني بكر بن محمد بن عثمان النحوي المشهور، روي القراءة أبي عمرو الحرمي عن سيبويه ويونس وروى عنه محمد بن يزيد المبرد توفي سنة 249 هـ – غاية النهاية 179/1 رقم ت 832.

ونص جميعهم على أنه لا تشديد فيه [إلا]<sup>(1)</sup> الأهوازي فإنه كان يقول: كما أن المظهر مخفف والمدغم مشدد، فكذلك المخفى بين التشديد والتخفيف، إذ هو رتبة بين الإظهار والإدغام وغلط من قال: المخفى مخفف وزعم أنه خلف لقول من مضى ولا أرى الأهوازي إلا واهما، لأن التشديد إنما وجب في الإدغام لما أرادوا من أن يكون الرفع بالمثلين واحدا، ولا تماثل في الإخفاء، ألا ترى أن مخرج النون المخفات غير مخارج هذه الحروف التي تخفي النون عندها كما هي في الإظهار كذلك يجب أن يكون حكمها من التخفيف حكم الإظهار والله أعلم انتهى<sup>(2)</sup>.

القيجاطي: قوله: ولا أرى الأهوازي إلخ، يقال له: ما ذكر هـو خطـاً لا محالة (3).

وقال في جامع البيان: ومخرج النون والتنوين مع هذه الحسروف من الخيشوم ولا حظ لهما معهن في الفم لأنه لا عمل للسان فيهما كعمله فيهما مع ما يظهر ان عنده، وما يدغمان فيه بغنة (4).

وقال في إيجاز البيان والتجريد: نحوه (5).

وقال في إرشاد المتمسكين: وإخفاء النون والتنوين عند هذه الحروف مختلف على قدر قربها منها وبعدها في المخرج، فما كان أقرب كان عنده أخفى، وما كان أبعد كان عند أبين (6).

<sup>(1) [</sup>ما بين [...] لا يوجد في د.]

<sup>(&</sup>lt;sup>2)</sup> المنتوري – شرح الدرر اللوامع الورقة 189/ب.

<sup>(3)</sup> المصدر نفسه.

<sup>(4)</sup> شرح الدرر اللوامع الورقة 189/أ.

<sup>&</sup>lt;sup>(5)</sup> المصدر نفسه.

<sup>(&</sup>lt;sup>6)</sup> المصدر نفسه.

ونحوه في جامع البيان والتمهيد وإيجاز البيان والتلخيص والمفسسح والتجريد (1).

القيجاطي: ما ذكره الداني ليس بشيء، لا فرق بين الإخفاء في جميع الأحوال من القرب و البعد<sup>(2)</sup>.

وأما من يقول: إنه [يتعمد]<sup>(3)</sup> [مد]<sup>(4)</sup> الغنة عند الحروف التي تخفى عندها النون حتى يحدث مدا في الغنة، فذلك مخطئ انتهى<sup>(5)</sup>.

قال في الدر النثير: لا خلاف في إخفاء النون الساكنة والتنسوين عند الخمسة عشر حرفا.

وحقيقة ما أراد الحافظ أن لا تلصق طرف لسانك بما يقابله من مقدم الفم، وتبقى الغنة في الأنف فبقدر ما زال من عمل اللسان أشبه الإدغام، و[بما] (6) بقى من الغنة أشبه الإظهار.

وقوله: هو عار من التشديد تحرز من صورة الإدغام في الياء والواو في مذهب من يثبت الغنة.

واعلم أن عبارة الإمام موافقة لعبارة الحافظ، فإنه قال: والإخفاء حال بين حالين.

<sup>(1)</sup> المصدر نفسه.

<sup>(2)</sup> المصدر نفسه.

<sup>(3) [</sup>في هـ [يعتمد].]

<sup>&</sup>lt;sup>(4)</sup> [في ج [مع].]

<sup>(&</sup>lt;sup>5)</sup> المنتوري – شرح الدرر اللوامع الورقة 189/ب.

<sup>&</sup>lt;sup>(6)</sup> [في ب [ما].]

فأما الشيخ فقال: والإخفاء عند أهل الغنة كالإظهار، لأن الحرف الأول فيه غير منقلب إلى جنس الثاني، ولا تشديد فيه، فصار مثل الإظهار، وفارق باب الإدغام في قلب الأول إلى جنس الثاني، وإدغامه في الثاني بتشديد ظاهر انتهى (1).

واعلم أن هذا القدر الذي ذكر الشيخ من عدم القلب والتشديد إنما تحصل به مفارقة الإخفاء للإدغام لأنه لم يزد على أن سلب عن الإخفاء.

الخاصية [الثانية] (2) للإدغام [وهو] (3) القلب والتشديد، ولا يلزم من سلب خاصية الإدغام ثبوت الإظهار، ولكن حقيقة الإظهار أيضا مسلوبة عن الإخفاء، لأن الحرف الظاهر لا يمكن حصوله إلا بأعمال العضو المخصوص به فيه كالنون عند حروف الحلق.

وأما إخفاء النون فقد تبين أن حقيقته إنما تحصل عند ترك أعمال العضو وهو طرف اللسان وإبقاء الغنة، وليست الغنة جزءا من النون وإنما هي من توابعها إذا ظهرت، ونائبة عندها إذا ذهبت، وإذا ثبت هذا صبح أن الإخفاء حال بين الإظهار والإدغام.

وظهر أن عبارة الحافظ والإمام أرجح من عبارة الشيخ ووجهه الإخفاء عند باقي الحروف [فلانها] (4) [لم] (5) تبعد من النون بعد حروف الحلق، فيجب الإظهار ولا قربت قرب اللام والراء، فيجب الإدغام، فجعلوا لذلك حالا بين الحالين.

<sup>(1)</sup> المالقي – الدر النثير والعذب النمير، "في ذكر القلب والإخفاء" مخطوطة الخزانة الحسنية رقم 1592م6.

<sup>(&</sup>lt;sup>2)</sup> [في ج [الثابتة].]

<sup>&</sup>lt;sup>(3)</sup> [في ج [بهذا].]

<sup>(&</sup>lt;sup>4)</sup> [في أ [فإنها].]

<sup>(5) [</sup>ما بين [...] لا يوجد في ج.]

واعلم أنه كان الأصل أن تظهر النون الساكنة عند هذه الحروف الخمسة عشر بدل الإخفاء، لكن لما كثر [دوران] (1) النون في الكلام حتى قاربت في ذلك حروف العلة، أرادوا أن يخففوا على اللسان [فحطوه] (2) كلفة النطق بالنون حين أمكنهم الاكتفاء عنها بالغنة التي لا كلفة على اللسان في النطق بها، وخصوا هذا الحكم بهذه الحروف دون حروف الحلق، لأن هذه الحروف لم تبعد مخارجها من النون بعد حروف الحلق، فلو أظهروها عند هذه الحروف لاتبعوا اللسان لكثرة دورانها في الكلام. ولو أخفوها عند حروف الحلق كما يخفونها عند هذه الحروف المروف الخوفا عند هذه الحروف الخوفا عند هذه الحروف الكلام.

ابن الجزري: والإخفاء حالة بين الإظهار والإدغام ولابد من الغنة معه فاعلم انتهى.

وإليه أشار بنظمه:

والقلب عند الباب عنة كذا الاخفالدى باقى الحروف أخذان

فائدة جليلة: قد بان من هذه النصوص أن الإخفاء لابد من الغنة معه وهو مصرح به في كلام الشاطبي في موضعين فلا غبار عليه ولا خلاف فيه.

وقد اجتمع يوما أساتيذ المغرب بأسره من الحاضرة والبادية فلم يــشعر وأحد بهذا، فلله الحمد و[له] (4) المنة لا لغيره. وإليه الإشارة بقولنا:

حقيقة الاخفاء عند العلما ما بين الإظهار والإدغام انتما فتجب الغناة في ذا الحال لابد منها عند كال تال

<sup>(1) [</sup>في ب [دور].]

<sup>(2)</sup> **[في ج [فحطوا].]** 

<sup>(3)</sup> ابن الجزري - النشر في القراءات العشر 26/2.

<sup>(&</sup>lt;sup>4)</sup> [ما بين [...] من هــ.]

من دون تشديد لكل قد علم ولا أرى الأهوازي إلا قد وهم الساعة تنبيه: قال الخراز قال [الحافظ] (2): وحكم الميم الساكنة عند الباء أن تكون مخفاة.

قال: وهو قياس قول ابن مجاهد.

قال: وبهذا قال شيخنا على بن محمد بن [يشر](3) وغيره.

قال: وقال آخرون: وهي مظهرة.

قال: وبه كان يقول به عبد الباقي بن حسن يقول: فيما حدثنا عنه فارس ابن أحمد وبه قال شيخنا أبو الحسن.

قال: وكذلك رواه أحمد بن صالح (4) عن ابن مجاهد انتهى.

[المجراد: حكم الميم الأصلية عند الباء نحو: كنتم به المشهور الإظهار انتهى](5). (6)

قال في الكنز: الميم ساكنة قبل الفاء والواو، ولا يجوز إدغامهما محافظة على كلام غنتها وفيها كلام، والذي [استقر]<sup>(7)</sup> عليه رأي المحققين كابن مجاهد

<sup>(1)</sup> هذه الأبيات من نظم المصنف ابن القاضي رحمه الله.

<sup>(&</sup>lt;sup>2)</sup> [في ج [الداني].]

<sup>(3) [</sup>في ب، هـ [بشير].]

<sup>(4)</sup> أحمد بن صالح بن عمر بن إسحاق أبو بكر البغدادي مقرئ ثقة ضابط، قرأ على الحسن بن الحباب وأبي بكر بن مجاهد وأبي الحسن ابن شنبوذ، وقرأ عليه عبد المنعمبن غلبون.. توفي سنة؟ – غاية النهاية في طبقات القراء 62/1 ت 266

<sup>(&</sup>lt;sup>5)</sup> [ما بين [...] لا يوجد في د.]

<sup>(6)</sup> ابن المجراد - إيضاح الأسرار والبدائع الورقة 109/ب مخطوطة خاصة في خزانة د.التهامي الراجي.

<sup>&</sup>lt;sup>(7)</sup> [في د [أشعر].]

اظهارها عند الفاء والواو، والتخيير بين إظهارها وإخفائها عند الباء مراعـة للإنطباق والإختصاص وهو معنى قولنا في النزهة:

ولا تخف ميما قبل واو وفائها والاكثر عند الباء واحذر تغيران

وقطع أبو محمد البغدادي (2) بعدم إخفائها عند الباء في قوله:

ولا [تخفين] (3) الميم عند سكونها إذ لقيت باء فدلك معطل واصل ظهور الميم للغنة التي تحل بها والقول فيها يفصل (4)

وهذا هو المفهوم من إطلاق الناظم، وقول الخاقاني (5):

ولا تدغمن الميم إن جئت بعدها بحرف سواها وأقبل العلم بالشكر السام

و لا يفهم منه اختيار، والإخفاء رأي البصريبين و [الرازيين]<sup>(7)</sup>، ويستحفظ في الإظهار من تحريك أو سكت انتهى<sup>(8)</sup>.

<sup>(1)</sup> كنز المعانى في شرح حرز الأماني، باب أحكام الساكنة والنتوين الورقة 129/أ.

<sup>(2)</sup> أبو محمد البغدادي صاحب الروضة توفي سنة 442هـ - النشر في القراءات العشر (84/1).

<sup>&</sup>lt;sup>(3)</sup> [في ج [يخفين].]

<sup>(&</sup>lt;sup>4)</sup> المصدر نفسه الورقة 129/أ.

<sup>(5)</sup> الخاقاني خلف بن إبراهيم تقدمت ترجمته.

<sup>(&</sup>lt;sup>6)</sup> المصدر نفسه الورقة 129/أ.

<sup>&</sup>lt;sup>(7)</sup> [في ب [الوازيــيــن].]

<sup>(8)</sup> الجعبري - كنز المعانى في شرح الأماني الورقة 129/أ.

قال في الإقتاع: ومن ذلك الميم عند الباء نحو كنتم به $^{(1)}$ ، و آمنتم به $^{(2)}$ ، مـن يعتصم بالله $^{(3)}$ ، وأن بورك $^{(4)}$ ، وهنيئا بما كنتم $^{(5)}$ ، وصم بكم $^{(6)}$  ونحوه كثير.

فاختلفت عبارة القراء عنه بعد إجماعهم إلا من شد وسنذكره على أن الإدغام لا يجوز.

فقال ابن مجاهد: والميم لا تدغم في الباء لكنها تخفى لأن لها صوتا من الخياشم تواخي النون الخفيفة.

قال: وهو قول سيبويه، وإلى هذا ذهب أبو الحسن الأنطاكي $^{(7)}$ ، وأبو الفـضل الخزاعي $^{(8)}$ ، وعثمان بن سعيد $^{(9)}$ ، وبه كان يأخذ أصحابه فيما ذكر أبي رضي الله عنه، وكذلك أخذ على عياش بن خلف $^{(10)}$  عن قراءته على محمد بن عيسى $^{(11)}$ .

<sup>(1)</sup> الآية 27 من سورة الملك.

<sup>(&</sup>lt;sup>2)</sup> الآية 72 من سورة الأعراف.

<sup>&</sup>lt;sup>(3)</sup> الآية 101 من سورة آل عمران.

<sup>&</sup>lt;sup>(4)</sup> الآية 8 من سورة النمل.

<sup>&</sup>lt;sup>(5)</sup> الآية 43 من سورة المرسلات.

<sup>&</sup>lt;sup>(6)</sup> الآية 18 من سورة البقرة.

<sup>(7)</sup> أبو الحسن الأنطاكي على بن محمد بن إسماعيل تقدمت ترجمته - الإقناع 179/1.

<sup>(8)</sup> أبو الفضل الخزاعي محمد بن جعفر بن عبد الكريم تقدمت ترجمته - الإقناع 84/1.

<sup>&</sup>lt;sup>(9)</sup> عثمان بن سعيد أبو عمرو الداني تقدمت ترجمته.

<sup>(10)</sup> عياش بن خلف بن عياش أبو بكر القرطبي الأنصاري، إمام مقرئ، أخذ القراءات عن أبيه توفي سنة 639 هـ - غاية النهاية 607/1 رقم ت 2483.

<sup>(11)</sup> محمد بن عيسى بن فرج أبو عبد الله التجيبي المخامي الطليطلي إمام مقرئ ضابط، قال الذهبي: كان أحد الحذاق بالقراءات صاحب أبي عمرو الداني ت سنة 485 هـ - غاية النهاية ج 2 ص 224 ت 3344.

## ذكر القلب والإخفاء والتبيين

ويحكى أنه مذهب الفراء.

وقال أبو الحسن بن منادي $^{(1)}$  وأحمد بن يعقوب التائب $^{(2)}$  وعبد الباقي ابن حسن $^{(3)}$  وطاهر بن غلبون $^{(4)}$  وغيرهم: هي مظهرة غير مخفاة.

وقال لي عياش بن خلف (5): قد روى هذا أيضا عن ابن مجاهد، فحدثنا أبو داوود قال: قال لنا عثمان بن سعيد: رواه أحمد بن صالح عن ابن مجاهد نصا.

وقال لي أبو الحسن بن شريح فيه بالإظهار، ولفظ به فأطبق شفتيه على الحرفين انطباقا و احدا.

وقال لي أبي رضي الله عنه: المعول عليه إظهار الميم عند الفاء والواو و[الباء](6)، ولا يتجه إخفاءها عندهن إلا بأن يزال مخرجها من الشفة، ويبقي

<sup>(1)</sup> أبو الحسن بن جعفر ابن المنادي الإمام المشهور حافظ ثقة متقن محقق ضابط، قرأ على عبيد الله اليزيدي وعليه أحمد بن نصر الشدائي توفي سنة 336 هـ - غاية النهاية 44/1 رقم ت 183.

<sup>(2)</sup> أحمد بن يعقوب أبو الطيب الأنطاكي التائب مقرئ حاذق، روى القراءة عن بكر بن سهل الدمياطي، وقرأ عليه علي بن بشر الأنطاكي، توفي سنة 340 هـ - غاية النهاية 151/1 رقم ت 700.

<sup>(3)</sup> عبد الباقي بن الحسن بن أحمد أبو الحسن الخراماني الأستاذ الحاذق الضابط الثقة رجل الأمصار أخذ القراءة عن إبراهيم بن أحمد، وعنه فارس بن أحمد توفي سنة 380 هـ – غاية النهاية 356/1 رقم ت 1527.

<sup>(&</sup>lt;sup>4)</sup> طاهر بن غلبون تقدمت ترجمته.

<sup>&</sup>lt;sup>(5)</sup> تقدمت ترجمته .

<sup>(&</sup>lt;sup>6)</sup> [في ب [الياء].]

مخرجها من الخيشوم كما يفعل ذلك في النون المخفاة، وما ذكر عن ابن مجاهد في إخفاء الميم عند الباء فذلك مجاز.

قال أبو جعفر: ولا خلاف في إظهار الميم ساكنة عند الياء نحو: لعلهم يرجعون<sup>(1)</sup>، وكذلك سائر حروف المعجم سوى مثلها لا يجوز الإدغام في شيء من ذلك والميم لا تدغم (89/أ) في مقاربها [لما ذكرناه مسن المزية بالغنة، ويدغم مقاربها]<sup>(2)</sup> فيها انتهى.

القيجاطي: الميم حرف شديد تجري معه غنة من الخيشوم، فإذا نطق به ساكنا فهو مظهر أبدالا إخفاءه ولا إدغامه إلا في مثله، فهكذا ينطق به أبدا منفردا، ومع الفاء والباء وسائر الحروف.

قال: ومن عبر من الأئمة [بأنه] (3) يخفى مع الباء فلم يرد بــذلك حقيقــة الإخفاء، وإنما أراد أن يحذر القارئ من الإسراف والتعسف حتى يمنعــه مــن جريان الصوت الذي هو الغنة، ويخرجه إلى حيز الحركة.

قال: وإتقان النطق به إنما [كان] (4) يوخذ مشافهة من أفواه المتقنين.

قال: وقول الشاطبي وغنة تنوين إلخ، يوهم أن في الميم غنة كغنة النون ينفرد بها الخيشوم في بعض المواضع مع إبطال عمل الشفتين فتصير حرفا خفيا كما ينفرد بغنة النون مع إبطال عمل اللسان وذلك غير جائز (5).

<sup>(1)</sup> الآية 168 من سورة الأعراف.

<sup>(2) [</sup>ما بين [...] لا يوجد في أ.]

<sup>(3) [</sup>في أ، د [فإنه].]

<sup>(4) [</sup>ما بين [...] من ج.]

<sup>&</sup>lt;sup>(5)</sup> المنتوري – شرح الدرر اللوامع الورقة 189/أ.

المنتوري: يريد شيخنا رحمه الله بقوله: وذلك غير جائز، أنه لا يتأتى النطق به انتهى (1).

وقال الإمام القيسى في الأجوبة المحققة:

و[في] الميم عد الباء خلف فبعضهم إمام النحاة شم نجل مجاهد من أجل انطباق الشفتين عليهما كما كان في [إحداهما] دون غيرهما فصار البيان قبل [لذاك] كلفا فصار البيان قبل الذاك] كلفا ولم تدغم كبي لا يخبل بغنة فهذا يقول نجبل بشير كذا حكبي عن ابن المنادي وابن غلبون أظهرت والإظهار منصوص عن ابن مجاهد لكنتم بها أنتم به مؤمنون خيذ

يقول بالإخفا لم يتبين وذا إلى عسزوه فنعم ما عزوه وعللا عسزوه فنعم ما عزوه وعللا إذا وصلا حال البيان فطب صلا وتعليل هسذا القول لاح وجملا [شديدا] وذا المخفى بوزن الذي جلى فهاك نصوصا عن ذوي العلم والملا أبو عمرو الداني عنه عولا وقل حكمها كالواو للغنة اغفلا وقد كان عدلا للقران مرتلا مثالا من الذكر الحكيم فتقبلا

<sup>(1)</sup> المصدر نفسه.

<sup>(&</sup>lt;sup>2)</sup> [ما بين [...] لا يوجد في ج.]

<sup>(3) [</sup>في أ [احديهما].]

<sup>&</sup>lt;sup>(4)</sup> [في ج، هـ [لذلك].]

<sup>(&</sup>lt;sup>5)</sup> [في ج، هـ [شريدا].]

<sup>(6)</sup> الأجوبة المحققة لأبي عبد الله القيسي الورقة 4 مخطوطة المدرسة النحلية بمزوضة إقليم مراكش.

وقال في التحفة:

والميم إن يسكن قبيل الفاء كذاك إن يسكن قبيل الباء

اين الجزرى:

والميم إن تسكن بغنة لدى وأظهرنها عند باقي الأحرف

والميم إن يسكن قبيل الباء

[فهذه] ﴿ وجهان جيدان

والسواو مظهسر لدى الأداء [يقرأ] بالإظهار والإخفاء

باء على المختار من أهل الأداء واحذر لدى واو وفاء أن تختف

[قلت و الأخذ عندنا بفاس بإخفائها و أملى علينا شيخنا الوالد رحمه الله تعالى: تقرأ بالإظهار والإخفاء أجلها الإخفاء قال الداني]

<sup>(1) [</sup>في أ [يقول].]

<sup>(2)</sup> التحفة لأبى وكيل ميمون الفخار البيت رقم 815 الورقة 42/ب من مخطوطة خاصة، والبيت الوارد في التحفة هو البيت الثاني أما البيت الأول فليس منها.

<sup>(3)</sup> منظومة ابن الجزري باب الميم و النون المشدد نص 39.

<sup>&</sup>lt;sup>(4)</sup> [في هـ [هذان].]

<sup>&</sup>lt;sup>(5)</sup> [ما بين [...] لا يوجد في أ, ب.]

### ذكر القلب والإخفاء والتبيين

[و فلنا]<sup>(1)</sup> في ذلك:

الميم إن يسكن بغنة حتم البد منها عند باء قد علم الميم إن يسكن بغنة حتم المناء قد علم المناء في المناء المن

وأما حكمها عند الفاء والواو.

فقال [في الإقتاع](4): نحوهم فيها ونذرهم في وشبهه ذلك حيث وقع لا يجوز في شيء منه الإدغام لما فيه من الإخلال بالغنة فالحكم أن تظهر الميم عندهما وتبين بيانا حسنا من غير تكلف.

قال: وقرأت للسوسي [بإخفائها] (5) عند الفاء وحدها حيث سكنت.

قال: وقرأت عن الباقين من السبعة بإظهارها حيث سكنت عندهما بيانا حسنا من غير إفحاش و [لا تتفير] (6) وهو مذهب أبي بكر بن مجاهد وأبي الحسن ابن شنبوذ وأبي الحسن بن المنادي وأبي الحسين بن بويان (7) وأبي بكر

<sup>(1) [</sup>في أ أو فلت].]

<sup>(2)</sup> البيت من نظم المصنف ابن القاضى رحمه الله.

<sup>(3) [</sup>ما بين [...] من ج.]

<sup>(&</sup>lt;sup>4)</sup> [ما بين [...] لا يوجد في أ.]

<sup>(&</sup>lt;sup>5)</sup> [ما بين [...] لا يوجد في ج.]

<sup>(&</sup>lt;sup>6)</sup> [في ج [لا تغيير].]

<sup>(7)</sup> أبو الحسن ابن بويان أحمد بن عثمان ثقة كبير مشهور ضابط قرأ على أحمد بن الأشعث وعليه أحمد بن نصر الشذائي، توفي سنة 344 هـ - غاية النهاية 79/1 ــ 80 رقم ت 362.

ابن مقسم (1) وأبي بكر النقاش (2) وأبي طاهر بن أبي هشام (3) وغيرهم من قراءة البغداديين وهو اختيارهم وعلى ذلك وجدت أئمة القراء بمدينة السلام انتهسى كلام الأهوازي (4).

وإليه أشار القيسى بقوله:

كذا الميم عند السواو والفساء بينت كما هم وقسود النسار حسم والكتب وقوله هم فيها وهم فيم [ثم] شقسم وقد جساء نصا للكسائسي إدغامها وقد قيل بالإخفاء لدى الفاء وواوها ففاتح هذا الميسم افسرط فاحسذروا

لئسلا [يزيل] وغنة النسون من تسلا الأمسوال مفصولا كذلك مسوصولا فاتذر فذاك المصطفى المبجسلا(89/ب) لدى الفساء لم يعمل عليسه فيحصسلا وعن أهل مصر جاء قد عدد مؤهسلا وفسرط مسع أخفسي عليك فساعدلا

وقال: في إظهار الباء عند الواو:

كـــذا البـــاء عند الـــواو للكــل بينت كقــولـك: فليكتب لـــدى البكــر نـــزلا كــذا الحكـم مـع فــانصب وارغب بعيــده

<sup>(1)</sup> أبو بكر ابن مقسم محمد بن الحسن صاحب ابن عباس أبي بكر البغدادي أخذ عن العباس بن الفضل الرازي وعليه محمد بن إسماعيل، توفي سنة 354 هـ - غاية النهاية 123/2، رقم ت 2945.

<sup>(2)</sup> أبو بكر النقاش محمد بن الحسن الموصلي مقرئ مفسر أخذ القراءات عن أبي ربيعة وأخذ عنه محمد بن أشتة توفي سنة 351 هـ – غاية النهاية 2/ 119 رقم الترجمة 2938.

<sup>(3)</sup> أبو طاهر بن أبي هشام عبد الواحد بن عمر البغدادي البزاز الأستاذ الكبير الإمام النحوي العالم الثقة، أخذ القراءة عن أحمد بن سهل الاشناني, توفي سنة 349 هـ - غاية النهاية 475/1 رقم ت 1983.

<sup>(&</sup>lt;sup>4)</sup> الإقناع في القراءات السبع 177/1 ـــ 178.

<sup>&</sup>lt;sup>(5)</sup> [في ج [يزول].]

<sup>(&</sup>lt;sup>6)</sup> [ما بين [...] لا يوجد في ب.]

لسدى في الثانسي فكن متأمسلا وذلك أن السواو واليساء رووا لنسا فلم [يدغما] فيما دنى منهما [أسفلا] ولم يدغوا ما قد دنا فيهما نعسم لئسلا يصير فيه ع النص معقسلا من الفصل أيضا ما لهذين فاتبه سوى النون والتنوين للغنة العسلا لأن هسواء الفسم متسسع لها كوسعه للمد يا صاح فاعقسلا وأيضا حروف الشفتين قليلة فبين وكأن الواو في الفم أدخسلا

قوله: ميما: مفعول ثاني لقلبوهما، وقلب: يتعدى لمفعول واحد وعداها هنا لمفعولين لأنه ضمنها معنى صير، واللام في قوله: الحرف بمعنى عند أي عند الباء وهو متعلق بقلبوا وبعد متعلق بقالوا، وقالوا أبعد بالإخفاء وما ذكرنا في شرحه عليه اقتصر الخراز وابن مسلم والمرسي.

ونكر ابن عبد الكريم الوجهين والوارثيني [اضطرب] $^{(4)}$  قول المجاصي $^{(5)}$ .

<sup>(1) [</sup>في أ [بدغما].]

<sup>(2) [</sup>في ب [أسفلا].]

<sup>(3)</sup> الأجوبة المحققة القيسي مخطوطة خزانة المدرسة النحلية بمزوضة إقليم مراكش باب الإظهار والإدغام.

<sup>(&</sup>lt;sup>4)</sup> [في ج [أظهره].]

<sup>(5)</sup> شرح الدرر للمجاصىي ما ورد في القلب والإخفاء, مخطوطة خزانة ابن يوسف بمراكش رقم 105.

ثم قال رحمه الله تعالى:

(144) وتظهر النون لـواو أو يا في نحـو قنـوان ونحـو الدنيا

(145) خيفة أن يشبه في إدغامه ما أصله التضعيف في الترامه

المنتوري: ثبت في رواية الحضرمي والمكناسي في إدغامه بقي وكذا وقفت عليه بخط الناظم.

وفي رواية البلفيقي بإدغامه، بباب الجر ومعناهما واحد لأن البساء [ظرفية] (1).

## خكر إلهما والنوز الموالية للولو أو الياء

وثبت في رواية الحضرمي والبلفيقي في التزامه بالفاء وكذا وقفت عليه بخط الناظم, وفي رواية المكناسي لالتزامه باللام و[هي] (2) الأولسى لأن السلام متفق عليها للتعليل انتهى (3).

أخبر [رحمه الله] (4) أن النون تظهر عند الواو والياء إذا كانتا في كلمة واحدة, أرشد إلى ذلك بالمثال وقيد هنا ما أطلق واقتصر على الواو والياء لأن النون لم تقع مع الميم في كلمة واحدة متصلة فالواو قنوان, ضلوان, والياء: دنيا, وبنيان ولا زائد عليهما.

<sup>(1) [</sup>في هــ [فيه].]

<sup>&</sup>lt;sup>(2)</sup> [في ج [هو].]

<sup>(3)</sup> شرحه على الدرر اللوامع الورقة 189/ب من نسخة الخزانة الحسنية رقم 1096 /مجموع.

<sup>(&</sup>lt;sup>4)</sup> [ما بين [...] من ج.]

قال الداني في التجريد: وكل القراء مجمعون على إظهار النون إذا التصلت بالواو والياء في كلمة (١).

[قال ابن غلبون في التذكرة: فإنها ظاهرة معهما بإجماع(2).

وقال في الإقتاع: فإن كانت النون قبل الياء والواو في كلمة]<sup>(3)</sup>، أصلا فهي مظهرة بلا خلاف لئلا يلتبس بالمضاعف<sup>(4)</sup>.

وقال قبل هذا: وأما عم يتساعلون  $^{(5)}$  ومم خلق  $^{(6)}$ ، فكلمتان، والأصل عن ما ومن ما، وكذلك ما كان نحوه انتهى  $^{(7)}$ .

قال ابن سفيان في الهادي وابن شريح في الكافي: نحوه(8).

قوله: خيفة أن يشبه الخ، علل الإظهار أي خيفة أن يشبه هذا النوع نوعا آخر أصله التضعيف، فلا يدري هل مضاعف أو أدغمت نونه.

وقوله: لالتزامه، أي لالتزام الإدغام بسبب لـزوم النـون إذ لا يمكـن انفصالهما (9).

<sup>(1)</sup> شرح الدرر اللوامع لمحمد بن عبد الملك المنتوري الورقة 189/ب.

<sup>(2)</sup> التذكرة في القراءات لابن غلبون باب الإظهار والإدغام تحقيق د.عبد الفتاح بحيري ط أ 1990/1410/1.

<sup>&</sup>lt;sup>(3)</sup> [ما بين [...] لا يوجد في ب.]

<sup>(4)</sup> الإقناع في القراءات السبع لابن الباذش 249/1.

<sup>(&</sup>lt;sup>5)</sup> سورة النبأ الآية (1).

<sup>(&</sup>lt;sup>6)</sup> سورة الطارق الآية (5).

<sup>&</sup>lt;sup>(7)</sup> الإقناع 248/1.

<sup>(8)</sup> شرح الدرر اللوامع لمحمد بن عبد الملك المنتوري الورقة 189/ب.

<sup>(9)</sup> المصدر نفسه.

قال في الاقتصاد: فأما إذا كانت النون الساكنة مع الواو والياء في كلمــة بلا خلاف بين القراء والنحويين في أن النون ظاهرة مخافة الالتباس بالمضعف نحو: صوان وبیان [وقوان] $^{(1)}$  وشبهه انتهی $^{(2)}$ .

وذكره أيضا في جامع البيان وإيجازه وإرشاد المتمسكين والتخليص والمفصح والتجريد ومكى في الكشف وابن سفيان في الهادي والمهدوي في الشرح وابن شريح في الكافي وابن مطرف في الإيضاح والبديع وابن مهلب في التبيين وابن البانش في الإقناع وابن غزوان في أرجوزته<sup>(3)</sup>.

وقال الحصرى في قصيدته:

فلايد من إظهارها فيه [للعنر] ١٩٥٥/أ) وما يتغيس لإدغام بناءه

قال في المنبهة:

ببعض هذه الحسروف بينت

والنون إن له تنفصل واتصلت خيفة أن يلتبس المخفف بناءه ببنية المضعف،

قال المالقي: وأما إظهار النون عند الياء والواو إن كانا في كلمة واحدة فلئلا يقع لبس في أوزان الألفاظ، ألا ترى أن وزن صنوان فعلان مثل سرحان، فلو أدغمت اللتبس بفعال المضعف العين، أو كذلك بنيان وزنه فعلان من سلطان

<sup>(1) [</sup>ما بين [...] من ج.]

<sup>&</sup>lt;sup>(2)</sup> المصدر نفسه.

<sup>(3)</sup> المصدر نفسه.

<sup>&</sup>lt;sup>(4)</sup> [في ج [المقدر].]

<sup>(&</sup>lt;sup>5)</sup> المنظومة الحصرية لأبي الحسن الحصري البيت رقم 123 الورقة 618 من نسخة مخطوطة خاصة وتوجد نسخة منها في الخزانة العامة برقم 1148 عدد أبياتها 209.

<sup>(6)</sup> المنبهة لأبي عمرو الداني دراسة و تحقيق د.الحسن وكاك 385/2 رقم 639 و 640.

فلو أدغمت اللتبس بفعال المضعف العين](1) ولهذا منعوا الإدغام في [صنوان](2) وقد اجتمعت فيه الياء والواو، وسكن أولهما لأنه لو أدغم لالتبس [يفعل]<sup>(3)</sup> انتهى،

ابن الجزري: وأجمعوا على إظهار النون الساكنة عند الواو والياء إذا اجتمعا في كلمة واحدة انتهى (4).

#### قال في التحفة:

فحكمها الإظهار عند النقلة مخافة الإلباس بالمضعف

فإن تكن مع نونها متصلة كقوله: الدنيا وصنوان أعرف

#### الجاديري:

ادغامه بمضعف

وعند واو أو يسساء نونسا ابسن كالدنيسا خيف\_\_\_ة الإشتي\_اه ف\_\_\_ي

فائدة: قال في كنز المعانى: واللبس إنما يحصل بحذف الغنة، أما عند إثباتها فهي فارقة، لكن لما خفي الفرق لم يعتبر انتهى (7).

[تنبيه](8): كل ما ذكر من أول باب الإدغام إلى هنا أن المدغم والمدغم فيه من كلمة فالحكم عام في الوصل والوقف وإن كانا من كلمتين، فالحكم مختص بالوصل واعتمد الناظم في الإطلاق على قرينة الإمكان [انتهى من الكنز] (9).

<sup>(1) [</sup>ما ببن [...] لا يوجد في ب.]

<sup>(2) [</sup>في د [صنوان].]

<sup>(3) [</sup>في ب [بفعال].]

<sup>(4)</sup> النشر في القراءات العشر 22/2.

<sup>(5)</sup> التحفة لأبي وكيل ميمون الفخار البيتان 845 و 846 الورقة 44/ب من نسخة مخطوطة خاصة.

<sup>(6)</sup> نظم الجادري "النافع في أصل حرف نافع" الورقة 228 من نسخة مخطوطة.

<sup>(7)</sup> كنز المعاني في شرح حرز الأماني للجعبري باب أحكام الساكنة والنتوين الورقة 129/أ.

<sup>(8) [</sup>ما بين [...] لا يوجد في هـ..]

<sup>&</sup>lt;sup>(9)</sup> [في ب، ج [صح منه].]

قلت [مشير ا إلى هذا البيت]<sup>(1)</sup>:

وذا مع الغنة نفيه ظهر

لكن خفاء الفرق بها لا يعتبر ٥

لواو: متعلق بتظهر.

المجراد: اللام بمعنى عند وهي متعلقة بمحذوف لأنه حال، وأو: للتنويع، في نحو: متعلق بتظهر، قنوان: مضاف [إليه](3)، ونحو: معطوف على نحو، الدنيا: مضاف [إليه](4)، خيفة: مفعول من أجله والعامل فيه تظهر قاله المنتوري والمجراد والمجاصي وأجانا والوارثيني والمطاطي(5).

وزاد ابن عبد الكريم أن يكون مصدرا في إدغامه (6) أو بإدغامه متعلق بيشبه، والهاء عائدة على فاعل يشبه، ما: موصولة وهي مفعول بيشبه، أصله: مبتدأ، التضعيف خبره، والجملة صلة ما، لالتزامه: متعلق بيشبه، والهاء عائدة على إدغام وعلى رواية، في التعليل على من يقول بذلك، فالروايتان بمعنى، وقد ذكره في التسهيل.

<sup>(1) [</sup>ما بين [...] من أ، ج.]

<sup>(2)</sup> البيت من نظم المصنف ابن القاضي رحمه الله.

<sup>&</sup>lt;sup>(3)</sup> [ما بين [...] لا يوجد في ج، هــ.]

<sup>(&</sup>lt;sup>4)</sup> [ما بين [...] من ج.]

<sup>(5)</sup> المطماطى تقدمت ترجمته.

<sup>(&</sup>lt;sup>6)</sup> شرح الدرر المجاصي في القول في المفتوح والممال مخطوطة ابن يوسف بمراكش رقم 105.

وقال في شرحه: مثاله: ﴿ وَلَوْلا فَضْلُ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَ فِي اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللهِ اللهِ عليه وسلم: عنبت امرأة في هرة (3) الخ.

## القول فبريلمفتوح وللممال

ثم قال رحمه الله:

(146) القول في المفتوح والممال وشرح ما فيه من الأقسوال وذكر الإمالة بعد الأبواب المتقدمة لتأخرها عنها في أبصرهم (4).

وقال ابن البانش: جعلنا باب الإمالة إلى جانب الإدغام للمشابهة التي بينهما، لأن الإدغام تقريب حرف من حرف الإمالة كذلك (5).

والإمالة لغة: [الاتحناء](6) وصناعة جعل الألف كالياء والفتحة كالكسرة شرطا.

<sup>(1)</sup> سورة النور الآية (14).

<sup>(2)</sup> سورة يوسف الآية (32).

<sup>(3)</sup> وتمام الحديث: .. سجنتها حتى ماتت, فدخلت فيها النار لا هي أطعمتها وسقتها إذ حبستها، ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض رواه البخاري في صحيحه ج 78/2 طبعة أوربا. وفي الأدب المفرد رقم 379 ومسلم 74/47، من حديث نافع عن عبد لله بن عمر مرفوعا، ومسلم وأحمد 507/2 من طرق عن أبي هريرة مرفوعا نحوه، خشاش الأرض هي الحشرات والهوام سلسلة الأحاديث الصحيحة للأباني ج 1 ص 34.

<sup>&</sup>lt;sup>(4)</sup> سورة البقرة الآية 7.

<sup>(5)</sup> الإقناع في القراءات السبع لابن الباذش 268/1.

<sup>(&</sup>lt;sup>6)</sup> [في د [الإنحناء].]

وهو معنى قول مكي: لا يمكن إلا به وجعل سابقتها كذلك اتباعا وهو معنى قوله: وربما قرب فتحتان.

والأصل الفتح لعدم توقفه على أمر زائد وهو لغة الحجاز والإمالة فرعه وهي لغة تميم وأسد وقيس، وهي في الفعل أقوى من الاسم لتمكنه في التصرف وفي اللامات أكثر وكذلك [الزوائد](1) وهي [دخيلة](2) في الحرف لجموده.

قال الداني في [المفصح](3): والفتح عند علمائنا الأصل والإمالية فرع داخل عليه, فأخبر الناظم في الترجمة أنه يتكلم في المفتوح والممال يريد من الأسماء والأفعال وفواتح السور (4).

قال الدائي في المفصح: الفتح والإمالة لغنان مشهورتان مستعملتان فاشيتان على ألسنة الفصحاء من العرب الذين نزل القرآن بلغتهم، سمعنا من الشيخ مرارا يقول بلغة العرب نزل القرآن وبشعرهم فسر الفرقان من ذم شعرهم فجر، ومن طعن (90/ب) على لغتهم كفر (5).

ومعنى الفتح أن تخرج الألف من مخرجها من غير [أن نشربها] (6) صوت الياء ولا صوت الواو، وكذلك الفتحة من غير [أن تشربها] (7) صوت الكسرة، ولا صوت الضمة.

<sup>(1) [</sup>في أ [الزائد].]

<sup>(2) [</sup>في أ [داخلة].]

<sup>(3) [</sup>في ج [الموضع].]

<sup>(4)</sup> شرح الدرر اللوامع لمحمد بن عبد الملك المنتوري الورقة 190/أ.

<sup>(5)</sup> شرح الدرر اللوامع لمحمد بن عبد الملك المنتوري الورقة 190/أ والورقة 190/ب.

<sup>&</sup>lt;sup>(6)</sup> [في ج، د [أن تشوبها].]

<sup>&</sup>lt;sup>(7)</sup> [في ج، د [ أن تشوبها].]

ومعنى الإمالة [أن تشرب] (1) الألف صوت الياء والفتحة صوت الكسرة والضمة صوت الكسرة .

وقال ابن عتيق في الموجز: حكمها أن تنحو بالفتحة نحو الكسرة وبالألف نحو الياء<sup>(2)</sup>.

وقال في الإقتاع: معنى الإمالة [أن تنحني] (3) بالفتحة نحو الكسرة إنحاء خفيا كأنه واسطة بين الفتحة والكسرة فيميل الألف من أجل ذلك نحو الياء ولا تستعلي كما كانت تستعلي قبل إمالتك الفتحة قبلها نحو الكسرة، والغرض بها أن يتشابه الصوت بإمكانها ولا يتباين (4).

القيجاطي: قوله: معنى الإمالة أن تنحني بالفتحة الخ، إنما قدم ذكر الفتحة لأن الألف لا تتأتى إمالتها إلا بإمالة الفتحة قبلها<sup>(5)</sup>.

فائدة: قاعدة: كل ألف ممالة فالفتحة قبلها ممالة أيضا، ولا خلاف في هذا عند القراء، نص عليه الجميع فتفطن لهذه النكتة والله الموفق.

[وإليه أشرنا في هذا البيت:

والألف الممال حيثما ورد فالفتح قبله كذلك مطرد] الجعبرى: كل ألف ممالة فالفتحة قبلها ممالة أيضا انتهى (7).

<sup>(1) [</sup>في د [أن نشوب].]

<sup>(2)</sup> المصدر نفسه الورقة 190/ب.

<sup>(3) [</sup>في هـ [أن تتحو].]

<sup>(4)</sup> الإقناع 1/268.

<sup>(5)</sup> شرح الدرر اللوامع لمحمد بن عبد الملك المنتوري الورقة 190/ب.

<sup>(&</sup>lt;sup>6)</sup> [ما بين […] من.]

<sup>(&</sup>lt;sup>7)</sup> كنز المعاني في شرح حرز الأماني للجعبري باب الفتح والإمالة وبين اللفظيين الورقة /131.

وقال في الدر النثير: واعلم أنه متى أمليت الألف فلابد من إمالة الفتحة التي قبلها، فيكون مبدأ الإمالة في الفتحة وتتبعها ألف على النحو الذي نشأت عليه فتحصل الإمالة في الألف بحكم الانجرار [والتبع](1) للفتحة [صح منه](2)(3).

وقال طاهر بن غلبون في التذكرة: واعلم أن الإمالة وبين اللفظيين والفتح، إنما يكون على الألف ثم يتبعها حركة ما قبلها حيث وقع<sup>(4)</sup>.

وقال الخراز: أميلت الراء لأجل فتحة الهمزة التي أميلت لإمالة الألف [صبح منه](5).

والإمالة على ضربين، شديدة وهي المسماة بمحضة وخالصة وكبرى، وضعيفة وهي المسماة غير محضة وبين اللفظين وبين بين وغير خالصمة وصغرى<sup>(6)</sup>.

المنتوري: ويعبر أيضا عن الإمالة المحضة بالإضجاع والبطح والكسر والياء وإشمام الكسرة وعن الإمالة بين بين بالإمالة اللطيفة، وبين الإمالة والفتح، وبين الفتح والكسر، والتقليل والتوسط، والوسط والترقيق<sup>(7)</sup>.

<sup>(1) [</sup>في هـ [ و انبع].]

<sup>(&</sup>lt;sup>2)</sup> [ما بين [...] لا يوجد في هــ.]

<sup>(3)</sup> الدر النثير والعذب النمير في شرح كتاب التسيير لابن أبي السداد المالقي القول في المفتوح والممال مخطوط الخزانة الحسنية رقم 1592/م 6.

<sup>(</sup>h) شرح الدرر اللوامع لمحمد بن عبد الملك المنتوري الورقة 190/ب.

<sup>(&</sup>lt;sup>5)</sup> [ما بين [...] لا يوجد في ب، د.]

<sup>(6)</sup> القصد النافع وبغية الناشئ والبارع في شرح الدرر اللوامع لابن عبد الله الخراز فصل الممال والمفتوح الورقة 30 من نسخة الخزانة الحسنية رقم 3719.

<sup>&</sup>lt;sup>(7)</sup> شرحه على الدرر اللوامع الورقة 190/ب.

الجعبري: والألف تتقسم إلى لفظ مستقيم، وهو الفتح وهو مرقق على كل حال، وتفخيمه لحن والى معوج ويسمى إمالة وإضجاع وليا وبطحا، وهو قسمان: ما ينحى به إلى حد لو زاد صارياء ويسمى إمالة محضة وكبرى وهي المفهومة عند الإطلاق، وإلى ما ينحى [به](1) إلى لفظ بين الفتح، ويسمى صغرى بالنسبة إلى الكبرى وبين بين اللفظين أي بين الفتح والمحضة انتهى(2).

#### قال في التحفة:

أسماؤها فيما رووا [لدينا]<sup>(1)</sup> المحسن والكسسر بينا والبطح والاضجاع والتقليال وإلى والكل لسه دليال<sup>(1)</sup>

المجراد: وباب الإمالة من الأبواب الصعبة العظيم الشأن والفتح يسمى تفخيما والقراء يعدلون عنه و لا يستعملونه، والسبب الموجب للإمالة شيئان، الكسرة والياء، وتنشأ منهما علل ست.

أولها انقلاب الألف عن الياء.

وثاتيها تشبيهها بالمنقلب عن الياء.

وثالثها رجوعها إلى الياء في بعض الأحوال.

ورابعها ورودها بعد كسرة.

وخامسها ورود الكسرة بعدها.

وسادسها الإمالة وهي المعبر عنها بالإمالة من أجل الإمالة.

<sup>(1) [</sup>ما بين [...] لا يوجد في ب.]

<sup>(2)</sup> كنز المعاني في شرح حرز الأماني باب الفتح والإمالة الورقة 131/أ نسخة خزانة ابن يوسف رقم 2/55.

<sup>(3) [</sup>في د [والدينا].]

<sup>&</sup>lt;sup>(4)</sup> لتحفة لأبي وكيل ميمون لفخار لبيتان 889 و890 للورقة 46/ب من نسخة مخطوطة خلصة.

## القول فبرالمفتوم والممال

كل هذه العلل واقعة في مذهب ورش، إلا ما أميل للكسرة كضعافا وما ترجع فيه الألف إلى الياء في بعض الأحوال نحو غُزي دُعي وقد جمعتها في أبيات خمسة [فقلت] (1):

وللإمالة أسباب فدونكها فقبلكم ألفاعن ياء أولها أو بعض أحوالها للياء مرجعه ثم الإمالة من أجل الإمالة قل وكل هذي لورش غير ثالثها انتهى كلام المجر اد<sup>(2)</sup>.

ستا فخذ حصرها بالنظم تحوحلا أو ضارعته فذان اثنان قد حصلا(91/أ) أو قبلها كسر أو بعدها جعلا فهذه ستة فاحفظ وطب أملا ورابع فاعرف التفصيل والجملا

قوله: فقبلكم ألفا الخ، أشار إليه في الخلاصة بقوله: الألف المبدل من ياء في طرف في أصل، نحو: رمي من الأفعال ومرمى من الأسماء.

قوله: أو ضارعته أي شابهت المنقلب عن الياء وفي كونها تكسر فاء الكلمة التي هي بها نحو خاف أصله خوف بكسر الواو لأنه من الخوف، وهو قوله: وهكذا أبدل عين الفعل الخ.

قوله: أو بعض أحوالها الخ، أي رجوعها إلى الياء في بعض الأحوال، وذكر الألف وانته في شطر واحد وذلك سائغ نحو: حبلى، ومعزى بأن الألف فيهما غير مبدلة من ياء لكنها تصير إلى الياء في التثنية والجمع بالألف والتاء فتقول: حبليان وحبليات، ومغريان ومغريات، وهو قوله: كذا الواقع منه الياء خلفا الخ.

<sup>(1) [</sup>ما بين [...] في ب.]

<sup>(2)</sup> ليضاح الأسرار والبدائع وتهنيب الغرر المنافع في شرح الدرر اللوامع للمجراد الورقة (112/ب) والورقة (113/أ) من مخطوطة خاصة في الخزانة الدكتور التهامي الراجي.

## القول فبريلمفتوح وللممال

قوله: أو قبلها كسرة الخ يعني، إذا وردت الألف بعد كسرة أميلت وإن فصل بينهما فاصل، وكذلك ورود الكسر بعدها، فمثال الأول عمدد (1) ومثال الثاني مساجد (2) وهو قوله: كذاك ما يليه كسر أو يلي تالي كسر.

قوله: ثم الإمالة من أجل الإمالة، يعني أن إمالة الألسف أو الفتحة قد لا [يكون] (3) موجبا لهما إلا إمالة [قبلهما] (4).

فمثال الألف عمادى، فالألف الأولى لها موجب وهو الكسر، والثاني ليس لها موجب.

ومثال الفتحة بشرر (5) وهو قوله: وقد أمالوا لتناسب بلا داع سواه الـخ، وللفتحة بقوله: والفتح قبل كسر راء في طرف أمل الخ.

قوله: وكل هذه لورش الخ، الثالث هو قوله: أو بعض أحوالها والرابع هو قوله: أو قبلها كسرة.

المجراد: وقد اختلف النحويون في الياء والكسرة أيهما أقوى في إيجاب الإمالة.

فذهب الأكثرون إلى أن الكسرة أقوى وهو ظاهر كلام سيبويه.

<sup>(1)</sup> سورة الفجر الآية (3) وفيها: "العماد".

<sup>(2)</sup> سورة الحج الآية (40).

<sup>(3) [</sup>في د [يكونا].]

<sup>(&</sup>lt;sup>4)</sup> [في أ، د [قبلها].]

<sup>(5)</sup> سورة المرسلات الآية (32).

وذهب أبو بكر السراج(1) إلى أن الياء أقوى من الكسرة انتهى(2).

الجعبري: وأسباب الإمالة كسرة ولو مقدرة ممكنة ومتعذرة أو قبلها مباشرة أو مفصولة، أو ياء قبلها كذلك أو مجاورة إمالة أو مقابلتها أو دلالــة على أصل أو حركة أو على ما كانت عليه، أو تؤول إليه انتهى(3).

قال في الإقتاع: وللإمالة أسباب توجبها قد حصرها أبو بكر بن السراج في أصوله، وما نقل أبو علي عنه إلى ستة أسباب، وهي كسرة تكون قبل الألف أو بعدها وياء وألف منقلب عن الياء وألف مشبهة بالألف المنقلبة عن الياء وكسرة تعرض في بعض الأحوال، وإمالة لإمالة، فهذه هي الأسباب الموجبة للإمالة انتهى (4).

وذكر ابن عبد الوهاب في المفتاح هذه الأسباب الستة (5).

القيجاطي: قوله: وللإمالة أسباب توجبها، معناه تنشأ عنها، ولا يوخذ من ذلك أن الأسباب إذا وجدت وجبت الإمالة بل الإمالة على الجواز<sup>(6)</sup>.

<sup>(1)</sup> أبو بكر السراج عمر بن محمد العلامة الأوحد المقرئ الفقيه المفتي شيخ القراء، قرأ العشر على شرف بن الشواء وغيره وتوفي سنة 752 هـ - غاية النهاية 597/1 رقم ت 2432.

<sup>(2)</sup> إيضاح الأسرار والبدائع لابن المجراد الورقة (1/113) من مخطوطة خاصة في خزانة د.التهامي الراجي.

<sup>(3)</sup> كنز المعاني لبرهان الدين الجعبري باب الفتح والإمالة الورقة 131/أ.

<sup>(4)</sup> الإقناع في القراءات السبع لابن البانش 268/1 - 269.

<sup>(5)</sup> شرح الدرر اللوامع لمحمد بن عبد الملك المنتوري الورقة 190/ب.

<sup>(&</sup>lt;sup>6)</sup> المصدر نفسه.

وقوله: وهي كسرة تكون قبل الألف، مثاله "ضعفا" (1).

وقوله: أو بعدها مثاله النار (2).

وقوله: وياء مثاله [شيبان](3).

وقوله: وألف منقلة عن ياء مثاله رمي (4).

وقوله: وألف مشبهة بالألف المنقلبة عن الياء وذلك ألف التأنيث مثل الموتى (5).

وقوله: وكسرة تعرض في بعض الأحوال مثاله: إمالة جاء<sup>(6)</sup>، ولكنك تقول: جئت<sup>(7)</sup>.

وقوله: وإمالة الإمالة مثاله إمالة الراء من رءا، وإمالة الألف الأولى من تراءا الجمعان<sup>(8)</sup>، وإمالة النون من نئا<sup>(9)</sup>.

المنتوري: تفسير شيخنا لها مختصر فلذلك نكرته وتركت تفسير ابن البانش.

<sup>(1)</sup> سورة النساء الآية (9) عند قوله تعالى: "وليخش الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا".

<sup>(2)</sup> سورة البقرة الآية (24)، عند قوله: فاتقوا النار التي وقودها الناس...

<sup>(3)</sup> **[في ج، د [شيئان].]** 

<sup>(4)</sup> سورة الانفال الآية (17)، عند قوله تعالى: وما رميت إذا رميت ولكن الله رمى.

<sup>(5)</sup> سورة البقرة الآية (73)، عند قوله تعالى: كذلك يحي الله الموتى.

<sup>(&</sup>lt;sup>6)</sup> سورة النساء الآية (43)، عند قوله تعالى: أو جاء أحد منكم.

<sup>(7)</sup> سورة البقرة الآية (71)، عند قوله تعالى: قالوا الآن جئت بالحق...

<sup>(8)</sup> سورة الشعراء الآية (71) عند قوله تعالى: فلما تراء الجمعان قال أصحاب موسى.

<sup>(9)</sup> سورة الإسراء الآية (83) عند قوله تعالى: وإذا أعرض ونئا جانبه.

واعلم أن الأسباب التي تنشأ عنها الإمالة كلها موجودة في قراءة ورش إلا ما عرض فيه الكسر في بعض الأحوال نحو: إمالة جاء لقولهم: فلم جئت، فلم يمل الألف للكسرة قبلها نحو: ضعافا (1).

[وإمال]<sup>(2)</sup> الفتحة للكسرة قبلها، والياء نحو: شاكرا<sup>(3)</sup>، وخبيرا<sup>(4)</sup>، والخير <sup>(5)</sup>، وكذلك الضمة نحو: يبشر <sup>(6)</sup>، وبصير <sup>(7)</sup>، وخير <sup>(8)</sup>.

القيجاطي: واعلم أن حقيقة الإمالة في الألف أن ينحى بها نحو الياء، إما لكونها مبدلة منها في نحو: رمى، أو لوقوع الكسرة قبلها أو بعدها، [وذلك أن الألف إذا خرجت من موضعها،

استعلت إلى الحنك الأعلى، فإذا وقعت الكسرة قبلها أو بعدها] (9) وهي منسلفة 9/ب لأنها من الياء تنافر الصوت بهما لاستعلاء الألف [تسسفل] (10) الكسرة، فأر ادوا أن يكون العمل من وجه واحد وذلك أخف عليهم [فمجزوا] (11) الألف بشيء من صوت الياء، ليزول عنها بعض ما فيها من الاستعلاء،

<sup>(1)</sup> سورة النساء الآية (9).

<sup>(2) [</sup>في أ [وإمالة].]

<sup>(3)</sup> سورة النساء الآية (147).

<sup>(&</sup>lt;sup>4)</sup> سورة النساء الآية (35).

<sup>&</sup>lt;sup>(5)</sup> سورة الملك الآية (14).

<sup>(&</sup>lt;sup>6)</sup> سورة الإسراء الآية (9).

<sup>&</sup>lt;sup>(7)</sup> سورة البقرة الآية (96).

<sup>(8)</sup> سورة البقرة الآية (64).

<sup>(&</sup>lt;sup>9)</sup> [ما بين [...] لا يوجد في أ.]

<sup>&</sup>lt;sup>(10)</sup> [في ب [تـنسفل].]

<sup>(11) [</sup>في ب [فخرجوا].]

فتناسب حروف اللفظ و لا تتنافر فصارت الألف بينها وبين الياء ليست بالف محضة، [و لا ياء محضة](1).

ثم قال: فإذا تقرر هذا وهو أن الألف الممالة لها شائبتان وشائبة من الألف وشائبة من الياء، وجب أن تكون الفتحة قبلها مثلها ليست بفتحة محضة.

قال: ولما أميلت الفتحة مع الألف أميلت أيضا وحدها نحو: بسشرر (2) ونحو: رئاء (3)، تفخم الراء مع إخلاص الفتحة إجماعا وترققها مع إمالتها إجماعا [كما] (4) ترقق الراء المكسورة في نحو: يسري (5) وتقول سيصلي فتفخم اللام لورش إن لم تمل فتحها، فإن أملته رققتها إجماعا كما ترقق اللهم المكسورة في نحو: هو الذي يصلي عليكم (6).

قوله: وشرح ما فيه [من الأقوال]<sup>(7)</sup> قيل: أفرد الضمير على المعنى المذكور، وقيل عائد على موصوف والتقدير القول في الألف المفتوح، فالضمير عائد على الألف.

[تكميل: وعند حمزة في" تراءا الجمعان (<sup>(8)</sup> في الوقف أربعة وإليه أشرنا:

<sup>(1) [</sup>ما بين [...] لا يوجد في د.]

<sup>(2)</sup> سورة المرسلات الآية (32).

<sup>&</sup>lt;sup>(3)</sup> سورة البقرة الآية (264).

<sup>&</sup>lt;sup>(4)</sup> [في ب [لما].]

<sup>(&</sup>lt;sup>5)</sup> سورة الفجر الآية (4).

<sup>(&</sup>lt;sup>6)</sup> سورة الأحزاب الآية (43).

<sup>(&</sup>lt;sup>7)</sup> [ما بين [...] لا يوجد في أ، الآن ولكن سياتي بعد.]

<sup>(8)</sup> سورة الشعراء الآية (61).

ة لدى وصله والوقف حكما محررا ه وفي وصله بالنصف منها تقررا لدى وقفه بالنصف [قد جرى] (200

وهل عندكم علم بمذهب حمرة يميل حروفا أربعة عند وقفه ج تسراء [بظلة] "تسراه بأربع

# القول فير المفتوم والممال وشرح ما فيه من الأقوال

تكميل: أخذ حمزة بإمالة باب جاء الثلاثي مطلقا غير سار والفرق فقط.

وإليه أشار بعض شيخ أشياخنا في قوله سؤالا وجوابا:

وصار مفيدا للعلوم منسورا إمال ولم يمل جوابا محررا وتفهيم علم ما عنيا [تعسرا] مسواك أقطب العارفين من السورا على الفرق قال: النقل خذه مقررا من النقل عنه واتشر العلم مخبرا ولاتك في بحث العلوم مقصرا

الا أيها الحبر الذي قل مثله فما الفرق بين جاء وسار لمن يمل فأت الذي [ ترجى] الم لتبين مشكل فإن لم يكن منك الجواب فمن به جوابك نص الجعبري إمامنا وليس له وجه سوى ما ذكرته ولكنك ابحث عنه في الكتب واحرص لعلك تظفر بالوجود ونيلها

في المفتوح: متعلق بالقول، وما: مضاف إليه وهي موصــولة وصــلتها المجرور بعدها وهو فيه، وفيه متعلق بالمحذوف، ومن الأقوال: متعلق بفيه.

<sup>(1) [</sup>في هـ [ بطلة].]

<sup>(2) [</sup>ما بين [...] في ب، ج [قد جرا]، ولا يوجد في أ].

<sup>(3)</sup> هذه الأبيات من نظم المؤلف ابن القاضى رحمه الله.

<sup>&</sup>lt;sup>(4)</sup> [في ب [ترضى].]

<sup>(&</sup>lt;sup>5)</sup> [في د [معسرا].]

<sup>(6)</sup> الأبيات من محفوظات المؤلف عن أشياخه فلم أقف على اسم الفاعل.

ثم قال رحمه الله:

(147) أمال ورش من ذوات الياء ذا الراء في الأفعال والأسماء (147) نحو راء بشرى وتترا واشترى ويتوارى والنصرى والقرى

[أي] (1) أمال ورش إمالة صغرى كل ألفة متطرفة ولو تقدير إلا ما وزائدة بعد راء مباشرة.

المنتوري: يميل ورش كل ألف منقلبة عن ياء وقبلها راء في اسم أو فعل يليها، أو مفصولة بالهمزة (2).

وقال في إرشاد المتمسكين: فلا خلاف عن ورش أنه يقرأ جميع ذلك بين اللفظين<sup>(3)</sup>.

ونحوه في إيجاز البيان والتلخيص، وألف التأنيث [ضارعة الألف] (4) المنقلبة عن الياء في الإبدال منها والتثنية والجمع، تقول بشريان وبشريات، فلذلك مثل الناظم به، وأما نحو بل ران فخرج من المثل، ومنه احترز في الحد بقوله: لاما (5).

قوله: نحو رئا، أي فيه الإمالة للإمالة، أميلت فتحة الراء لأجل فتحة الهمزة التي أميلت لإمالة الألف، بهذا صرح جميع الشراح، فتفطن لهذه النكتة.

<sup>(1) [</sup>ما بين [...] لا يوجد في ب.]

<sup>(2)</sup> شرح الدرر للمنتوري الورقة 191/ب، مخطوطة الخزانة الحسنية رقم 1096.

<sup>(3)</sup> نفس المصدر الورقة 191/ب.

<sup>&</sup>lt;sup>(4)</sup> [ما بين [...] لا يوجد في ج.]

<sup>&</sup>lt;sup>(5)</sup> الكشف لمكي ج 1 ص: 182.

فائدة: نحو رءا، الألف ممالة والهمزة والراء، فجاءت ثلاثة أحرف ممالة في كلمة على نسق واحد، وقل من يجد [لهذا] (1) خبرة، وقد [جرى] (2) ذكر هذا يوما عندنا، فأنكره الجميع وذلك لعدم الاتقان والمعرفة والإطلاع.

فقلت في ذلك: سؤالا وجوابا ردا على من اعتقد غير ذلك.

من: ألا أيها الحبر المعلم للورى فما أحرف في الذكر جاءت ممالة وهذا شهير في الرواية ثابت ويعسرف أهل الدراية والفضل جوابكم عند الأثمة قد جرى وهذا سوال في رءا قد رأيته ولدي الألف [الياءي] والهمز قبله بذا صرح مكي والداني وغيرهم

وموضح [حل] المشكلات مع لنقل(92/أ) على نسق أعني ثلاثا [بلا فصل] وينكره من كان فسي الباع قاصرا أجيبوا جزيتم بالكرامة والجزل بكل كتاب بين واضح النقسل بحيث أتى في النكر عن ورش العل لزومان في الراء للتجانس عن سهل وفي الكنز والتوجيه ينبيك بالأصل

ولنافع في هايا أربع إمالات وقلنا في ذلك أيضا:

أيا آخذ بالجمع للحبر نافع لورش وقالون على المدهب الحر

<sup>(1) [</sup>في ب، د [لهذه].]

<sup>(2) [</sup>في ج [جرا].]

<sup>(3) [</sup>في ب [حال].]

<sup>(&</sup>lt;sup>4)</sup> [في هـ [فلا فصل].]

<sup>&</sup>lt;sup>(5)</sup> [في أ، ج [لدا].]

<sup>(6) [</sup>في هـ [الياء].]

<sup>(7)</sup> الكشف لمكى ج 1 ص: 180.

<sup>(8)</sup> كنز المعاني الجعبري الورقة 131/أ باب الفتح والإمالة مخطوطة خزانة ابن يوسف بمراكش رقم 1/55.

فما أربع جاءت تمال لهم معا على نسق وذاك في موضع [وتر] « جوابكم في مريم بأن سره في قولك: ها يا أربع عند من يدر«

المنتوري: وكان حق الناظم أن يبين إمالة فتحة الراء في ذلك كما فعل غيره، ولكنه لما ذكره مع أمثلة الراء علم أنه يريد إمالة فتحة الراء وفتحة الهمزة معا(3).

قال في الاقتصاد: وقرأ ورش وحده بإمالة الراء والهمزة بين بين [حيث وقع] (5)(4).

ونحوه في التيسير وجامع البيان والتمهيد والتعريف وإرشاد المتمسكين والموجز وكتاب رواية ورش من طريق المصريين وكتاب الراءات واللامات لورش و[التهذيب] (6)(7).

وقال في الإقداع: وقرأ ورش الراء والهمزة بين في الجميع (8).

وقال في التلخيص: فهذا أيضا لا خلاف عنه فيه، أن الراء والهمزة وما بعدهما ممال بين بين (9).

<sup>(1) [</sup>في ج أوقر].]

<sup>(2)</sup> الأبيات من نظم المصنف ابن القاضى رحمه الله.

<sup>(3)</sup> شرح الدرر اللوامع لمحمد بن عبد الملك المنتوري الورقة 191/أ.

<sup>(&</sup>lt;sup>4)</sup> [ما بين [...] لا يوجد في أ.]

<sup>&</sup>lt;sup>(5)</sup> المصدر نفسه الورقة 191/أ.

<sup>(&</sup>lt;sup>6)</sup> [في د [الهدايات].]

<sup>(&</sup>lt;sup>7)</sup> التيسير في القراءات السبع لأبي عمرو الداني ص: 47 وشرح الدرر اللوامع للمنتوري الورقة 191/أ.

<sup>(8)</sup> الإقناع في القراءات السبع لابن الباذش 273/1.

<sup>(9)</sup> شرح الدرر اللوامع لمحمد بن عبد الملك المنتوري الورقة 191/أ.

وقال في إيجاز البيسان: فلا أعلم أيضا خلافا عنه في إمالة الهمزة وما بعدها بين اللفظين، ثم تتبع الراء الهمزة فتكون أيضا بين اللفظين ليكون العلاج [ممكن] (1) بالكلمة كلها من جهة واحدة (2).

## القول فبريلمفتوح وللممال

وقال في الإباتة وقد جاء بترقيق الراء في رءا كوكبا $^{(8)}$  وبابه إسماعيل النحاس $^{(4)}$  عن أبي يعقوب وعبد الصمد في كتاب الإمالة $^{(5)}$ .

وقال الدائي في الإبانة: والعلة في إمالة فتحة الراء أو الهمزة جميعا في هذه المواضع أن الألف التي بعد الهمزة لما كانت منقلبة [مــن]<sup>(6)</sup> يــاء [إذا]<sup>(7)</sup> كان هذا [الفعل]<sup>(8)</sup> من [الرواية]<sup>(9)</sup> إمال فتحة الهمزة قبلها قليلا لتمال تلك الألف يسيرا دلالة على أصلها، ثم أتبع الهمزة الراء ليكون العلاج بهذه الكلم من جهة واحدة طلبا للخفة، ولم يمل ورش من الراءات المبتدءات غير هذه الــراء فــي هذه الكلم لا غير لأجل الإتباع.

فإن قيل: لم أميلت الراء في رنا ولم [تمل](10) في رمى.

<sup>(1) [</sup>ما بين [...] من د.]

<sup>(2)</sup> شرح الدرر اللوامع لمحمد بن عبد الملك المنتوري الورقة 192/أ.

<sup>(3)</sup> سورة الأنعام الآية (76).

<sup>(4)</sup> إسماعيل النحاس تقدمت ترجمته.

<sup>(5)</sup> شرح الدرر اللوامع لمحمد بن عبد الملك المنتوري الورقة 192/أ.

<sup>(&</sup>lt;sup>6)</sup> [ما بين [...] لا يوجد في أ.]

<sup>&</sup>lt;sup>(7)</sup> **[فی** ب، د [ إذ].]

<sup>(8) [</sup>في أ [الفصل].]

<sup>(9) [</sup>في ب، هـ [الرؤية].]

<sup>(10) [</sup>في أ [تومل].]

قيل: الإمالة في رئا لأجل الهمزة، والهمزة حرف قوي بخلاف الميم. قيل: يلزم إمالة نون نئا.

قيل: الراء أنسب بالإمالة من النون لإمالتها في المضارع نحو: نرى.

قال في اللئالي: وحكى القراء عن الكسائي أنه قال: للعرب في كسسر الراء رأي ليس لها في غيره انتهى (1).

المنتوري: قال في الموضح: وقد حكى الفراء والأخفش عن العرب أنها تميل الراء في رمى اتباعا لإمالة الميم الممالة من أجل الياء المنقلبة ألفا<sup>(2)</sup>.

قال في الإبانة: فإن قال قائل: فالراء في قوله في الأنفال: تراءت الفيئتان<sup>(3)</sup> وفي الشعراء تراءا الجمعان<sup>(4)</sup>: لِم لم تمل الفتحة فيهما كما أميلت في ترى أعينهم<sup>(5)</sup> وَتُشبهه.

فالجواب أن الراء إنما تمال لياء قبلها أو بعدها أو الكسرة (6) لا غير، والألف الموجودة في الموضعين ألف بناء تفاعل وليست بمنقلبة، فهي مجهولة فلا تمال (7).

<sup>(1)</sup> اللئالئ الفريدة: باب المفتوح والممال، نسخة الخزانة الحسنية رقم 6973.

<sup>(2)</sup> شرح الدرر اللوامع لمحمد بن عبد الملك المنتوري الورقة 192/أ.

<sup>&</sup>lt;sup>(3)</sup> سورة الأنفال الآية (48).

<sup>(4)</sup> سورة الشعراء الآية (61).

<sup>(&</sup>lt;sup>5)</sup> سورة المائدة الآية (83).

<sup>(&</sup>lt;sup>6)</sup> [في أ، ج [الكسرة] وفي ب [كسرة].]

<sup>(&</sup>lt;sup>7)</sup> شرح الدرر اللوامع للمنتوري الورقة 192/أ.

وقال في التلخيص: لا خلاف عنه في اخلاص فتحة الراء في هذين الموضعين، لأن الألف ليست 92/ب بمنقلبة عن ياء ولا هي للتأنيث وإنما هي زلدة للبناء (١).

وقال في التمهيد وإرشاد المتمسكين: نحوه $^{(2)}$ .

قوله: تترا، وزنه فعلى فألفه للتأنيث والتاء مبدلة من واو، وهو مسشتق من المواترة وهي مجيء الرسل بعضهم في إثر بعض.

قال في اللئالي الفريدة: ورش يقرؤه بين بين على أصله لأنه في [قراءته] (3) فعلى، في موضع نصب لأنه مصدر في موضع الحال، وهي من المصادر التسي الحقها] (4) ألف التأنيث كالدعوى والنجوى، ولا ينصرف للتأنيث ولزومه.

ومن نون فإنه يحتمل عنده وجهين:

# للقول فعر للمفتوح وللممال

أحدهما: أن يكون مصدرا على فعل كصبر ونصر فتجري راؤه بوجوه الإعراب، وتكون الألف الموجودة فيه بدلا في الوقف من التنوين.

والثاني: أن تكون ألفه مشبهة الأصلية المنقلبة عن الياء، فتكون موجودة في الأحوال الثلاثة أو محذوفة (5).

<sup>(1)</sup> شرح الدرر اللوامع للمنتوري الورقة 1/192أ.

<sup>(2)</sup> المصدر نفسه الورقة 192/أ.

<sup>(3)</sup> لفي أ [قراءة].]

<sup>(&</sup>lt;sup>4)</sup> إفى ب [تلحقها].]

<sup>(5)</sup> لللثاليء الفريدة في شرح القصيدة لأبي عبد الله محمد بن الحسن الفاسي في باب القول في المفتوح والممال نسخة الخزانة الحسنية رقم 6973.

قال الحافظ في كتاب الإمالة: وعلى الوجه الأول القراءة وعامـة أهـل الأداء وبه قرأت على جميع من قرأت عليه بحرف أبي عمرو انتهى (1).

وقال ابن مجاهد في السبعة: واختلفوا في التنوين من قوله تترا، فقرأ ابن كثير وأبو عمرو تترا منونة والوقف بألف لمن نوّن، وقرر الباقون بلا تنوين.

قال ابن مجاهد: من نون وقف بالألف، ومن لم ينون وقف بالياء ووقف بالألف، [فالوقف] (2) في قراءة نافع بالألف وحمزة والكسائي بالياء، وابن كثير وأبى عمرو بالألف عوضا من التنوين(3).

وقال في الاقتصاد والتيسير وجامع البيان: قرأ ابن كثير وأبو عمرو بالتنوين ووقفا بالألف عوضا منه (4).

وزاد في جامع البيان قال ابن مجاهد: من نون يقف بالألف لا غير (5).

وقال في المفردات في قراءة أبي عمرو إذا وقف عـوض منـه ألفـا وأخلص فتحها(6).

وقال في التنبيه: وقف البصري يحتمل وجهين:

<sup>(1)</sup> شرح الدرر اللوامع لمحمد بن عبد الملك المنتوري الورقة 192أ.

<sup>(2) [</sup>ما بين [...] لا يوجد في د.]

<sup>(3)</sup> كتاب السبعة لابن مجاهد ص: 446 تحقيق شوقى ضيف ط/ 2 دار المعارف.

<sup>(4)</sup> التسيير في القراءات السبع للداني ص 46 وشرح الدرر اللوامع للمنتوري الورقة /192.

<sup>&</sup>lt;sup>(5)</sup> المصدر نفسه.

<sup>(&</sup>lt;sup>6)</sup> المصدر نفسه.

- أن تكون تلك الألف الموقوف عليها مبدلة من التنوين فعلى هذا يخلص فتحها وعلى هذا عامة أهل الأداء في ذلك، وكذلك قرأت به آخذ<sup>(1)</sup>.

- والثاني: أن تكون الألف مشبهة بالأصلية دخلت للإلحاق لتلحق الثلاثي بالرباعي، فعلى هذا يجوز إمالتها لأنها كالأصلية، ولا أعلم أحدا أخذ بذلك فيها<sup>(2)</sup>.

وذكر في الموضح أن الألف في نترا تحتمل في وقيف أبي عمرو الوجهين المذكورين.

ثم قال: وعلى الوجه الأول يعني الفتح القراء وعامة أهــل الآداء، وبــه قرأت على جميع من قرأت عليه بحرف أبي عمرو.

وحدثنا فارس بن أحمد بإسناده عن الكسائي قال: من نون تترا وقف بالف.

وكذلك حدثنا البغدادي عن ابن مجاهد وعبد العزيز بن جعفر عن أبي طاهر وعليه العمل<sup>(3)</sup>.

وقال أبو الطيب بن غلبون في التهديب: أن أبا عمرو يقف على تترا بالألف عوضا من التنوين<sup>(4)</sup>.

وقال مكي في التبصرة: فأما وقف أبي عمرو [فبالفتح لأن التنوين لم يدخل على ألف كقرى، إنما هو مثل ذكر المنون ولولا الرواية لجاز الوقف

<sup>(1)</sup> المصدر نفسه.

<sup>(2)</sup> شرح الدرر اللوامع لمحمد بن عبد لملك المنتوري الورقة 192/أ.

<sup>(3)</sup> المصدر نفسه.

<sup>(4)</sup> المصدر نفسه.

عليها لأبي عمرو]<sup>(1)</sup> بالإمالة لأنه ملحق بجعفر كأرطي ونحوه، وأن التوين دخل على [ألف]<sup>(2)</sup> الإلحاق<sup>(3)</sup>.

# القول فبرالمفتوم والممال

وقال في الموجز: الوقف لأبي عمر بالفتح (4).

وقال في المفردات: الوقف بالفتح (5).

وقال ابن سفيان في الهادي: الوقف بالفتح (6).

وقال الأهوازي في الإيضاح: بفتح الراء لأن الألف فيها [في] (7) حال الوقف عوض من التنوين(8).

وقال البغدادي في الروضة: أبو عمرو يقف بألف عوضا من التنوين. وأمال حمزة والكسائى والباقون بغير إمالة (9).

وقال ابن عبد الوهاب في المفيد وكفاية الطالب: [قرأ] (10) ابن كثير وأبو عمرو بالتنوين في الوصل ووقفا بألف عوضا منه.

<sup>(1) [</sup>ما بين [...] لا يوجد في أ.]

<sup>(2) [</sup>في د [الألف].

<sup>(3)</sup> التبصرة في القراءات لمكي بن أبي طالب القيسي ص 136/133.

<sup>(4)</sup> شرح الدرر اللوامع لمحمد بن عبد الملك المنتوري الورقة 192/أ.

<sup>(&</sup>lt;sup>5)</sup> المصدر نفسه.

<sup>(6)</sup> شرح الدرر اللوامع لمحمد بن عبد الملك المنتوري الورقة / أ.

<sup>(7) [</sup>ما بين [...] من ب، د.]

<sup>(8)</sup> المصدر نفسه.

<sup>(9)</sup> المصدر نفسه.

<sup>(10) [</sup>في د [قال]·]

[والباقون بألف في الوصل والوقف.

وأمالها حمزة والكسائى وفتحها الباقون (1).

وقال ابن صابور<sup>(2)</sup> في تلخيص الألفاظ وقف البصري بالألف من غير إمالة (3).

وقال ابن شريح في تلذيص الألفاظ: الوقف بالفتح(4)

وقال في المفردات: في قراءة أبي عمرو الوقف بالفتح (5).

وقال ابن البيار 6 في النبذ النامية: وقف بالفتح وألف عوضا من التوين ٠٠٠.

وقال ابن الفحام في التجريد: الوقف بالألف عوض من النتوين، وقرأ بألف في الوصل] (8) والوقف من بقي وأمال حمزة والكسائي وفتح من بقي (9).

وقال ابن سوار (10) في المستنير: لم يملها أبو عمرو (11).

<sup>(1)</sup> شرح الدرر اللوامع لمحمد بن عبد الملك المنتوري الورقة 192/ب.

<sup>&</sup>lt;sup>(2)</sup> ابن صابور لم أقف على ترجمته في المظان التي رجعت إليها.

<sup>(3)</sup> شرح الدرر اللوامع لمحمد بن عبد الملك المنتوري الورقة 192/ب.

<sup>(&</sup>lt;sup>4)</sup> المصدر نفسه.

<sup>&</sup>lt;sup>(5)</sup> المصدر نفسه.

<sup>(6)</sup> ابن البياز يحيى بن إبراهيم بن أبي زيد، شيخ الأندلس إمام كبير قرأ على الداني وأحمد الطلمنكي ومكي بن طالب، وعليه ابن الباذش وغيره، توفي سنة 560 هـ، غاية النهاية 264/2 - 365 رقم ت (3818).

<sup>7)</sup> شرح الدرر اللوامع أمحمد بن عبد الملك المنتوري الورقة 192/ ب.

<sup>(8) [</sup>ما بين [...] لا يوجد في أ.]

<sup>(&</sup>lt;sup>9)</sup> المصدر نفسه.

<sup>(10)</sup> ابن سوار أحمد بن علي الأستاذ أبو طاهر البغدادي الحنفي إمام كبير محقق ثقة، قرأ على الحسن بن علي العطار وغيره، وقرأ عليه أبو علي الصدفي وغيره، توفي سنة 496هـ – غاية النهاية 86/1 رقم ت 390.

<sup>(</sup>١١) شرح الدرر اللوامع لمحمد بن عبد الملك المنتوري الورقة 192/ب.

وقال ابن شفيع<sup>(1)</sup> في التنبيه والإرشاد: وقف أبو عمر بالألف وأمال حمزة والكسائي، وورش بين اللفظين<sup>(2)</sup>.

وقال في الإقتاع: مذهب ابن مجاهد الوقف بالفتح لأبي عمرو وتبعه على ذلك أصحابه لأن الألف مبدلة من التتوين<sup>(3)</sup>.

وقال ابن الطفيل في الغنية: يقف 93/أ بألف مفتوحة (4).

## القول فيريلمفتوح والممال

وذكر ابن عبد الملك في رجزه في قراءة أبي عمرو: الوقف بالألف عوضا من التنوين وأخلص الفتح<sup>(5)</sup>.

القيجاطي: ووقف أبو عمرو على نترا بالألف من غير إمالة، هو مذهب القراء لأن الألف عندهم هي ألف التنوين.

ومذهب سيبويه أن الألف للإلحاق مثل دفرى ودفرى ومغزى ومغزى ومغزى، فتترا على مذهب سيبويه ملحق بجعفر، والاختيار مذهب [القراء](6) لأنه كتب

<sup>(1)</sup> ابن شفيع عبد العزيز بن عبد الملك أبو الحسن الأندلسي، مقرئ حانق مجود، أخذ القراءات عن أبي مجاهد عبد الله بن سهل، وعنه علي بن النعمة، وتوفي سنة 514 هـ – غاية النهاية 394/1 رقم ت 1678.

<sup>(2)</sup> شرح الدرر اللوامع لمحمد بن عبد الملك المنتوري الورقة 192/ب.

<sup>(3)</sup> الإقناع في القراءات السبع لابن الباذش 299/1.

<sup>(4)</sup> شرح الدرر اللوامع لمحمد بن عبد الملك المنتوري الورقة 192/ب.

<sup>(5)</sup> شرح الدرر اللوامع للمجاصى القول في المفتوح والممال مخطوطة خزانة ابن يوسف بمراكش رقم 105.

<sup>(&</sup>lt;sup>6)</sup> [ما بين [...] لايوجد في ب.]

بالألف في جميع المصاحف فدل على أنه بدل من التنوين وهو مصدر، وإنسا  $2^{(1)(1)}$ .

المنتوري: وقد تبين مخالفة [الشاطبي](3) لأهل الأداء في الوقف على تترا في قراءة أبي عمرو، وأخذه فيه بالقياس لأن قوله: وما القياس في القراءة الخ، ليس على العموم وإنما هو مخصوص بالمسألة التي تكلم عليها وهو قوله: وما بعده كسر أو الياء فمالهم الخ<sup>(4)</sup>.

فائدة: القيجاطي: اعلم أن القراءة باللحن غير جائزة ولا مقبولة عند أحد من الأئمة، فإذا جاءت قراءة [عن] (5) أحد من الأئمة فإن تحقق [فيها] (6) اللحن فهي مردودة وإن لم يتحقق ذلك فيها إلا أنها على وجه ضعيف أو لغة شاذة، فإن ثبت عن الأئمة من وجه لا يتطرق إليه الوهم تلقاها أهل الأداء بالقبول وإلا كانت في محل النظر الاجتهاد، فقد يردها بعضهم، وقد يقبلها غيره، نص على هذا المعنى أبو إسحاق الزجاج (7) وأبو محمد مكي (8) وأبو الحسن طاهر ابن غلبون والحافظ أبو عمرو وأبو معشر الطبري انتهى (9).

<sup>(1)</sup> **[في** د [المصدر].]

<sup>(2)</sup> شرح الدرر اللوامع لمحمد بن عبد الملك المنتوري الورقة 192/ب.

<sup>(3) [</sup>في ب [الشاطبية].]

<sup>(4)</sup> المصدر نفسه.

<sup>(5) [</sup>ما بين [...] لا يوجد في ب.]

<sup>(</sup>a) إنى أ [فيه].]

<sup>7)</sup> أبو إسحاق الزجاج إبراهيم بن السرى، عالم بالنحو واللغة كان يخرط الزجاج ومال إلى النحو فعلمه المبرد، من كتبه معاني القرآن مات سنة 311هـ - معجم الأدباء 47/1، وفيات الأعيان 11/1، والأعلام 40/1.

هو مكى بن أبي طالب القيسي تقدمت ترجمته في ص.

<sup>🗖</sup> شرح الدرر اللوامع للمنتوري الورقة 192/ب.

### وقال الأستاذ الفرمى(1):

بياء مسمى ثم مولى وفي هدى الخ.

وإلا وفي التأتيث ذا الحرف سطرا(2)

كذاك تتسرا ان تنسون عددتسه

وقال الأستاذ القيسى:

ولابن العلافي الوقف تترى فاضجعن إذا قلت بالإلحاق وافتحه مصدرا وعنه الإمام الشاطبي كمفترى وقد مر تعليل الجميع ففكرا بلانون اسم جدهم قال بعضهم كتعرى وقال البعض بالياء سطرا ومن قال بالفعل المضارع [مغرب] كذلك أيضا صاحب الياء والكراق

قال الشارح: ومن المنقلب عن الياء، يا ويلتي (6) ويا أسفي (7) ويا حسرتي (8)، إلا أنه منقلب عن ياء الإضافة التي للمتكلم وليست بأصلية كما هي في رمى، والأصل يا وليتي، قلبت الكسرة فتحة فانقلبت الياء ألفا لتحركها وانفتاح ما قبلها فصار يا وليتي (9).

<sup>(1)</sup> الأستاذ الفرمى لم أقف على ترجمته في المظان التي رجعت إليها.

<sup>(2)</sup> لم أقف على ما نظمه الأستاذ الفرمي.

<sup>(3) [</sup>في ج مقرب.]

<sup>(4)</sup> لم أقف على هذه الأبيات فيما رجعت إليه من مظان.

<sup>(&</sup>lt;sup>5)</sup> [ما بين [...] لا يوجد في هـ..]

<sup>&</sup>lt;sup>(6)</sup> سورة الفرقان الآية (68).

<sup>(&</sup>lt;sup>7)</sup> سورة الزمر الآية (56).

<sup>(8)</sup> سورة يوسف الآية (84).

<sup>(&</sup>lt;sup>9)</sup> شرح الدرر للمنتوري الورقة 192/أ.

# القول فبرالمفتوم والممال

قال المهدوي في الشرح: والعرب تقلب ياء الإضافة إلى الألف لخفته، فيقولون يا غلاما اضرب، فإمالة هذه الألف دلالة على أصلها الإضافة<sup>(1)</sup>.

من ذوات: متعلق بأمال، ذا لراء: مفعول بأمال، في الأفعال: متعلق بأمال.

المجراد: بمحذوف لأنه في موضع الحال<sup>(2)</sup>، نحو: خبر مبتدأ محذوف، أي ذلك نحو، رءا: مضاف إليه.

#### ثم قال رحمه الله:

### (149) والخلف عنه في أريكهم وما لا راء فيه كاليتمسى ورمسى

أخبر أن الخلاف عن ورش من طريق الأزرق في أريكهم (3) في سورة الأنفال، فله وجهان نص عليهما ابن شريح ورجح التقليل.

ويه قطع في التيسير وأبو الحسن بن غلبون والفتح وعليه أماثل المصربين، وهو من زيادة القصيد على التيسير.

قال الخراز: قال أبو عمرو: واستثنى المصريون عنه من الأفعال حرف واحدا، فذكره، قال: فرووا عن قراءتهم بإخلاص الفتح، قال: وكذلك قرأت على فارس بن أحمد، وكذلك نص عليه محمد بن على في كتابه.

قال: وقرأته على أبي القاسم وأبي الحسن بين اللفظين قياسا على سائر الباب.

<sup>(1)</sup> الهداية في وجوه القراءات السبع للمهدوي فصل العلل والممال الورقة 14 من نسخة مخطوطة مودعة بالخزانة الحسنية رقم 1524.

<sup>(2)</sup> إيضاح الأسرار والبدائع وتهذيب الغرر والمنافع في شرح الدرر اللوامع للمجراد الورقة (115/ب) من مخطوطة خاصة في خزانة الدكتور التهامي الراجي.

<sup>&</sup>lt;sup>(3)</sup> سورة الأنفال الآية (43).

فيظهر من قول الإمام أبي عمرو: الفتح فيه آثر لأنه الأكثر.

قال أبو جعفر: وذكر النحاس عن أبي يعقوب عنه أنه روى عن نافع ولو أريكهم بالفتح انتهى (1).

قال الدائي في التلخيص: وقد اختلف أهل الأداء عنه في موضع واحد من الأفعال وهو قوله في الأنفال: ولو أريكهم كثير(2)، فعامة المصريين على إخلاص الفتح فيه أداء عن مشيختهم(3).

وقال في كتاب الراءات واللامات لورش: وأقرأني أبو الفتح عن قراءته ولو أريكهم في الأنفال بإخلاص الفتح وكذلك رواه أصحاب ابن هلال عنه (4).

وقال في الموضح: وعليه أحمد بن هلال وأصحابه.

وقال في جامع البيان: وعلى ذلك عامة أصحاب ابسن هلا وأصحاب (93/ب) أبى الحسن النحاس (5).

وقال في الإباتة وكذلك روى ذلك محمد بن خيرون عن أصحابه.

قال: وقال إسماعيل النحاس في كتاب اللفظ: ولسو اريكهم مفتوحة لأبي يعقوب<sup>(6)</sup>.

<sup>(1)</sup> القصد النافع وبغية الناشئ والبارع في شرح الدرر اللوامع لأبي عبد الله الخراز باب اللامات والراءات الورقة 18 من نسخة الخزانة الحسنية رقم 3719.

<sup>(2)</sup> شرح الدرر اللوامع لمحمد بن عبد الملك المنتوري الورقة 192/ب.

<sup>(3)</sup> سورة الأنفال الآية (43).

<sup>(4)</sup> شرح الدرر اللوامع لمحمد بن عبد الملك المنتوري الورقة 192/ب.

<sup>(&</sup>lt;sup>5)</sup> المصدر نفسه، الورقة 192/ب.

<sup>(&</sup>lt;sup>6)</sup> المصدر نفسه، الورقة 192/ب.

وقال في التلخيص: وكذلك أقرأني فارس بن أحمد عن قراءته (1).
وقال في الموضح وجامع البيان: وبذلك أقرأني أبو الفتح عن قراءته،
وزاد في الموضح على أصحابه.

وقال في إيجاز البيان: وبذلك قرأته على فارس بن أحمد.

وقال في إرشاد المتمسكين: وكذلك أخذه على أبو الفتح.

وقال في الإبالة: وكذلك رواه أيضا أبو الفتح عن قراءته.

وقال في التلخيص: وبه وكان يأخذ محمد بن على يعني الأذفوي وغيره.

وقال في جامع البيان: وكذلك روى ذلك أداء محمد بن على عن المحابه عنه.

وقال في إيجاز البيان: وكذلك نص عليه محمد بن على في كتابه، وإليه ذهب الحصري في قصيدته فقال:

وفخرم في الأنفال فاعرفه [بالحرز](2). (3).

وقال ابن الجزري: واختلف عن الأزرق في أريكهم (4) في الأنفال ففتحه بعضهم، وبه قرأ الداني على ابن خاقان وابن غلبون (5).

وقال في تمهيده: إنه الصواب وأطلق الخلاف عنه الشاطبي انتهى (6).

<sup>(1)</sup> المصدر نفسه، الورقة 192/ب.

<sup>(&</sup>lt;sup>2)</sup> [في أ [بالحرز].]

<sup>(3)</sup> شرّح الدرر اللوامع لمحمد بن عبد الملك المنتوري الورقة 192/ب.

<sup>(4)</sup> سورة الأنفال الآية (43).

<sup>(5)</sup> النشر في القراءات العشر لابن الجزري 59/2 وما بعدها.

<sup>(6)</sup> شرح الدرر اللوامع لمحمد بن عبد الملك المنتوري الورقة 192/ب.

وقال في الدر النثير: واختلف عن ورش في أريكهم في الأنفال.

فقال الشيخ: روى ورش عن نافع الفتح، وكان يختار بين اللفظين وبالوجهين قرأت.

وأما الإمام فأطلق القول في جميع الفصل بين اللفظين، ثم قال: وقد قرأت [له] (1) ولو أريكهم في الأنفال بالفتح أيضا، وبين اللفظين أشهر عنه.

وأما الحافظ [فإطلاق]<sup>(2)</sup> قوله في التيسير يقتضي أنه بين اللفظين، ونص في غيره أنه قرأ بالوجهين.

وذكر في التمهيد: أن ترقيق الراء في اريكهم هي قراءته على ابن الخاقان وأبى الحسن.

**قال:** وهو الصواب.

وقراعته على ابن الخاقان هي التي أسند في التيسير.

فحصل من هذا كله أنهم يختارون له بين اللفظين وهو خلاف روايته عن نافع انتهى<sup>(3)</sup>.

وقال في جامع البيان: وروى آخرون عنه أنه قرأ الراء وما بعدها بين اللفظين.

وقال في الإبانة: وكذلك رواه منصوصا زكريا عن أصحابه الذي قرأ عليهم.

<sup>(1) [</sup>في أ إبه].]

<sup>(2) [</sup>في ب، ج [باطلاق].]

<sup>(3)</sup> الدر النثير والعنب النمير لأبي السداد المالقي في المفتوح والممال مخطوطة الخزانة الحسنية رقم 1592 /م 6.

وقال في إيجاز البيان: وقرأته على أبي القاسم وأبي الحسن بين اللفظين قياسا على سائر الباب.

وقال في الموضح: نحوه.

وقال كتاب الراءات واللامات لورش: وأقرأنيه ابن خاقان وابن غلبون بالإمالة وهو القياس.

قال في جامع البيان: وبذلك أقرأني ابن خاقان وابن غلبون عن قراءتهما وهو القياس.

وقال: وعلى ذلك أصحاب داوود وعبد الصمد.

وقال في التمهيد: وبذلك قرأت على ابن خاقان [وأبي الحسن]<sup>(1)</sup> عن قراءتهما<sup>(2)</sup>.

قال: وهو الصواب لأني لم أجد ذلك مستثنى في كتاب أحد من أصحابه.

وظاهر قوله في الاقتصاد والتيسير والتعريف والموجز والتهذيب: الإمالة بين بين لأنه لم يستثن ذلك في واحد منها.

وكذلك ظاهر قول ابن مجاهد في السبعة لأنه لم يستثنه.

وذكر أبو الطيب بن غلبون في كتاب الإمالة أن ورشا قرأ ذلك بين اللفظين، ولم يذكر فيه عنه خلاف. (3)

وقال في الإقتاع: وذكر إسماعيل النحاس عن أبي يعقوب عنه أنه روى عن نافع ولو أريكهم بالفتح، واختار ورش الترقيق. (4)

<sup>(1) [</sup>ما بين [...] لا يوجد في ب.]

<sup>(2)</sup> شرح الدرر اللوامع لمحمد بن عبد الملك المنتوري، الورقتان 192/ب و 193/أ.

<sup>(3)</sup> شرح الدرر اللوامع لمحمد بن عبد الملك المنتوري الورقة 193/أ.

<sup>(4)</sup> الإقناع في القراءات السبع لابن الباذش 290/1.

والشاطبي ذكر [الخلاف](1)(2).

المنتوري: وبالوجهين قرأت ولو أريكهم لورش على بعض من لقيته.

وكان شيخنا القيجاطي يذهب فيه إلى الإمالة بين اللفظين وبه قرأت عليه وبه آخذ انتهى(3).

وقال ناظم الخلاف(4):

والخلف عن عثمان في أريكهم وبين بين اختمار [فيه] ٥٠ كلهم ٥٠

قوله: وما لا راء فيه كاليتامى ورمى، أي اختلف عن ورش من طريق الأزرق فيما كان من ذوات الياء.

قال الإمام المحقق ابن الجزري: واختلف عن الأزرق فيما كان من ذوات الياء، ولم يكن رأس آية على أي وزن كان نحو: «هدى، والزندى، وأعمى، وأسفى وخطايا وتقاته، ومتى وأنى ونئا، ورءا وابتلى، وتخشى ويرضى وبلى، والدنيا ورءيا، ومرضى وموسى وعيسى ويحيى واليتامى وكسالى».

<sup>(1) [</sup>في ب [الترقيق].]

<sup>(2)</sup> قال الشاطبي رحمه الله:

<sup>(</sup>وذو الراء ورش بين بين وفي أرا \*\*\* كهم وذوات اليا له الخلف جملا) انظر إبراز المعاني ص: 221.

<sup>&</sup>lt;sup>(3)</sup> شرح الدرر اللوامع للمنتوري الورقة 193/أ.

<sup>(4)</sup> ناظم الخلاف هو سيدي أحمد التازي الشيخ الفقيه العالم العلامة صاحب منظومة نظم الخلاف في ترجيح ما ذكره ابن بري من الخلاف في الدرر اللوامع، ولدي مصورة منها.

<sup>(&</sup>lt;sup>5)</sup> [ما بين [...] لا يوجد في د.]

<sup>(6)</sup> نظم الخلاف للتازي البيت رقم 54 السطر 15 الورقة 1/أ من نسخة مخطوطة.

فروى عنه الإمالة بين [بين] (1) صاحب العنوان والمجتباه وفرس والخاقاني وهو الذي ذكره في التيسير.

وروى [عنه] (2) ذلك كله بالفتح ابنا غلبون ومكي و ابن شريح و ابن سفيان و المهدوي و ابن الفحام و ابن بليمة انتهى (3).

وجمع الناظم رحمه الله في تمثيله بين الألف المنقلبة عن الياء وذلك كرمي، وبين ألف التأنيث وذلك كاليتامي وكذلك ما أشبههما حيث وقع.

قال في الكنز: 94/أ وله في الألفات [المنقلبات] (4) عن الياء وجهان يحتملهما التيسير ترجيح الإمالة وعليها أكابر المصريين وبالفتح أخذ أبو الحسن وابن شريح انتهى (5).

قال في إيجاز البيان: اختلف أهل الأداء عنه في هذا الفصل فقرأته على أبى الحسن عن قراءته بإخلاص الفتح في ذلك كله.

وقال في الموضح وجامع البيان والتمهيد والتلخيص: نحوه.

وزاد في التلخيص: وبه كان يأخذ أبوه عبد المنعم ولا نص في ذلك، والحذاق على خلافه.

المنتوري: وقد وقفت على الفتح في ذلك لعبد المنعم في كتاب الإمالة ولابنه أبي الحسن في كتاب التذكرة [له] (6).

<sup>(1) [</sup>ما بين [...] لا يوجد في د.]

<sup>(2) [</sup>ما بين [...] لا يوجد في د، هـ..]

<sup>(3)</sup> النشر في القراءات العشر لابن الجزري 49/2-50.

<sup>(&</sup>lt;sup>4)</sup> [في ب، د [المنقلبة].]

<sup>(5)</sup> كنز المعاني في شرح حرز الأماني للجعبري باب الفتح والإمالة الورقة 131/أ نسخة خزانة ابن يوسف رقم 1/55.

<sup>&</sup>lt;sup>(6)</sup> [ما بين [...] لا يوجد في هــ.]

وقال في إيجاز البيان: وقرأت على [أبي الحسن] (1) وأبي الفتح وغيرهما بالإمالة اليسيرة التي هي بين اللفظين.

وقال في التلخيص: وبه قرأت على ابن خاقان وأبي الفتح.

[وقال في التمهيد وإرشاد المتمسكين: نحوه.

قال في الاقتصاد: وقد قرأت على ابن الخاقان وأبي الفتح] (2) لورش عن قراءتهما جميع ما تقدم من الأفعال والأسماء بين اللفظين وهو الأليق عندي لمذهب ورش بذلك ورد النص عنه فيه، وهو الذي أختار انتهى.

ونحوه في جامع البيان.

وقال في إيجاز البيان: و[هي]<sup>(3)</sup> التي يأخذ بها الأكسابر من مشيخة المصريين وغيرهم من البغداديين والشاميين.

وقال في الموضح: هو المعروف عند التاليين بمذهبه من المصربين وغيرهم.

وقال: وبذلك ورد النص [على] (4) أبي يعقوب (5) وأبي الأزهر (6) وداوود ابن أبي طيبة (7) عن ورش.

وقال في موضع آخر منه وسائر أصحابهم.

وقال في التمهيد: وكذلك نص عليه أبو يعقوب وداوود وعبد الصمد(8).

<sup>(1) [</sup>في أبي القاسم].]

<sup>(2) [</sup>ما بين [...] لا يوجد في ج.]

<sup>&</sup>lt;sup>(3)</sup> [في أ [ هو].]

<sup>(4) [</sup>ما بين [...] لا يوجد في ب د، و في ج [عن].]

<sup>(5)</sup> أبو يعقوب تقدمت ترجمته برقم (311) ص : (62).

<sup>(</sup>b) أبو الأز هر تقدمت ترجمته برقم (745) ص: (147).

<sup>(7)</sup> داوو د بن أبي طيبة تقدمت ترجمته برقم (1925) ص : (357).

<sup>(8)</sup> وعبد الصمد هو أبو الأزهر المذكور أعلاه.

# القول فبرالمفتوح والممال

وقال في إيجاز البيان: [وكذا]<sup>(1)</sup> نص على ذلك عن ورش أبو يعقوب وداوود بن أبي طيبة وعبد الصمد وغيرهم.

قال: وكذلك ذكره ابن مجاهد [في كتابه عن أصحابه عنه.

المنتوري: [وقد وقفت على ذلك لابن مجاهد] $^{(2)}$  في كتاب السبعة  $[4]^{(3)}$ .

قال الداني في إيجار البيان: وكذلك رواه محمد بن على الأنفوي عن قراعته. وقال في التلخيص: وبه كان يأخذ محمد بن على [وغيره]<sup>(5)</sup> من أهل الضبط و [الاضطلاع]<sup>(6)</sup>]<sup>(7)</sup>.

المنتوري: قد وقفت على ذلك للأذفوي في كتاب الإبانة (8) [له] (9). وقال في التيسير: وهو الذي لا يوجد نص بخلاف عنه (10).

<sup>(1)</sup> إلى ج، د [كذلك].]

<sup>&</sup>lt;sup>(2)</sup> [ما بين [...] لا يوجد في د.]

<sup>(3) [</sup>ما بين [...] لا يوجد في ب.]

<sup>(4)</sup> شرح الدرر اللوامع لمحمد بن عبد الملك المنتوري الورقة 193/أ.

<sup>&</sup>lt;sup>(5)</sup> [ما بين [...] لا يوجد في ج.]

<sup>(&</sup>lt;sup>6)</sup> إلى أ [الإصطلاح].]

<sup>&</sup>lt;sup>(7)</sup> [ما بين [...] لا يوجد في أ.]

<sup>(8)</sup> شرح الدرر اللوامع لمحمد بن عبد الملك المنتوري الورقة 193/أ.

<sup>(&</sup>lt;sup>9)</sup> [ما بين [...] لا يوجد في ب.]

<sup>(10)</sup> التيسير في القراءات السبع لأبي عمرو الداني ص: 48.

وقال في إيجاز البيان: وهو الصحيح الذي يوخذ به رواية وتلاوة وبه آخذ.

وقال في جامع البيان: وهو الصحيح عن ورش نصا وأداء وبه آخذ.

وقال في الاقتصاد: وهو الأليق عندي بمذهب ورش، وبذلك ورد النص عنه فيه وهو الذي [اختار]<sup>(1)</sup>.

وقال في إرشاد المتمسكين: وهو الأليق بمذهب ورش، وأنا إليه أميل لصحته في الرواية ولموافقته [مذهبه](2) وهو الذي [اختار](3).

القيجاطي: والوجهان عن ورش صحيحان.

المنتوري: وبهما قرأت عليه.

وكان شيخنا القيجاطي يذهب إلى الإمالة ويوثرها على الفتح وبذلك قرأت على غيره وبه آخذ انتهى. (4)

ويدخل هذا: هداى، محياى، ونحوه ففيه الإمالة اليسيرة والفتح كسائر الباب.

وقد نص على ذلك الحافظ في غير التيسير، وظاهر كلام الحافظ في التيسير الفتح.

وأما مرضات<sup>(5)</sup>.

<sup>(1) [</sup>في أ [اختيار].]

<sup>(&</sup>lt;sup>2)</sup> في د [يمذهبه].]

<sup>(3) [</sup>في أ [اختيار].]

<sup>(4)</sup> شرح الدرر اللوامع للمنتوري الورقتان 193/أ و 193/ب من مخطوطة الخزانة الحسنية 1096/مجموع.

شرح الدرر اللوامع للمنتوري الورقتان 193/أ و193/ب من مخطوطة الخزانة الحسنية  $^{(5)}$  شرح الدرر اللوامع للمنتوري الورقتان 193/أ و 1096/مجموع.

قال المجراد: يظهر من كلام الحافظ في أكثر مصنفاته الفتح<sup>(1)</sup>. وذكرها في إيجاز البيان مع الثلاثي من ذوات الواو.

[فقال: نحو الصفا $^{(2)}$  وسنا برقه $^{(3)}$  وشفا جرف $^{(4)}$  ومرضات  $^{(5)}$  انتهى

قال ابن سليمان<sup>(7)</sup> في تهذيب المنافع: وفي هذا [الباب]<sup>(8)</sup> أشكال لأن الثلاثي من ذوات الواو]<sup>(9)</sup> إذا ألحقته زيادة انقلبت الألف فيه إلى الياء، فـصار حكمه حكم ذوات الياء، كما نص وهو غيره من أئمة القراء والنحويين على ذلك في كتبهم، ومن الدليل على ذلك التثنية والجمع والألف والتاء، لأنك مرضيان ومرضيات.

<sup>(1)</sup> نقل المصنف رحمه الله نص المجراد بتصرف - في إيضاح الأسرار والبدائع الورقة 116/أ من مخطوطة خاصة في خزانة الدكتور التهامي والراجي الهاشمي بسلا.

<sup>&</sup>lt;sup>24</sup> سورة البقرة الآبية (158).

<sup>(3&</sup>lt;mark>9) سورة النور الآية (42).</mark>

<sup>(109)</sup> مورة التوبة الآية (109).

<sup>(20)</sup> الآية (20) من سورة البقرة.

<sup>🍽</sup> شرح الدرر اللوامع لمحمد بن عبد الملك المنتوري الورقة 193/ب.

أحمد بن سليمان المالكي الإسكندري مقرئ حاذف مؤلف، قرأ على عبد الكريم بن عتيق
 وعليه الوهاب القرشي وله مفردات القرآن أيضا - غاية النهاية 58/1، رقم ت 249.

<sup>🗬 [</sup>ما بين [...] لا يوجد في د.]

<sup>🧖 [</sup>ما بين [...] لا يوجد في أ.]

قال: وكان شيخنا أبو جعفر بن الزبير (1) يأخذ بالإمالة ويرويها عمن يعتمد عليه من شيوخه ويقول أن الحافظ على إمالتها في جامع البيان وبها قرأت عليه وهو ظاهر التيسير انتهى (2).

المجراد: وبالوجهين قرأت في ذلك على شيخنا أبي إسحاق [السرقسطي] (3) في ما قرأت عليه وأخبرني بهما عن الصفار عن أبي سليمان المذكور وبالفتح خاصة قرأت على غيره انتهى (4).

قال أبو عبد الله الفاسي: وألف مرضات منقلبة عن ياء أصلها واو بدليل ظهورها في الرضوان، ولا دليل في رضى لانكسار ما قبل الياء، وعلة ردها إلى الياء الحمل على رضى ويرضى، أو طلب التخفيف لوقوعها رابعة، واستدل بعضهم على صحة إمالتها بظهور الياء في التثنية والجمع في مرضيان ومرضيات، والأول وهم انتهى (5).

قال بعض شراح الدرر: وأما مرضات فألفه رابعة وأصله مرضوة، قلبت الواو ياء فصار مرضية 94/ب وقلبت الياء ألفا [فصمار]<sup>(6)</sup> مرضات،

<sup>(1)</sup> أبو جعفر أحمد بن إبراهيم بن الزبير الإمام الأستاذ الحافظ، أحد نجاة الأندلس ومحدثيها، أخذ عن إسماعيل بن يحي العطار وعنه أبو حيان الأندلسي، توفي سنة 708 – غاية النهاية 32/1 رقم ت 132.

<sup>(2)</sup> إيضاح الأسرار والبدائع الورقة 116/أ.

<sup>(3) [</sup>في أ [السر قسطي].]

<sup>(4)</sup> إيضاح الأسرار والبدائع لابن المجراد الورقة (1116) من مخطوطة خاصة في خزانة د.التهامي الراجي الهاشمي.

<sup>(5)</sup> اللئالئ الفريدة في شرح القصيدة باب المفتوح والممال الورقة 19، مخطوطة الخزانة الحسنية رقم 6973.

<sup>(&</sup>lt;sup>6)</sup> [في أ [ فصارت].]

ورسم بألف وتاء ممدودة لكونه لازما للإضافة، فكانت الألف والتاء فيه [كالمتوسطين] (1) ولذلك لم يمل إلا رواية شاذة عن ورش، وأماله الكسائي فافهم هذا فإنه يشكل على الكثير من أصحابنا انتهى (2).

قال في الدر النثير: والقياس على مذهب الحافظ جواز إمالتها لورش بين اللفظيين، لأنه زائد على ثلاثة أحرف وإن كان أصله من الواو بدليل الرضوان، إلا أن الحافظ نص في التلخيص وإيجاز البيان والموضح على أنه لورش بالفتح.

وهذا يقتضى أنه [ نقض] $^{(3)}$  فيه أصل الذي يقتضيه قياسه انتهى $^{(4)}$ .

قال المنتوري في باب اللامات: وقال شيخنا القيجاطي وقد أخذ شيوخنا ومن كان قبلهم من شيوخ المتأخرين بإمالة مرضاتي، ومرضات الله، وما كان من الفظهما] (5) لورش لدخولهما في عموم الرواية الثابتة عنه بإمالة ذوات الياء، ولم يذكر أحد من المتقدمين إمالتها لورش على الخصوص.

بل نص الدائي في كثير من تصانفه على أن فتحها لورش إجماع غير أنه أدخل ذلك فيما لم يمله ورش من الأسماء الثلاثية التي [هي] (6) من ذوات اللواو، فترك الشيوخ قوله، وأملوها لأنها قد انقلبت بالزيادة] (7) إلى ذوات الياء، فدخلت عندهم في عموم الرواية المتقدم ذكرها انتهى (8).

<sup>(1)</sup> **[في** [ [كالموسطين].]

<sup>(2)</sup> انتهى كلام أبى عبد الله الفاسى من شرح الدرر اللوامع للمنتوري الورقة 193/ب.

<sup>(3) [</sup>في د [نص].]

<sup>(4)</sup> الدر النثر والعذب والنمير في شرح كتاب التسيير لأبي السداد والمالقي القول في المفتوح والممال (مخطوطة الخزانة الحسنية رقم 1592 / م 6.

<sup>(&</sup>lt;sup>5)</sup> [في ب الفظهن].]

<sup>(</sup>م) بين [...] من ب ،د.]

<sup>🧖 [</sup>ما بين [...] لا يوجد في أ.]

<sup>🖰</sup> شرح الدرر اللوامع لمحمد بن عبد الملك المنتوري الورقة 193/ب.

قال الخراز: و مما يجب إلحاقه كلا وكلتا.

فأما كلا فاختلف في الألف عنه.

فذهب الكوفيون إلى أنها للتثنية.

وذهب البصريون إلى أنه منفرد في اللفظ تثنية في المعنى.

وقيل: أنها منقلبة عن ياء أعني الألف في كلا.

قال صاحبنا ابن أجروم: لأنها الغالب [على]<sup>(1)</sup> اللام الياء كما أن الغالب على العين الواو.

قلت: وحكى أبو العباس [أنها](2) منقلبة عن واو، وفيه معنى التأنيث.

قال: وعلى هذا تكون إمالته بسبب ما فيه من معنى التأنيث.

وإن كانت الألف منقلبة عن الواو في مذهب غير ورش ممن أماله.

وعلى هذا يترتب الحكم في الوقف على كلتا من الإمالة والفتح.

فعلى قول الكوفيين تكون الألف فيه للتثنية والتاء للتأنيث قاله: أبو العباس. وعلى قول البصريين تكون فيه الألف للتأنيث.

قال: لأنه يكون على وزن فعلى والتاء التي فيه منقلبة عن واو والأصل كلوا.

قال صاحبنا ابن أجروم: وهذه الواو هي المدعاة في كلا لأن كلتا من مادة كلا والتاء كثيرا ما تبدل من الواو.

<sup>&</sup>lt;sup>(1)</sup> [في د [عن].]

<sup>(&</sup>lt;sup>2)</sup> [في أ [أنه].]

قلت: فعلى هذا يجب أن يوقف عليها إذا كانت التثنية بالفتح.

قال أبو عمرو: لأن ألف التثنية لا تمال بإجماع لأنها مجهولة لا أصل لها في ياء ولا واو، ولا هي مشبهة بما أصله ذلك من الألفات وإن كانت للتأنيث فيجب أن يوقف عليها بالإمالة.

قال أبو عمرو: وعلى القول الأول عامة القراء ولأهل الأداء يعني إخلاص الفتح انتهى (1).

الأزهري: ألف كلا كألف عصا، وألف كلتا كألف حبلي، ووزن كلا فعل كمعي وألفها قيل عن واو لقلبها تاء في كلتا، وقيل: عن ياء لقلبها ياء في التثنية عند سيبويه، إذ سمى بها، ووزن كلتا فعلى كذكرى وألفها للتأنيث والتاء بدل عن لام الكلمة وهي إما واو، وهو اختيار ابن جني أو ياء وهو اختيار أبي على انتهى (2).

وقال الجعبري: ذكر الشاطبي كلا لعدم اندراجها في الضابط عند قوم، ولم يتعرض لها في التيسير لاندراجها فيها عند آخرين، وكلتا تجري عليها مذاهب المميلين [في الوقف](3).

وقال الدائي في كتاب الإمالة: تجوز إمالتها مشبعة وغير مــشبعة لمــن تقدم.

ثم قال: وعامة القراء وأهل الأداء على الأول أي الفتح.

<sup>(1)</sup> فتهى كلام أبي عمرو من شرح الدرر اللوامع مع الورقة:193/ب، لمحمد بن عبد الملك المنتوري.

<sup>(2)</sup> الخصائص لابن جني 203 أما باقي القوال فقد استعرضها المنتوري في شرحه على الدرر الورقة 193 وما بعدها.

<sup>(3) [</sup>ما بين [...] لا يوجد في ب.]

وقال أبو الطيب بن غلبون وابن شريح: فتحها إجماع أي [في] (1) روايتهما، وقطع بالإمالة أبو العلا.

وأجاز مكى الوجهين على المذهبين انتهى(2).

قال ابن الجزري: واتفقوا عن الأزرق على فتح وكمـشكوة<sup>(3)</sup> وكـذلك الربا<sup>(4)</sup> وكلاهما على الظاهر من كلامهم، كما اتفقوا على إمالة رئا بـين بـين وجها واحد انتهى<sup>(5)</sup>.

وقال المنتوري في آخر الباب: وأما الوقف على كلتا من قوله: كلتا الجنتين. فذكر الدائي في جامع البيان والموضح فيه الفتح والإمالة.

قال في جامع البيان: والقراء وأهل الأداء على الأول يعني الفتح، وكذلك ابن سفيان في الهادي والمهدوي في الشرح أن أبا الطيب بن غلبون زعم أن فتح كلتا إجماع.

وقال ابن شريح في الكافي: وأما ألف كلتا الجنتين<sup>(6)</sup> ففتحها في الوقف إجماع انتهى<sup>(7)</sup>.

وقال في الإنشاد: في الوقف على كلتا طرق.

الحافظ في كتاب الإمالة: عامة القراء وأهل الأداء على الفتح(8).

<sup>(1) [</sup>ما بين [...] لا يوجد في ب.]

<sup>(2)</sup> شرح الدرر اللوامع لمحمد بن عبد الملك المنتوري الورقة 194/أ.

<sup>(&</sup>lt;sup>3)</sup> سورة النور الآية (35).

<sup>&</sup>lt;sup>(4)</sup> سورة البقرة الآية (275).

<sup>&</sup>lt;sup>(5)</sup> النشر في القراءات العشر لابن الجزري 37/2 و 38.

<sup>(&</sup>lt;sup>6)</sup> سورة الكهف الآية (33).

<sup>(7)</sup> شرح الدرر اللوامع لمحمد بن عبد الملك المنتوري  $(7)^{(7)}$ .

<sup>(8)</sup> إنشاد الشريد لابن غازي ما ورد في المفتوح والممال، مخطوطة الخزانة الحسنية رقم 5727.

أبو الطيب بن غلبون وابن شريح: فتحها إجماع.

الجعبري (95/أ): أي في روايتيهما.

أبو العلا: قطع بالإمالة.

مكى: يجب أن تقف عليها لأبي عمرو بإمالة صغرى لأنها عن البصريين فعلى الألف عن التأنيث والتاء عن الواو.

ولحمزة وعلى بالفتح لأنها عند الكوفيين انتهت.

والعمل على الفتح للجميع وبه نقرأ.

وقال في سورة الإسراء: وأنـشدنا أسـتاذنا أبـو عبـد الله الـصغير [الدوكالي]<sup>(1)</sup> سائلا الأستاذ [الفشتالي]<sup>(2)</sup>:

الا أيها أستاذ والعالم الذي فهل كان ورش في غريب علومكم فبين لنا من قاله من أنة كداني أو مكي أو من عداهما

فأجابه:

جوابك قد نص بن غلبون طاهر ولم يحك خلفا فيه عن من نكرته وقد ذكر الوجهين كذا في ولو لـم يكن نص لقلت مجاوبا لدى من يراعى أنه الياء أصله

تولى [العلم] ﴿ ولعلم تراكما هما بنص جلتي قد أمال كلاهما

لورش وإسماعيل كن في حماهما وفيه لهم بأن خفاهما إبانته الدائسي [فسام] علاهما على فــى الباب يجــرى كلاهما وفيه لهم وجهان فانشر لواهما

<sup>(1)</sup> إفي ب [وكلا].]

<sup>(&</sup>lt;del>2)</del> [الشتالي].]

<sup>&</sup>lt;sup>(3)</sup> **إنى** ب [العلا].]

<sup>(</sup>۵) إفي أ (فساد].]

<sup>(&</sup>lt;sup>(3)</sup> افي ب، د [له].]

### أشار لهذا الشاطبي وغيره فقال لكسسر أو لياء نواهماال

والمشهور لورش فيه الفتح به قرأنا على الأستاذ أبي عبد الله الصعير انتهى (2).

قلت: ونصه في التذكرة، وأما قوله: أو كلاهما<sup>(3)</sup> في سبحان، فأمالـــه حمـــزة والكسائي، وقرأه إسماعيل وورش بين اللفظبين، وفتحها الباقون انتهى<sup>(4)</sup>.

قوله: كاليتامى أوزان جمعها الشاطبي في قوله:

وكيف جرت فعلى ففيها وجودها وان ضم أو يفتح فُعالى فحصلا(٥)

قال في الدر النثير: فعلى بفتح الفاء و الوارد منه عشرة أسماء وهي: الموتى  $^{(6)}$ ، والتقوى  $^{(7)}$ ، المرضى  $^{(8)}$ ، والنجوى  $^{(9)}$ ، والسلوى  $^{(10)}$ ، والقتلى  $^{(11)}$  وحدوى  $^{(12)}$  وصد عى  $^{(13)}$  وطغوى  $^{(14)}$  وشتى  $^{(15)}$ .

<sup>(1)</sup> إبراز المعاني لأبي شامة ص: 220 عند قول الشاطبي:

إناه له شاف وقل أو كلاهما \*\* شفا والكسر أولاء تمثيلا

<sup>(2)</sup> الدرر اللوامع للمنتوري الورقة 194/أ.

<sup>(3)</sup> سورة القيامة الآية (23).

<sup>(4)</sup> الدرر اللوامع للمنتوري الورقة 194/ب.

<sup>(&</sup>lt;sup>5)</sup> إبراز المعانى ص 227.

<sup>(&</sup>lt;sup>6)</sup> سورة القيامة الآية 39.

<sup>&</sup>lt;sup>(7)</sup> سورة المجادلة الآية 9.

<sup>(8)</sup> سورة التوبة الآية 91.

<sup>(9)</sup> سورة المجادلة الآية 10.

<sup>(10)</sup> سورة البقرة الآية 56.

<sup>&</sup>lt;sup>(11)</sup> سورة البقرة الآية 178.

<sup>(12)</sup> سورة الأعراف الآية 5.

<sup>(13)</sup> سورة الحاقة الآية 6.

<sup>(14)</sup> سورة الشمس الآية 11.

<sup>&</sup>lt;sup>(15)</sup> سورة الحشر الآية 11.

فعلى [بكسر الفاء والوارد منه أربعة أسماء: إحدى (1) وسيمى (3)، وسيمى وضيزى (4)، وعيسى (5).

فعلى بضم الفاء والوارد منه تسعة عشر اسما: وهي القربى (6)، والسدنيا (7)، والوسطى (8)، والسوثقى (9)، [والأنثى (10)] (11)، والحسنى (12)، والأولى (13)، والقصوى (14)، والمثلى (15)، والسفلى (16)، والعليا (17)، والرعيا (18)،

<sup>(</sup>۱) [ما بين [...] لا يوجد في ب.]

<sup>(2)</sup> سورة الأنفال الآية 7.

<sup>(3)</sup> وسيمى لا وجود لها في القرآن وقد مثل بها.

<sup>&</sup>lt;sup>(4)</sup> سورة النجم الآية 22.

<sup>&</sup>lt;sup>(5)</sup> سورة البقرة الآية 87.

<sup>&</sup>lt;sup>(6)</sup> سورة البقرة الآية 83.

<sup>&</sup>lt;sup>(7)</sup> سورة البقرة الآية 86.

<sup>(&</sup>lt;sup>8)</sup> سورة البقرة الآية 238.

<sup>&</sup>lt;sup>(9)</sup> سورة البقرة الآية 256.

<sup>&</sup>lt;sup>(10)</sup> سورة الليل الآية 3.

<sup>(11) [</sup>ما بين [...] لا يوجد في ج.]

<sup>(12)</sup> سورة الحشر الآية 24.

<sup>(13)</sup> سورة الضحى الآية 4.

<sup>&</sup>lt;sup>(14)</sup> سورة الأنفال الآية 42.

<sup>(15)</sup> سورة طه الآية 63.

<sup>(16)</sup> سورة التوبة الآية 40.

<sup>&</sup>lt;sup>(17)</sup> نفس الآية ونفس السورة .

<sup>&</sup>lt;sup>(18)</sup> سورة الفتح الآية 27.

وطوبي  $^{(1)}$ ، والسوأى  $^{(2)}$ ، وزلفي  $^{(3)}$ ، والرجعي  $^{(4)}$ ، والعين وعقبي  $^{(6)}$ ، وعقبي وسقياها  $^{(7)}$ .

فَعالى بفتح الفاء والوارد منه أربعة أسماء وهي: اليتامى<sup>(8)</sup>، والأيامى<sup>(9)</sup>، والحوايا<sup>(11)</sup>، وخطايا<sup>(11)</sup>.

فُعالى بضم الفاء والوارد منه اسمان: كسالى (12)، وفرادى (13) انتهى.

قال ابن الباذش في الإقتاع: أخبرني أبو الحسن بن شفيع المقري رحمه الله أن جملته على قراءة أبي عمرو ستون موضعا وقرأتها عليه بلفظي، وذكر في العادة يحيى اسم النبي عليه السلام.

[وحدثنا] (14) أبو داوود عن أبي عمرو أنها خمسة وستون زاد أسرى تقدوهم على قراءة حمزة ومن الأسرى على قراءة الجماعة إلا أبا عمرو

<sup>(1)</sup> سورة الرعد الآية 29.

<sup>&</sup>lt;sup>(2)</sup> سورة الروم الآية 10.

<sup>&</sup>lt;sup>(3)</sup> سورة الزمر الآية 3.

<sup>&</sup>lt;sup>(4)</sup> سورة العلق الآية 8.

<sup>&</sup>lt;sup>(5)</sup> سورة النجم الآية 19.

<sup>&</sup>lt;sup>(6)</sup> سورة الرعد الآية 22.

<sup>(&</sup>lt;sup>7)</sup> سورة الشمس الآية 13.

<sup>(&</sup>lt;sup>8)</sup> سورة الحشر الآية 7.

<sup>(9)</sup> سورة النور الآية 32.

<sup>&</sup>lt;sup>(10)</sup> سورة الأنعام الآية 146.

<sup>(11)</sup> سورة العنكبوت الآية 12.

<sup>(12)</sup> سورة النساء الآية 142.

<sup>(13)</sup> سورة الأنعام الآية 94.

<sup>(14) [</sup>في أ أو قال] وفي ب، ج أونا].]

وسكرى (1)، وما هم بسكرى (2) على قراءة حمزة والكسائي وتترا على قرا الجماعة إلا أن ابن الكثير وأبا عمرو وهو أيضا على قراءتهما. فعلى والألف للتأنيث فعلى.

أخبرني أبو الحسن بن شفيع أن الوارد من فعلى من غير راء ثلاثة عشر موضعا وقرأتهما عليه وهي: بسيماهم في ستة مواضع واحديهما في أربعة مواضع وإحديهن وعيسى اسم النبي عليه السلام حيث وضيزى.

[ونا]<sup>(3)</sup> أبو داوود عن أبي عمرو [أن]<sup>(4)</sup> الوارد من فعلى فيه السراء كلمتان ذكرى والذكرى وذكريهم وتكررت في تسعة عشر موضعا، ورب الشعرى فذلك عشرون موضعا.

وقال أبو القاسم رحمه الله: [حدثنا] (5) أبو عبد الله محمد بن عابد عن أبي الطيب أن جملة ما جاء من فعلى خمسة وثلاثون موضعا فُعلى نحو أنشى والدنيا وموسى اسم النبي عليه السلام وجملته مائة واثنان وعشرين موضعا، وإن عد فيها ضيزى جاء العد ثلاث وعشرون 95/ب.

وأخبرني أبو الحسن بن شفيع أن الوارد من فُعلى من غير ما ذكر فيه الراء موسى والدنيا تسع وتسعون موضعا وقرأتها عليه رحمه الله.

فُعالى جملته تسعة مواضع، أسرى في البقرة على غير قراءة حمزة وفي النساء وأنتم سكارى وقاموا كسالى، وفي الأنعام فرادى، وفي الأنفال من

<sup>(1)</sup> سورة الحج الآية 2.

<sup>(2)</sup> سورة الحج الآية 2.

<sup>(3) [</sup>في أ وقال].]

<sup>(4) [</sup>ما بين [...] لا يوجد في د.]

<sup>(&</sup>lt;sup>5)</sup> إفى أ [وقال].]

الأسرى على قراءة أبي عمرو، وفي التوبة إلا وهم كسالى، وفي الحج سكارى وما هم بسكارى، وفي سبأ فردى.

فَعالى النصارى واليتامى حيث وقعا، وفي النور الأيامي انتهى (1).

وقال طاهر بن غلبون في التذكرة: فَعَالى خمس عشر موضعا، فُعلى مائة وخمس عشر موضعا، فَعلى ثلاثة وثلاثون موضعا، فعلى ثلاثة وثلاثون موضعاً (2).

#### وقال القيسى في الأجوبة المحققة:

أيا سائسلا عن عد فعلى فهاكه ومن بعدها الوسطى وبالصبح أولت وزلفى مع القربى والأخسرى جميعها ومن بعدها السوثقى وتلك أساسنا ومن بعدها القصوى في الألفال انزلت] ومن بعدها المثلى واولى جميعها ومن بعدها العليا إلى الله وحده ورؤيساى ورعياك كلها ومن السوأى ومن بعد أن رووا ومن بعدها اليسرى عبيدك شائسق ومن بعدها اليسرى عبيدك شائسق وخذ ميم مجراها عن الكل زائد

فأولها الدنيا ابتاء إلى البشر وقيل صلاة العصر والخلف مشتهر ومن بعدها الحسنى وتلك لمن غفر والاولى وأتثى ثم طوبى لمن صبر ومن بعدها الكبرى وفي تلك يعتبر ومن بعدها الكبرى وفي تلك لمن كفر ومن بعدها العزى فهل يعبد الشجر ومن بعدها العزى فهل يعبد الشجر نجل الكريم بن الكريم مضى البصر ومن بعدها شورى عن الصحب للنظر ومن بعدها العسى العذاب كذا وقر لها بعدها الرجعى إلى الله والمفر كذاك مرسيها عن الكل مستطر

<sup>(1)</sup> الإقناع لابن الباذش 294/1 – 295.

<sup>(2)</sup> تذكرة ابن غلبون الورقة 135 أ مخطوطة الخزانة الحسنية رقم 3893/م 4.

<sup>(3) [</sup>ما بين [...] لا يوجد في أ.]

منكرت على نظم الحروف إلهنا وصلى الإلسه ربنا وولينا

وبعض معانيها وما خاب من شكر إلى المصطفى المبعوث للبدر والحضر الم

وقسال أيضا رحمه الله في فعلي بفتح الفاء وكسر أيا طالبا تعدادا فعلى فهاكه فأولها التقوى إلى تلك أسرعوا ومن بعدها المرضى ومسرضي جميعها ومن بعدها الموتى ومن تلك نجزع ومن بعدها شتى عن [الأهل] ﴿ والشرى ومن بعدها المثلبي الحياة [بها] ﴿ فعوا ومن بعدها النجوى أحلت وحرمت ومن بعدها السلوى [فملوا] ﴿ وفسرعوا ومن بعد صرعتي ومن تلك فاستعد ومنها بطغويها للحق قد دعسوا في الأنفال أسرى ثم الأسرى بعيده وتترا بلانون فنعم التتبع ودعوى من القوم النين بيونس عبيدك فاجعل من له الأمر يرجع وياتوكم أسرى عن الحبر حمزة

<sup>(1)</sup> الأجوبة المحققة لأبي عبد الله القيسي مخطوطة الخزانة النحلية بمزوضة دائرة شيشاوة وأحواز مراكش.

<sup>(2) [</sup>في أ [الأصل].]

<sup>(3) [</sup>في أ إيه].]

<sup>&</sup>lt;sup>(4)</sup> [في ج [فضلوا].]

وفسى الحسج سكسارى للذى عنه يسرفسع و[لله] ﴿ والمسولسي شتسي وشبهها بجنب وبعض القوم في تلك يركسع ويحيى من الأسماء في الباب عندهم وما قاله القراء ذو النصو يمنع وأني الاستفهام لابن مجاهد على وزن فعلى اختار ما اختسار مقتع وافعيل عنهيم قيد رووا لنيا وذا اختسار نجل البسانش والنص بتبسع فهذى بفتح الفاء هاك بكسرها فمن تلك احدى عوا نظامي اسمعوا ومن بعدها الشعرى ونكرى جميعها وتلك لمن بخشي المهيمن تنفع (96/أ) وسیمی وضیری ثے عیسی بعیده وفي نحونها البصري ذا القول بدفع يقولون عيسي مفعسل ثم مُفعل بموسى وللقسراء فعلى لهه ارجعوا وقول عن الكوفى كقول ذوى الأداء وقول كما البصرى وفي العلم فارتعواك

وقال القيسي أيضا في القصيدة البائنة في رءوس الآي: وان كان موسى مفعلا دونها افتحوا لنجل العللا أما بفعلى فليزب

<sup>(</sup>أ) [في أ، ج [ وموليه].

<sup>(2)</sup> لم أقف على هذه الأبيات في منظومة الرائية والتي توجد في الخزانة.

إمالة هذا الحكم لا غير احسب الم

على من تلاها كيف ما ضار لفظها ثم قال رحمه الله:

اسری وکسالی مع سکاری کما تلو نصاری أیامی والحوایا کما رووا<sup>(۱)</sup> وهاك فعلى بانضمام وفتحها فلرضى بحسب واليتامى بعده كذاك خطابا.

قال الجعبري: ونص الشاطبي على أنى لأنها لم تندرج في [فعلي]<sup>(3)</sup> لأنها لا توزن، وما حكى عن ابن مجاهد من اختيار جعلها فعلى، فباعتبار للفظ وقيل: حقيقة انتهى<sup>(4)</sup>.

وقال في الإقتاع: وأما أنى وجملة ما في القرآن منها ثمانية وعشرون موضعا.

فحدثنا عبد الرحمن بن محمد بن [عتاب<sup>(5)</sup>]<sup>(6)</sup> [نا]<sup>(7)</sup> أبو محمد مكي عن لحي الطيب<sup>(8)</sup> عن أبي سهل<sup>(9)</sup> عن ابن مجاهد أنه كان يجيز في أنى أن يكون فعلى وافعل، وكان يختار أن يكون فعلى.

<sup>(1)</sup> لم أقف على هذه المنظومة البائية للقيسي ... إلا محفوظة عن طريق السماع من كثير من طلبتنا وشيوخنا.

<sup>(2)</sup> لم أقف على مخطوطة جامعة لهذه الأبيات إلا سماعا عند كثير من الشيوخ المهتمين بالقراءات كالشيخ السحابي بسلا، والشيخ عابد بمدرسة سيدي الزوين رحمه الله.

<sup>(3) [</sup>ما بين [...] لا يوجد في أ.]

<sup>(4)</sup> كنز المعاني في شرح حرز الأماني للجعبري باب الفتح والإمالة والورقة 131/أ نسخة ابن يوسف بمراكش رقم 1/55

<sup>(5)</sup> أبو محمد عبد الرحمان بن محمد ابن عتاب من أهل قرطبة، وآخر الشيوخ الحلة الأكابر في الأندلس في علو الإسناد وسعه الرواية، قرأ بالسبع على عبد الرحمن بن شعيب توفي سنة 520 هــ - الإقناع 67/1.

<sup>😝</sup> في أ [عثمان].]

<sup>(7)</sup> إفي أ [قال].]

<sup>&</sup>lt;sup>(4)</sup> أبو الطيب عبد المنعم بن غلبون تقدمت ترجمته في ص.

لمبو سهل صالح بن أدريس البغدادي الوراق أستاذ ماهر ضابط منقن قرأ على ابن مجاهد بن الأحزم وغيرهما وروى عنه عبد المنعم ابن غلبون وعلي بن بشر الأنطاكي، وتوفي منة 345هـ - ترجمته في غاية النهاية 332/1 رقم ت 1443.

ونا أبو الحسن بن كرز $^{(1)}$  عن ابن عبد الوهاب $^{(2)}$  عن الأهوازي قال: من أمال عن أبي عمرو فعلى أمال أنى حيث كان لأنه على وزن فعلى.

قال لي أبي رضي الله عنه: [نحن] (3) نختار [أن تكون] أنى أفعل خلافا لابن مجاهد والأهوازي لأن زيادة الهمزة عند سيبويه أكثر من زيادة الألف آخرا، ولذلك قال في [أروى] (5) أنه فعلى، فالوجه إمالتها لحمزة والكسائي وبين بين لورش، وفتحها لأبي عمرو والله أعلم انتهى (6).

وقال [في اللئالي](7): وأنى كتب بالياء مناسبة لفعلى في اللفظ.

وروي عن ابن مجاهد أنه كان يختار أن يكون فَعلى لفظا لا حقيقة لأنه اشتقاق لــه يدل على ذلك.

وقال قبل هذا: واختلف في موسى وعيسى [ويحيى] (8) فقيل: [هي] (9) أسماء أعجمية لا تنصرف للتعريف والعجمة وهو الأظهر، وإذا كانت أعجمية

<sup>(1)</sup> أبو الحسن علي بن أحمد ابن كرز الأنصاري الغرناطي مقرئ فاضل ثقة، أخذ عن عبد الوهاب بن محمد القرطبي وعنه علي بن ثابت الخزرجي، توفي سنة 511هـ - ترجمته في غاية النهاية 523/1 رقم ت 2162.

<sup>(2)</sup> ابن عبد الوهاب محمد بن أحمد الأصبهاني الضرير إمام مقرئ محرر مؤلف، أخذ عن محمد بن الحسين الأشعري وعنه أبو نعيم الأصبهاني، توفي سنة 666هـ – غاية النهاية في طبقات القراء 29/2-70 رقم ت 2748.

<sup>&</sup>lt;sup>(3)</sup> [في أ [نحو].]

<sup>(&</sup>lt;sup>4)</sup> [ما بين [...] لا يوجد في أ.]

<sup>&</sup>lt;sup>(5)</sup> **[في ج [أر** ی].]

 $<sup>^{(6)}</sup>$  الإقناع لابن الباذش  $^{(6)}$  الإقناع لابن الباذش  $^{(6)}$ 

<sup>(&</sup>lt;sup>7)</sup> [ما بين [...] لا يوجد في ب.]

<sup>(8) [</sup>ما بين [...] لا يوجد في د.]

<sup>(&</sup>lt;sup>9)</sup> [في ب، د [هن].]

لم يكن لها اشتقاق ولم تكن ألفاتها للتأنيث غير أن الكوفيين والقراء ألحقوها بفُعلى وفعلى باعتبار المناسبة اللفظية لا باعتبار الحقيقة.

وقيل: فيها غير ذلك والله أعلم انتهى (1).

وقال في الكنز: وموسى وعيسى ويحيى الأعلام لا تندرج في هذا الأصل إذا لا يوزن إلا العربي، وموسى معرب موشي ماء وشجر بالقبطي لأن التابوت وجد عندهما وعيسى معرب يشوع سرياني ويحيى سمى به قبل مولده وهو أعجمي وقيل: عربي لأن الله أحياه بالعلم وأحيا عقر أمه، ومن قال الخليل وزنه يَفْعل إذ لم تات الياء فاءً أو لاما إلا في يد.

واحترز بالاعلام عن موسى الحديد، فإنه عند سيبويه مفعل من أوسى: حلق أو أسى: حزن أو اسوت الجرح أو فعلى من [ماس]<sup>(2)</sup> تحرك وعن بناءك كدرهم أو من العيس بياض الإبل أو العوس البشاشة، فهو فعلى وألفه للالحاق عند سيبويه، وللتأنيث عند الكوفيين.

وقال الشذائي: فعلل ويرده أن الياء والواو لا يكونان أصلا في نبات الأربعة، وعن نحو: ولا يحيى فإنه يفعل ولا إشكال فيها على قراءتهما لأنها مندرجة في أصل قوله: وما رسموا بالياء وإنما الإشكال في تقليلها لأبي عمرو.

وقد نكر بعض الشراح: أن مذهب الكوفيين والقراء إنها فُعلى وفعلى وفعلى.
وهذا لا مسند له لأنهم إن عنوا المصطلح التصريفي، فقد بينا منعه وإن
عنوا اللفظي اندرج نحو مولى وليس منه.

<sup>(1)</sup> الإقناع لابن الباذش 301/1.

<sup>&</sup>lt;sup>(2)</sup> [في ج [ماسى].]

وقد أشار أبو العلاء في قوله: أما [لا]<sup>(1)</sup> ما لا يوزن في غالب الأمر إلى أنها قد توزن فتقول: وجه وزنها قربت من العربية بالتعريف فجرى [عليها]<sup>(2)</sup> شيء من أحكامها ولو كانت هذه الأسماء عربية غير منقولة [لتعين]<sup>(3)</sup> أن يكون فعلى وفعلى وفعلى لغلبة زيادة الألف آخرا على زيادة الميم والياء أو لا والواو والياء ثانيا، فبهذا الاعتبارين يندرج في إمالة أبي عمرو انتهى<sup>(4)</sup>.

وقال في الإقتاع: قال أبو جعفر: جعل القراء في هذا الباب يحيى وموسى وعيسى على فعلى وفعلى وفعلى وأضافوا إلى ذلك أنى التي بمعنى كيف (96/ب) فأما يحيى فوزنه يفعل ولا يكون فعلى لأن الياء أو لا يقضى بزيادتها للكثرة عند سيبويه وما نسب إلى الكسائي أو غيره من أن وزنه يفعل لا يصح.

وأما موسى فنص سيبويه على أنه مُفعل في حد ما لا ينصرف، واحتج في الأبنية على ذلك بأن زيادة الميم أو لا أكثر من زيادة الألف آخرا.

واحتج أبو علي بأنه مفعل بإجماعهم على صرفه في النكرة، ولو كان فعلى لم ينصرف في النكرة لأن الألف كانت تكون للتأنيث.

وأما عيسى فقال سيبويه: عيسى فعلى والياء فيه ملحقة ببنات الأربعة بمنزلة ياء مغزى.

<sup>(1) [</sup>ما بين [...] لا يوجد في د.]

<sup>(2) [</sup>في أ [عليه].]

<sup>(3) [</sup>في أ [التبيين].]

<sup>(4)</sup> كنز المعاني في شرح حرز الأماني للجعبري باب الفتح والإمالة بين اللفظين الورقة 131 / أ.

قال أبو علي: وليست للتأنيث كالتي في ذكرى بدلالة صرفهم لسه في النكرة.

قال أبي رضي الله عنه: ولا يكون عيسى فعلل كما [يقول] الله عثمان ابن سعيد وغيره من المقرعين لأن الواو والياء [لا يكون] المسلافي بنات الأربعة، وإنما أرادوا فعلى فحصلوا، وهذه الأسماء أعجمية وكل أعجمي استعملته العرب فالنحويون يتكلمون على أحكامه في التصريف على الحد الذي يتكلمون في العربي، فعيسى وحدة من هذا الباب وذكرهم موسى ويحيى فيه لا وجه له.

[فالواجب] (3) على ذلك أن يمال عيسى بين بين لأبي عمرو ويخلص له الفتحة في يحيى وموسى.

ثم قال: وعلى ما قررنا من صحة أوزان هذه الكلم يجب أن يمال لأبي عمرو عيسى وحده، فإن أخذت له بالإمالة بين بين في موسى ويحيى فعلى أنه أمال ما ليس وزنه فعلى وفعلى وليس من أصل قوله: إماله ما خرج عن الأوزان الثلاثة، ولكن الرواية قوية في [إمالتها](4) فالفتح أقيس والإمالة ءاثر والله أعلم انتهى(5).

<sup>(1) [</sup>في أ [يقره].]

<sup>(2) [</sup>في ج [لا يكونان].]

<sup>(3) [</sup>في ج [فالجواب].]

<sup>(&</sup>lt;sup>4)</sup> [في أ، ج [إمالتها].]

<sup>(&</sup>lt;sup>5)</sup> الإقناع لابن الباذش 297/1.

قال الصفاقصي: موسى لا ينصرف للعجمة والعلمية، ويقال: هو مركب من [مو]<sup>(1)</sup> وهو الماء و[شا]<sup>(2)</sup> وهو الشجر، فلما أعرب، أبدلوا شينه سينا وعلى هذا فلا يدخل الاشتقاق لأنه أعجمي ومع هذا فقد اختلفوا في اشتقاقه.

فقال مكي: موسى مفعل من أوسيت رأسه إذا حلقته.

وقال غيره: فعلى من ماس يميس إذا تبختر في مشيه وأبدلت [فاء] (3) واو الانضمام ما قبلها كما قالوا: طوبى وهي من ذوات الياء، وهو مذهب الأول وهو وزنه مفعل فيما لا ينصرف.

واحتج على ذلك في الأبنية بأن زيادة الميم أو لا أكثر من زيادة الألف آخرا.

واحتج عليه [الفارسي]<sup>(5)</sup> أيضا بالإجماع على صرفه نكرة ولو كان على وزن فعلى لكان ألفه للتأنيث فلا ينصرف معرفة ولا نكرة.

ثم قال: عيسى غير مشتق لأنه أعجمي، ولا ينصرف للعلمية والعجمة، وقيل: مشتق من العيس وهو بياض تخالطه شقرة. ورد بأن الاشتقاق العربي لا يدخل العجمي وفي وزنه قولان:

أحدهما: فعلى و هو مذهب سيبويه وألفه للإلحاق لا للتأنيث.

قال أبو على: بدليل صرفهم له في النكرة.

وقيل: وزنه فعلل، وهو مذهب عثمان بن سعيد الصيرفي وغيره.

<sup>(1)</sup> **[في ب [مور].]** 

<sup>(&</sup>lt;sup>2)</sup> [في أ [شار].]

<sup>(3) [</sup>في أ إياءه].]

<sup>(&</sup>lt;sup>4)</sup> [في أ [ المغربين].]

<sup>(&</sup>lt;sup>5)</sup> [في أ [ الفاسي].]

ورده ابن الباذش بأن الياء والواو لا يكونان أصلا في بنات الأربعة.

قال بعضهم: وكل أعجمي استعملته العرب فالنحويون يتكلمون على أحكامه في التصريف على الحد الذي يتكلمونه في العربي.

ثم قال: ويحيى اسم أعجمي لا ينصرف للعلمية والعجمة انتهى.

وقال الجاديري: عيسى وزنه فعلى، فالألف المتأنيث، وقيل وزنه فعلى، فالألف المتأنيث، وقيل وزنه فعلى، فتكون الألف مبدلة من أصلي وهو إما من العوس وهو العياسة، وإما من العيس وهو البياض<sup>(1)</sup>.

وقال الإمام ابن غازي في الإنشاد: يحيى ألفه للتأنيث وعلى هذا مشهور عند أهل الأداء.

وقد أخذنا على الأستاذ أبي عبد الله الصيرفي في موسى وعيسى ويحيى لأبي عمرو وبالوجهين انتهى (2).

[قلت]<sup>(3)</sup>:

على المذهب المشهور البصري فاعقلا على شيخه الوجيه فخذه محصلا

وموسى وعيسى ثم يحيى ممسالسة وقد أخذ الأستاذ نجل بن غساز هم

قلت: فإن قلنا عربية فتدخل في قوله: كاليتامى، وإن قيل: عجميا فتدخل في قوله: وفي الذي رسم بالياء وبالإمالة بين بين قرأنا فيها لورش، وإنما أطلنا للكلام لعدم خبرة كثير من الناس بحكمها، ولإنكار بعض [المتصدرين](4) لوزنها.

<sup>(1)</sup> شرح الدرر اللوامع للمنتوري الورقة 194/أ، وكنز المعاني للجعبري الورقة 131/أ والدر النثر والعذب في باب المفتوح والممال – مخطوطة الخزانة الحسنية.

<sup>(2)</sup> إنشاد الشريد مخطوطة الخزانة الحسنية رقم 5727 ما ورد في المفتوح والممال.

<sup>(3) [</sup>ما بين [...] لا يوجد في هـ..]

<sup>(4) [</sup>في هـ [ المصربين] وفي ج [المصدرين].]

قال الإمام ابن الجزري: وكذلك يوملون كل ألف تأنيث جاءت على فُعلى بالضم والكسر والفتح، وألحقوا بذلك موسى وعيسى ويحيى انتهى (1).

قال في الدر النثير (97/أ): يحتمل أن يستوعب كلم الحافظ موسى وعيسى ويحيى لأنه نص في الموضح على أن القراء يقولون: أن يحيى فعلى وموسى فُعلى وعيسى فعلى.

وذكر هنا اختلاف النحويين فيها، واعلم أن سيبويه رحمه الله نص على أن موسى مفعل، وأنه ينصرف في النكرة وأن عيسى فعلى، إلا أن الياء ملحقة ببنات الأربع بمنزلة مغزى انتهى<sup>(2)</sup>.

والخلف: مبتدأ، عنه: متعلق به، في أريكهم في موضع الخبر والعامل فيه محذوف، وما: في موضع خفض عطف على أريكهم وهو بمعنى الذي، لا: حرف نفي وتبرية، راء: اسم لا، فيه: في موضع خبر لا، و[هو](3) متعلق بمحذوف أي لا راء فيه ثابتة، والهاء عائدة على ما، والجملة صلة كاليتامى: في موضع خبر محذوف أي وذلك، ورمى: معطوف.

### ثم قال رحمه الله:

### (150) وفي الذي رُسم بالياء عدى حتى زكى منكم إلى على لدى

أي والخلف عن ورش من طريق الأزرق فيما رسم بالياء وان لم يكن من ذواتها أو مجهول الأصل إلا أن ذوات الواو يتكلم عليها بعد، فأطلق ثم قيد

<sup>(</sup>i) النشر في القراءات العشر 50/2.

<sup>(2)</sup> الدر النثير والعذب والنمير في شرح كتاب التسيير: الممال في المفتوح والممال مخطوطة الخزانة الحسنية بالرباط رقم الكتاب 1592 / 6 م.

<sup>&</sup>lt;sup>(3)</sup> [في ب [هي].]

وتقدم لنا الكلام على أنى الاستفهامية، ثم استثنى خمس كلمات اسم ثم فعل وثلاثة أحرف.

قال أبو عبد الله الفاسي: ما رسموا بالياء مما أصله الواو فرد إلى ذوات الياء أو حمل عليها السبب ولذلك رسم بالياء، ومنكم ليس بقيد لأنه لم يقع ثلاثيا إلا في النور فقط(1).

قال في التسيير: فإنهن مفتوحات بإجماع(2).

قال المقري أبو داوود في الطرر على التيسير: يريد من الطرق المذكورة في التيسير<sup>(3)</sup>.

وقال في الشرح: يريد بإجماع من الطرق المشهورة التي استقر عليها النقل المستعمل في السبع، وإنما قلت هذا لما ذكر من الإمالة في حتى وزكى.

وقال: قيل هذا، أما حتى فكتبت بالياء في أكثر المصاحف (4).

وحكى الحافظ في الموضح: أنها في بعضها بالألف وعلل كتبها بالياء لوقوع الألف فيها رابعة وهو موضع [تختص] (5) به الياء، وبأنها أشبهت ألف شتى (6).

<sup>(</sup>۱) اللئالئ الفريدة في شرح القصيدة لأبي عبد الله محمد بن الحسن الفاسي باب المفتوح والممال الورقة 19.

<sup>(&</sup>lt;sup>2)</sup> التسيير في القراءات السبع ص: 46.

<sup>(3)</sup> المصدر نفسه.

<sup>&</sup>lt;sup>(4)</sup> المصدر نفسه.

<sup>(&</sup>lt;sup>5)</sup> [في أ [يختص].]

<sup>(6)</sup> شرح الدرر اللوامع للمنتوري الورقة 194/أ من نسخة الخزانة الحسنية رقم 1096 مجموع.

وذكر المهدوي رحمه الله أنها كتبت بالياء إذا دخلت على الظاهر نحو: حتى زيد، وبالألف إذا دخلت على المضمر نحو: حتاك فرقا بين الحالين.

وذكر أنها لم يملها أحد إلا الكسائي في رواية نصير.

وأنكر سيبويه إمالتها ويمكن أن يحصل إنكاره على فصيح الكلام وكثيره.

وتحمل رواية الكسائى على القليل.

وعلل الحافظ إمالتها بما علل به كتبها بالياء.

وأما لدى فوقعت في القرآن موضعين:

أحدهما في قوله تعالى: والفيا سيدها لدا الباب(1)، وهذه كتبت بالألف.

والثاني في قوله تعالى: إذ القلوب لدى الحناجر (2)، وهذه كتبت بالياء.

ويمكن تعليل ذلك بأن العرب تقلب ألفها مع المضمر ياء نحو: لديه لاسيما والمضمرة في أكثر أبواب [العربية](3) ترد الأشياء إلى أصولها فكان أصل ألفها الياء لانقلابها مع المضمر.

وهذا التعليل يطرد في على وإلى، ويمكن أن يعلل كتب هذه الكلم الأربع بالياء، فإنهم قصدوا الإشعار بعملها وهو الخفض والياء من جنس الكسرة كما فعل بناء الباء على الكسر لأنه إشعار بعملها.

وقال الحافظ: كتبوا لدى بالياء للفرق بينها وبين اسم الإشارة الذي دخلت عليه لام التوكيد في قولك: لدا زيد.

<sup>(1)</sup> الآية (25) من سورة يوسف.

<sup>&</sup>lt;sup>(2)</sup> الآية (18) من سورة غافر.

<sup>(3) [</sup>في ب، د، هـ [ القريبة].]

قال: وكتبوا على التي تخفض بالياء للفرق بينها وبين [علا]<sup>(1)</sup> التي هي فعل في قوله تعالى: إن فرعون علا في الأرض<sup>(2)</sup>، ولعلا بعضهم على بعض<sup>(3)</sup>.

وكتبوا إلى بالياء للفرق بينها وبين إلا المشددة اللام.

قال: وقد قرئ إلا أن تقطع قلوبهم (4)، وإلى أن تقطع (5)، والفرق بينهما في صورة الياء والألف.

وأما ما زكى مخففة في النور<sup>(6)</sup> خاصة، فذكر الحافظ أنه رسم في كــل المصاحف بالياء.

وذكر أنه أماله الكسائي وأنها قراءته [القديمة] (7) وحكاها من أربعة طرق، فإذا ثبت هذا أمكن أن يعلل كتبها بالياء لأجل الإمالة انتهى (8).

ابن الجزري: واستثنى من ذلك: حتى وإلى وعلى [ولدى] (9) وما زكى، فلم تمل بحال (10).

<sup>(1) [</sup>ما بين [...] لا توجد في أ.]

<sup>&</sup>lt;sup>(2)</sup> الآية (4) من سورة القصص.

<sup>&</sup>lt;sup>(3)</sup> الآية (91) من سورة المؤمنون.

<sup>(&</sup>lt;sup>4)</sup> الآية (91) من المؤمنون .

<sup>&</sup>lt;sup>(5)</sup> الآية 110) من سورة التوبة .

<sup>&</sup>lt;sup>(6)</sup> الآية (21) من سورة النور.

<sup>&</sup>lt;sup>(7)</sup> [في ب [ القديمة].]

<sup>(8)</sup> التيسير في القراءات السبع ص: 46 – 47.

<sup>&</sup>lt;sup>(9)</sup> [في ج [ لدا].]

<sup>(10)</sup> النشر في القراءات العشر 81/2.

### قال في التحفة:

### وليس في حتى على إلى لدى وما زكى منكم سماع وردا

ورد سؤال من قسنطينة إلى فاس المحروسة، ونصه: وهل الفتح والإمالة [له](1) أي لورش من طريق (97/ب) الأزرق طريقان، فعلى هذا لو اجتمع مد البدل والإمالة في كلمة كئاتى مثلا والدنيا والآخرة هل ياتي على كل من الأوجه الثلاثة الفتح والإمالة أم لا؟ أو يفرق بينهما بحسب الطرق عن الأزرق كمذهب أبي الفتح فارس وابن غلبون ومكي بن أبسي طالب، وابسن شسريح وأبي العباس المهدوي صاحب الهداية وغيرهم من المغاربة والمشارقة انتهى.

وجوابه أن الفتح والإمالة وجهان مرويان عن ورش وتعطي قوة كلامه أنهما من طريق الأزرق، وأخذ له بعض الشيوخ كأبي الحسن بن غلبون بالفتح، وأخذ له غيره كأبي الفتح وأبي القاسم وغيرهما بالإمالة اليسيرة، وعليه الأكابر من أصحاب ورش المصريين وجميع أصحابه البغداديين والشاميين.

قال الحافظ أبو عمرو: وهو الذي يوجد رواية وتلاوة وبذلك آخذ، وإنما قلنا أن قوة كلامه تعطي أنهما من طريق الأزرق، لأنهم حكوا اتفاق البغداديين والشاميين على الإمالة اليسيرة، وإنما اختلف المصريون، فعامتهم على الإمالة اليسيرة وطاهر ابن غلبون منهم على الفتح.

والعمل على رواية يعقوب وأيضا بقطع نعلم أن الإمالة يقرأ بها أبو يعقوب إذ عليها عامة المصريين والأكابر من مشيختهم، وكذا الفتح يلزم أن يكون مرويا، من طريق أبي يعقوب أيضا، إذ قرأ به الحافظ على طاهر بن غلبون عن قراءته، ولم يذكر في الجامع على ابن غلبون، إلا من طريق أبي يعقوب، والمتحقق كونهما وجهين عن ورش.

<sup>(1) [</sup>ما بين [...] لا يوجد في ب.]

وأما كونهما طريقين بحيث أن راوي الإمالة ينفي الفتح ويقول لم يقرأ به ورش من طريق الأزرق.

ويعكس عليه الآخر، فهذا لا يتحقق ولا أعلم أحدا.

نص الخلاف: هكذا ويصحح كون الوجهين من طريق الأزرق.

وقول ابن الجزري في تقريب النشر: واختلف أيضا عن الأزرق فيما كان من ذوات الياء إلى آخره (1).

قلت: وقد تقدم [لنا]<sup>(2)</sup> نصه.

ثم قال: وقد سبق أن القصر والتوسط والإشباع في حرف المد المتأخر عن الهمز أوجه لورش، ثابتة عنه من طريق الأزرق، فيجيء إذن في نحو: أتى ستة أوجه، ثلاثة في الألف الأولى مع فتح [الأخيرة](3) وثلاثة أخرى مع إمالتها، وكذا في نحو الدنيا والآخرة ستة أوجه، ثلاثة في الألف الأخيرة مع إمالتها.

وهذا ظاهر غير أن التعبير بمد البدل مستدرك إذ لا بدل في الآخرة، وإنما فيه إسقاط بعد النقل، نعم في نحو: أتى البدل في الهمزة الثانية كئاثر.

وكذا في نحو رئا ونئا مما اتحد فيه ألف المد والإمالة ومثله تراءا، إذا وقف عليه على أنه لا يلزم الفرد في البدل عند عدم النقل كئات، فإن ألف زائدة، وأيضا مد البدل أعم من الهمز المتقدم والمتأخر، فلو عبر بالمد للهمان السابق لكان أولى.

<sup>(1)</sup> النشر في القراءات العشر 49/2.

<sup>(2) [</sup>في ب ، د [ما].]

<sup>(3) [</sup>في [الآخرة].]

<sup>(&</sup>lt;sup>4)</sup> [ما بين [...] لا يوجد في أ.]

وكذا التعبير عن الدنيا والآخرة بالكلمة فيه تجوز في الصناعة، فلو أسقط الكلمة لكان أحسن وفيه تضييق في محل السعة.

وقد يكون عطفا على الكلمة فلا يكون فيه درك، أي اجتمعا في كلمة أو في نحو الدنيا والآخرة، وهو خلاف ظاهر اللفظ والأمر في هذا قريب.

وكذا التعبير بأو بعد قوله: أم لا، فإن الواو فيه أنسب أي هل ياتي الفتح والإمالة أم لا ياتيان وحينئذ يفرق بحسب الطرق، [و]<sup>(1)</sup> أو تقتضي أن ما بعدها قسيم لما قبلها، والأمر هنا ليس كذلك.

[وكذا]<sup>(2)</sup> وقع في السؤال وابن شريح صاحب الهادي وهو سهو قلم، وإنما هو صاحب الكافي كما قاله بعد هذا في السؤال الخامس وصاحب الهادي إنما هو محمد بن سفيان القيرواني وبالله التوفيق ولا رب غيره انتهى<sup>(3)</sup>.

قلت: وقد صرح شيخ الجماعة بفاس الأستاذ القيسي في الأجوبة المحققة بالستة فنصه:

وما ليس في السراء يتلى لورشهم كنحو نئا ومع تسراءا بظلة

بستة أوجه رووا دونما حجر كذا نصهم عن ورش دمت في ستر»

وقال أبو وكيل ميمون مولى الفخار:

يقر أ بالفتح بللا ارتياب على الذي روى لنا في السند (98/أ)

والأصبهاتي جميع الباب وكله [قلل] عبد الصمد

<sup>(1) [</sup>ما بين [...] لا يوجد في أ.]

<sup>(2) [</sup>في هـ [وقع].]

<sup>(3)</sup> من تقريب النشر لابن الجزري.

<sup>(&</sup>lt;sup>4)</sup> الأجوبة المحققة للقيسى مخطوطة خزانة المدرسة النخلية بمزوضة دائرة شيشاوة اقليم مراكش.

<sup>(5) [</sup>في هـ [ قال].]

### وذا الذي في النص من تفرق هو الدذي تقرأ به لسلأزرق الله

وفي الذي: العامل فيه محذوف أي الخلاف ثابت، رسم: فعل ماض مبني للمفعول وهو مضمر يعود على الذي، والجملة [صلة الذي، بالياء: متعلق برسم، عدا: فعل ماض وهو من أدوات الاستثناء، والفاعل مصمر يفسره سياق]<sup>(2)</sup> الكلام والتقدير عدا بعضها كذا، حتى: مفعول بعدا، وباقى البيت معطوف.

### ثم قال رحمه الله:

(151) إلا رءوس الآي دون هاء وحرف ذكريها لأجل السراء

قال بعضهم: يُستثنى مما لا راء فيه من اليائي والواوي المرسوم بالياء فيكون قوله: وفي الذي رسم شاملا للواوي والمجهول الأصل، ويؤيد هذا زكى منكم وأخواته، فلا فائدة في قوله: واقرأ ذوات الواو الخ، إلا إخراج ضحى (3) في الأعراف.

ويحتمل أن يكون مستثنى من قوله: وما لا راء فيه من الياءي فقط، فيكون قوله: وفي الذي رسم [قاصرا] (4) على المجهول الأصل.

وقوله: إلا رءوس الآي، [قاصرا] (5) على الياء وحكم الواوي يساتي  $(6)^{(6)}$  عليه عدم استثناء صاحب الهاء من الواوي.

وأجيب بأنه من باب [أحرى](7)، وأورد أيضا إخراج زكى منكم.

<sup>(1)</sup> تحفة أبى وكيل البيات: 953، 954، 955 مخطوطة خاصة.

<sup>(2) [</sup>ما بين [...] لا يوجد في أ.]

<sup>(3)</sup> سورة الأعراف الآية (98).

<sup>&</sup>lt;sup>(4)</sup> في ج [قاصدا].]

<sup>&</sup>lt;sup>(5)</sup> [في ج [ قاصدا].]

<sup>(&</sup>lt;sup>6)</sup> [في د [وأورد].]

<sup>&</sup>lt;sup>(7)</sup> [في د، هـ [ إحدى].]

أجيب بأنه فعل ذلك تسامحا واقتداء بالشاطبي انتهى (1).

ورعوس الآي [وقعت] (2) في إحدى عشرة سورة: طه والسنجم وسال والقيامة والنازعات وعبس وسبح والشمس والليل والضحى والعلق، أي أمال الفات فواصل الآي المتطرفة تحقيقا أو تقديرا سواء كانت [يائية] (3) أو واوية إلا أن حكمها ياتي، أو أصلية أو زائدة في الأسماء والأفعال الثلاثية وغيرها إلا المبدلة من التنوين مطلقا.

فقوله: الألفات احترز من ما لا ألف فيه، فلا إمالة نحو: ناظرة (4)، فاقرة (5).

وقوله: الفواصل وهي كلمات أواخر الآي بمنزلة قوافي السمعر [ما تراخى عن الفاصلة فإنه يبقى على الخلاف.

وقولمه: المتطرفة، ما تراخى عن الطرف وإن كان في الفاصلة نحو: تتمارى<sup>(6)</sup>.

وقوله: تحقيقا أو تقديرا، أي المقابلة [للروى] (7) خرج عنه ألف [منتهيها(8)] (9) الأخير ودخل الأول.

<sup>(1)</sup> من شرح الدرر اللوامع لمحمد بن عبد الملك المنتوري الورقة 194.

<sup>(2) [</sup>ما بين [...] لا يوجد في أ.]

<sup>(3) [</sup>في ب إبائية].]

<sup>(&</sup>lt;sup>4)</sup> سورة القيامة الآية (23).

<sup>(&</sup>lt;sup>5)</sup> سورة القيامة الآية (25).

<sup>(6)</sup> سورة النجم الآية (55).

<sup>&</sup>lt;sup>(7)</sup> [في ج [للواوي].]

<sup>· (8)</sup> سورة النازعات الآية (44).

<sup>(9) [</sup>في هـ [متقيها].]

وقوله: سواء كانت إلخ تنويع.

وقوله: إلا المبدلة من التنوين خرج عنه نسفا وعلما وذكرا.

قال الإمام ابن غازي في إنشاد الشريد: فواصل الآي رعوسها(1).

قال الجعبري: وهي كلمات أو اخر لأي بمنزلة قو افي الشعر](2) انتهي.

وهو مقتضى عبارة غير واحد كالحافظ في إيجاز البيان إلا أنه قال في كتاب عدد الآي ما نصه: وأما الفاصلة فهي الكلام التام المنفصل مما بعده، ولكلام التام قد يكون رأس آية [وغير رأس آية]<sup>(3)</sup>، وكذلك الفواصل يكن رأس آية [آي]<sup>(4)</sup> وغيرها، فكل رأس آية فاصلة وليس كل فاصلة رأس آية، فالفاصلة تعم النوعين، ولذلك ذكر سيبويه في تمثيل الفواصل يوم ياتي<sup>(5)</sup>، وما كنا نيغ<sup>(6)</sup>، وهما غير رأس آية إجماع مع إذا يسسر<sup>(7)</sup> وهو رأس آية باتفاق لتهي<sup>(8)</sup>.

وعلى الأول جرى لفظ الفواصل في نظمنا انتهى.

قال الأسيوطي في الإتقان: قيل: حد الآية طائفة من القرآن منقطعة عما قبلها وما بعدها.

<sup>(1)</sup> إنشاد الشريد من ضوال القصيد لابن غازي في ما ورد في المفتوح والممال.

<sup>[...]</sup> لا يوجد في أ.]

<sup>[...]</sup> لا يوجد في ج.]

<sup>🖰</sup> في هـ [آية].]

<sup>🖰</sup> سورة الأنعام الآية (158).

<sup>🗬</sup> سورة الكهف الآية (4).

<sup>🗖</sup> سورة الفجر الآية (4).

<sup>🗖</sup> شرح الدرر اللوامع لمحمد بن عبد الملك المنتوري الورقة 194/ب.

وقيل: هي الواحدة من المعدودات في السور، سميت بذلك لأنها علامة على صدق من أتى بها، وعلى عجز المتحدى بها<sup>(1)</sup>، وقيل: لأنها علامة على انقطاع ما قبلها من الكلام وانقطاعه مما بعدها.

قال الواحدي: وبعض أصحابنا يجوز على هذا القول أقل من الأئمة آية لولا التوقيف، وردُ بما هي عليه الآن.

وإليه أشار القيسي:

وعنه فخذ أيضا معاتي الآية فساولها قال العالامة فاتتبه لكون الكلام قبلها جا مباينا ومنها يقول العدل أيضا جماعة على فقد ذي [علم] ومنها بأنها لعجز الورى عن أن يفوهوا بمثلها

مبينة ما قاله الحبر يطرب نعم لذوي الأفهام الأمتال تضرب من الذيجيئ بعدها ليس يصعب وطائفة فاعلم من الذكر فاعتب عجائب فافهم ما يقول المدرب [فهاك] الذي قد مهدوه وصوب

انتهى.

[الجعيري: نقل ورش باتفاق ألفات، فواصل السور الأحد عشر المتقدمة على نتوعها ثم استثنى ما اتصل به هاء مؤنث، فليعط حكم غيرها، فيمال له بلا خلف نو الراء وهو نكريها(4)، ويفتح له بالواو وهو نحيها(5)، وضحيها(6)، وتليها(7)، وطحيها(8)، وتجري وجهان في نوات الياء نحو بنيها(9)، وسويها(10)، كما تقدم هذا مقتضى كلام الشلطبي وهو رأي الشارح الأول.

<sup>(1)</sup> الإتقان في علوم القرآن 62/2.

<sup>(2) [</sup>في ب [علي].]

<sup>(3)</sup> لم أقف على هذه الأبيات للقيسى.

<sup>&</sup>lt;sup>(4)</sup> سُورة النازعات الآية (43).

<sup>(&</sup>lt;sup>5)</sup> سورة النازعات الآية (30).

<sup>(6)</sup> سورة النازعات الآية (29).

<sup>&</sup>lt;sup>(7)</sup> سورة الشمس الآية (2)

<sup>(8)</sup> سورة الشمس الآية (6).

<sup>(&</sup>lt;sup>9)</sup> سورة الشمس الآية (5).

<sup>(10)</sup> سورة الشمس الآية (7).

وقيل لـــ الوجهان في الجميع لأنه خص الفواصل من المختلف، ثـم خص منها ذات الهاء فتندرج في المختلف انتهى](1).

وقال أبو عمرو الداني: لا أعلم كلمة وحدها هي آية إلا قوله: مدهامتان<sup>(2)</sup>.

وقال [غيره]: بل فيه غيرها مثل: والفجر<sup>(3)</sup>، والضحى<sup>(4)</sup>، والعصر<sup>(5)</sup>، والعصر<sup>(5)</sup>، والعصر<sup>(5)</sup>، والعصر<sup>(5)</sup>، والعصر<sup>(5)</sup>، والعصر<sup>(6)</sup>، والعصر<sup>(6)</sup>،

قال بعضهم: أن الصحيح أن الآية إنما تعلم بتوقيف من الشارع كمعرفة السور. قال: فالآية طائفة علم بالتوقيف انقطاعها معنى عن الكلام الذي بعدها.

<sup>(1) [</sup>ما بين [...] من ج.]

<sup>(2)</sup> سورة الرحمان الآية (64)

<sup>(3)</sup> سورة الفجر الآية (1).

<sup>(4)</sup> سورة الضحى الآية (1).

<sup>(5)</sup> سورة العصر الآية (1).

# القول فبريلمفتوح وللممال

قال الزمخشري: الآيات [علم]<sup>(1)</sup> توقيفي لا مجال للقياس فيه، ولمذلك عدّوا آلم<sup>(2)</sup> آية حيث وقعت والمص<sup>(3)</sup> ولم يعدوا المر<sup>(4)</sup> الر<sup>(5)</sup> وعدوا حم<sup>(6)</sup> آية في سورها وطه ويس<sup>(7)</sup> ولم يعدوا طس<sup>(8)</sup>.

قلت: ومما يدل أنه توقيفي ما أخرجه أحمد في مسنده من طريق عاصم  $^{(9)}$  بن حبيش عن ابن مسعود قال: أقر أني رسول الله صلى عليه وسلم سورة من الثلاثين من ءال حم قال يعني الإحقاف.

<sup>(1) [</sup>ما بين [...] لا يوجد في ب.]

<sup>(2)</sup> الم نكرت في فواتح السور الآتية: "البقرة" "آل عمر ان" "العنكبوت" "الروم" "لقمان" "السجدة".

<sup>(3)</sup> سورة الأعراف الآية (1).

<sup>(&</sup>lt;sup>4)</sup> سُورة الرعد الآية (1).

<sup>(5)</sup> ذكرت في فواتح السور الآتية: "هود" "يوسف" "إبراهيم" "الحجر".

<sup>(6)</sup> نكرت في فواتح السور الآتية: "غافر" "فصلت" "الشورى" "الزخرف" "الدخان" "الجاتية" "الأحقاف".

<sup>&</sup>lt;sup>(7)</sup> سورة النمل الآية (1).

<sup>(8)</sup> الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل للزمجشري ج 150/1 نقل منه بتصرف ط/تهران.

<sup>(9)</sup> عاصم بن بهدلة بن أبي النجود تقدمت ترجمته برقم (1513) ص 279.

<sup>(10)</sup> زر بن حبيش بن حباشة بن أوس الأسدي تابعي من جلتهم أدرك الجاهلية والإسلام ولم ير النبي صلى الله عليه وسلم كان عالما بالقرآن وكان ابن مسعود يسأله عن العربية مات بوقعة بدير الجماجم – ترجمته في الإصابة1/ 577 وحلية الأولياء 181/4، ولسان الميزان 473/2 والأعلام 43/3.

قال: وكانت السورة إذا كانت أكثر من الثلاثين سميت الثلاثين الحديث...(1)

وقال ابن العربي (2) ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن الفاتحة سبع آيات وسورة الملك ثلاثون آية، وصح أنه قرأ العشر الآيات الخواتم من سورة ءال عمران.

<sup>(1)</sup> وتتمة الحديث: .. قال: فرحت إلى المسجد فإذا رجل يقرؤها على غير ما أقرأني، فقلت من أقرأك فقال: رسول الله ص قال: فقلت لآخر أقرأها فقرأها على غير قراءتي وقراءة صاحبي، فانطلقت بهما إلى النبي ص فقلت يا رسول الله: إن هذين يخالفاني في القراءة. والحديث طويل يمكن الرجوع إليه في مستند الإمام أحمد ج 1 ص 419 ط 1398/2 - 1978 دار الفكر.

<sup>(2)</sup> أبو بكر محمد بن عبد الله المعافري القاضي المالكي الحافظ الرحالة المجتهد، صنف الكتب الكثيرة في الحديث والفقه والأصول والتفسير منها، "العواصم من القواصم" وعارضة الأحودي في شرح الترمذي" والقبس في شرح موطأ ابن أنس وغيرها توفي سنة 543 هـ - ترجمته في: طبقات الحفاظ ص:؟ ووفيات الأعيان 189/1 وقضاة الأندلس 105 وجذوة الاقتباس ص 160 والأعلام 230/6.

# القول فبرالمفتوح والممال

قال: وتعديد الآي من فضلات ومن آياته طويل وقصير ومنه ما ينقطع، ومنه ما ينتهي إلى تمام الكلام، ومنه ما يكون في أثنائه (1).

[فائدة](2) وقال غيره: سبب اختلاف السلف في عدد الآي، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقف على رءوس الآي للتوقيف، فإذا علم محلها وصل للتمام، فيحسب السامع حينئذ أنها ليست فاصلة انتهى(3).

وقال الجعبري في شرح الرائية: اعلم أن ترتيب الآي والسور التي في المصحف هو ترتيب النبي صلى الله عليه وسلم (4).

قال الدائي في العدد: وعنه أخذوا رأس ءاية ءاية وكذلك القول عندنا في تأليف السور وتسميتها وترتيبها في الكتابة انتهى (5).

وقال في المنبهة:

والقطع في رءوس الآي قد أتسى وجاءنا من غير ما إمام فوجب استعمال ما روينا

روايسة عن النبي المصطفى فانها مسواضع التمام عنهم وصح كل ما حكيت (6)

<sup>(1)</sup> الإتقان في علوم القرآن 1/66 – 67.

<sup>&</sup>lt;sup>(2)</sup> [ما بين [...] من أ ، ج.]

<sup>(3)</sup> الإتقان في علوم القرآن للأسيوطي 67/1.

<sup>(4)</sup> كنز المعنى الجعبري باب الفتح والإمالة مخطوطة خزنة ابن يوسف بمراكش رقم 1/55.

<sup>(&</sup>lt;sup>5)</sup> المصدر نفسه.

<sup>(6)</sup> المنبهة لأبي عمرو الداني دراسة وتحقيق دالحسن وكاك 452/2، الأبيات: 782،783 و 784.

فائدة: فإن قيل الرأس يطلق على أول الشيء وهنا أطلقوه على الآخر. فالجواب: أنه يطلق على الأول والآخر.

قال ابن حجر الهيثمي<sup>(1)</sup> في شرحه لشمائل الترميذي قوله: بعثه الله على رأس أربعين سنة أي أول سنة أربعين من مولده، إذ رأس الشيء أعلاه، لكن رواية أحمد ظاهر الأقوال أن المراد بالرأس هنا سنة أربعين ولا يعد فيه، إذ الرأس كما يطلق على الأول يطلق على الآخر انتهى<sup>(2)</sup>.

[ويؤيده ما في حرز الأماني [فإنه تارة](3) عبر [بالآخر](4) وتارة بالرأس.

و [قال]<sup>(5)</sup>: ومما امالاه أو اخر آي الخ. وعد رعوس الآي ترقيقها قد اعتلا<sup>®</sup>

<sup>(</sup>۱) أحمد بن محمد ابن حجر الهيثمي الأنصاري شيخ الاسلام الفقيه الباحث، مولده في دحلة أبي الهيثم بمصر تلقى العلم بالأزهر وله تصانيف كثيرة منها "تحفة المحتاج لشرح المنهاج" و"الألعاب في شرح العباب" و"كف الرعاع عن استماع آلات السماع"، وغيرها توفي بمكة سنة 974هـ – ترجمته في النور السافر 287، وآداب اللغة 334/3 والأعلام 234/1.

لابن حجر الهيثمي كتاب اسمه "أشرف الوسائل إلى فهم الشمائل" ذكره الزركلي في الأعلام وقال إنه مخطوط.

<sup>[</sup>قي ب فتارة].]

**الله المنافعة المنا** 

<sup>🖪 [...]</sup> لا يوجد في ب.]

<sup>🗬</sup> يراز المعانى ص: 225.

قلت: [واليه أشرنا بهذا البيت](1):

والسرأس يطلق على الأخيس كذا على الأول لا نكيس] (١)

فائسدة: ما يعتقده كثير من الناس أن كلما وقع في هذه السسور يمال وليس كذلك بل فيها تفصيل يات بيانه إن شاء الله.

<sup>&</sup>lt;sup>(1)</sup> [ما بين [...] لا يوجد في ب.]

<sup>&</sup>lt;sup>(2)</sup> [ما بين [...] لا يوجد في د.]

## القول فبريلمفتوم وللممال

قال في اللئالي: ليس المعنى أنه أمال جميع أواخر آي السور المــذكورة لأن فيها ما لا تتصور فيه الإمالة نحو: أمرا<sup>(1)</sup> وذكرا<sup>(2)</sup> وأخيــه<sup>(3)</sup> وتئويــه<sup>(4)</sup> وخلق<sup>(5)</sup> وعلق<sup>(6)</sup> ونحو الألف المبدلة من التنوين في مثل: كثيرا<sup>(7)</sup> وبصيرا<sup>(8)</sup> و[نسفا]<sup>(9)(10)</sup> وعلما<sup>(11)</sup> وذكرا<sup>(12)</sup> ووزرا<sup>(13)</sup>، [لأن]<sup>(14)</sup> الإمالة لا مدخل لها في هذا الألف، ومنها ما فيه هاء التأنيث نحو مـسفرة<sup>(15)</sup> ومستبــشرة<sup>(16)</sup> ولــيس مقصودا بالذكر هاهنا انتهى<sup>(17)</sup>.

<sup>(1)</sup> سورة يوسف الآية (18).

<sup>(2)</sup> سورة البقرة الآية (200).

<sup>(3)</sup> الآية (10) من سورة يوسف.

<sup>(&</sup>lt;sup>4)</sup> الآية (02) من سورة المعارج.

<sup>&</sup>lt;sup>(5)</sup> الآية (29) من سورة البقرة.

<sup>(&</sup>lt;sup>6)</sup> الآية (2) من سورة العلق.

<sup>(7)</sup> نكرت 46 مرة، أولها الآية (26) من سورة البقرة، وآخرها الآية (24) من سورة نوح.

<sup>&</sup>lt;sup>(8)</sup>سورة النساء الآية (58).

<sup>(&</sup>lt;sup>9)</sup> [في أ [نفسا].]

<sup>(10)</sup> الآية (97) من سورة طه.

<sup>(11)</sup> الآية (22) من سورة يوسف.

<sup>(12)</sup> الآية (45) من سورة الإسراء).

<sup>(13)</sup> الآية 100 من سورة طه.

<sup>(14) [</sup>في د [إلا أن].]

<sup>(15)</sup> الآية (38) من سورة عبس.

<sup>(16)</sup> الآية (29) من سورة عبس.

<sup>(17)</sup> اللئالئ الفريدة في شرح القصيدة باب المفتوح والممال الورقة 19 من نسخة الخزانة الحسنية رقم 6973.

ولله در الإمام ابن غازي في إنشاده حيث قال:

وهاك في فواصل الممال كشف قتاع الوهم والخيال للمدنييسن وللمكسي والشام والكوفي والبصري مقربا نظام المنقاد ما بعد القيسي والمجراد (99/أ)

قال رحمه الله: والمراد بالمدنيتين: المدني الأول والمدنى الأخير.

وهذه الأعداد الستة هي المشهورة، وكشف مفعول هاك، ومقربا حال المفعول، وهو اسم فاعل، ونظامه فاعله، والمنقاد نعت، نظامه هو السلس الذي انقاد لنظامه بلا كلفة، وما: موصولة مفعول مقربا.

والقيسي أبو عبد الله شيخ الجماعة له في ذلك قصيدة بائية.

والمجراد أبو الفضل السلوي له فيه قصيدة لامية تغمد الله الجميع برحمته انتهى (2).

قلت: [وقصيدة القيسي موجودة بأيدينا] (3) وقصيدة المجراد لم نرها من الله علينا برؤيتها، وتوفي القيسي رحمه الله في يوم السبت ثامن عشر عام عشرة وثمانمائة وصلي عليه بعد صلاة الظهر بجامع الأندلس، ودفن داخل باب المفتوح بقرب قبة [الحصار] (4)، نفع الله به كذا وجدته ووجدت بخط الشيخ الوالد رحمه الله.

توفى الأستاذ القيسى سنة [757] (5)هـ سبعة وخمسين وسبعمائة هـ.

<sup>(1)</sup> إنشاد الشريد لابن غازي تحقيق لنيل دبلوم الحسن العلمي مجلد 246/2.

<sup>(2)</sup> المصدر نفسه مجلد 246/2.

<sup>(&</sup>lt;sup>3)</sup> [ما بين [...] لا يوجد في أ].

<sup>(&</sup>lt;sup>4)</sup> [في أ [الحطار].]

<sup>&</sup>lt;sup>(5)</sup> [في ب، ج، د، ، ح، ع، ح].

قال ابن غاري: ووجه التقريب، أنا أخرجنا ثلاثة أنواع أشرنا إلى أولها بقولنا:

وعكسسه في هدى في الثنايسا ولفظ مسوسسي فنسسي بمعرل وألغ مسوسسي ان ومسن تسولسي وعكسه الدنيا اللذي بله اتسلق ومسن طسغسى للمستنسسي الأول

فليسس من رءوس آي طلسه لمن سنوي الكسوفسي مبتداهسا كذاك زهرة الحياة الدنيا لغير مكي وغير الأول لمسن سوى الشام الرضى المعلسى كذا اللذى ينهلي بسلورة العلق والثانبي والمكي دعيه تعيدل

قال رحمه الله: هذه التسع مختلف فيها خمس في سورة طه مبتداها وهو لفظ طه منى هدى (2)، وزهرة الحياة الدنيا(3)، وإله موسى (4)، فنسى (5)، ولقد أوحينا إلى موسى أن $^{(6)}$ ، وثنتان في النجم: عن من تولى $^{(7)}$ ، إلا الحياة الدنيا $^{(8)}$  وواحدة في العلق: الذي ينهي عبدا(9)، وواحدة في النازعات: فأما من طغي (10) وعزوها في النظم جلى، و الثنيا الاستثناء، وللمدنى متعلق بدعه انتهى (11).

<sup>(1)</sup> إنشاد الشريد لابن غازي رسالة دبلوم مرقونة الحسن العلمي مج 265/2.

<sup>&</sup>lt;sup>(2)</sup> الآية (38) من سورة البقرة.

<sup>(3)</sup> الآية (31) من سورة طه.

<sup>(&</sup>lt;sup>4)</sup> الآية 88 من سورة طه.

<sup>&</sup>lt;sup>(5)</sup> الآبة نفسها.

<sup>(&</sup>lt;sup>6)</sup> الأية (117) من سورة الأعراف.

<sup>&</sup>lt;sup>(7)</sup> الآية 29 من سورة النجم.

<sup>&</sup>lt;sup>(8)</sup> نفس الآية والسورة.

<sup>(&</sup>lt;sup>9)</sup> الآية (9) من سورة العلق.

<sup>(10)</sup> الآية (37) من سورة النازعات.

<sup>(11)</sup> إنشاد الشريد رسالة دبلوم الحسن العلمي ج 266/2.

قال في الكنز: وقد اشتدت حاجتك إلى علم العدد، فلنذكر منه ما يحتاج اليه طه كوفي، ولقد أوحينا<sup>(1)</sup>، إلى موسى، شامي منى هدى<sup>(2)</sup>، زهرة الحياة الدنيا مدني مكي بصري شامي وورش يمل هاء طه باعتبار كونها حرف هجاء كها مريم لا باعتبار الفاصلة النجم عمن تولى شامى، ولورش الفتح والإمالة انتهى<sup>(3)</sup>.

وقال في اللئالي: وفي بعض السور المنكورة اختلاف ينبغي أن ينكر منها قوله تعالى: فلما يأتينكم مني هدى (4) عدها البصري والشامي والمدنيان والمكي، ومنها قوله تعالى في سورة النجم: فاعرض عمن تولى (5) عدها الشامي وحده، ومنها قوله تعالى في سورة النازعات: فأما من طغى (6) عدها الكوفي والبصري والشامي، ومنه قوله تعالى في سورة الليل: إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى (7) أسقطها بعض أهل العدد وهو غلط والصواب عدها للجميع (8).

<sup>(1)</sup> الآية (117) من سورة الأعراف.

<sup>(2)</sup> الآية (38) من سورة البقرة.

<sup>(3)</sup> كنز المعاني في شرح حرز الأماني باب الفتح والإمالة وبين اللفظيين الورقة 131/أ، نسخة خزانة ابن يوسف بمراكش رقم 55.

<sup>&</sup>lt;sup>(4)</sup> الآية (38) من سورة البقرة.

<sup>&</sup>lt;sup>(5)</sup> الآية 29 من سورة النجم.

<sup>&</sup>lt;sup>(6)</sup> الآية (37) من سورة النازعات.

<sup>(&</sup>lt;sup>7)</sup> الآية 20 من سورة الليل.

<sup>(8)</sup> اللئالئ الفريدة في شرح القصيدة باب المفتوح والممال الورقة 19 من نسخة الخزانة الحسنية رقم 6973.

الجعبري: ربه الأعلى<sup>(1)</sup> [وهم]<sup>(2)</sup> من أسقطها وجعل السورة عشرين، وهي إحدى وعشرين آية انتهى<sup>(3)</sup>، ومنها قوله تعالى في سورة اقرأ: أرأيت الذي ينهي<sup>(4)</sup> عدها الجميع إلا الشامى انتهى<sup>(5)</sup>.

قال المالقي<sup>(6)</sup>: والمختلف [فيه]<sup>(7)</sup> منها خمس وهي قوله تعالى في طه: مني هدى، وزهرة الحياة الدنيا يعدهما المدنيان والمكي والبصري والشامي ولم يعدهما الكوفي، وقوله تعالى في والنجم: إلا الحياة الدنيا عدها كلهم إلا الشامي، وقوله تعالى في النازعات: فأما من طغى، عدها البصري والشامي والكوفي، ولم يعدها المدنيان ولا المكي، وقوله تعالى في العلق: أرأيت الذي ينهى عدها كلهم إلا الشامي.

فأما قوله تعالى في طه: ولقد أوحينا إلى موسى، فلم يعدها أحد إلا الشامي، وقوله تعالى: وإله موسى لم يعدها أحد إلا المدني الأول والمكي. وقوله تعالى في النجم: عن من تولى لم يعدها أحد إلا الشامي، فلذلك لم أذكرها إذ ليست معدودة في المدني الأخير ولا في البصري انتهى(8).

<sup>(1)</sup> الآية (20) من سورة الليل.

<sup>&</sup>lt;sup>(2)</sup> [في أ ومنهم].]

<sup>(3)</sup> كنز المعاني في شرح حرز الأماني للجعبري باب الفتح والإمالة وبين اللفظيين الورقة 1/31 من نسخة خزانة ابن يوسف بمراكش رقم 1/55.

<sup>(&</sup>lt;sup>4)</sup> الآية (9) من سورة العلق.

<sup>(5)</sup> كنز المعانى باب المفتوح والإمالة الورقة 131/أ.

<sup>(6)</sup> عبد الواحد بن محمد الباهلي ابن أبي السداد توفي سنة 705 هــ صاحب الدر النثير والعذب النمير في شرح كتاب التيسير.

<sup>(7) [</sup>ما بين [...] من أ].

الدر النثير والعذب النمير في شرح كتاب التيسير في المفتوح والممال مخطوطة الخزانة الحسنية بالرباط رقم 1592م 6.

في راى الظمآن طه عدها الكوفي، وأوحينا إلى موسى عدها الشامي، وإله موسى عدها المدني والمكي، مني هدى زهرة الحياة الدنيا لم يعدهما الكوفي انتهى.

# القول فعر المفتوح والممال

ثم قال في النجم عمن تولى عدها الشامي من طغى لم يعدها المدنيان، والمكي ينهى لم يعدها الشامي (99/ب) قد بان من النصوص أن من طغى ليس برأس آية عند المدني الأول وكذا الأخير كما صرح به ابن غازي والقيسي والمنتوري والفاسي (1).

وفي الدر النثير يظهر منه الاضطراب عده أو لا من رعوس الآي. ثم قال: فامن طغى في والنازعات ليس برأس آية عند المدنى<sup>(2)</sup>.

وقال بعض شيوخنا: قال الجعبري: والنازعات من طغي عراقي فيمحضها حمزة وعلي ويفتحها أبو عمرو، ولورش الوجهان انتهى كذا قال هنا<sup>(3)</sup>.

وقال في ترجمة النبأ إلى سورة العلق [ونصه] (4) ثم [قال] (5) والأعامكم (6) حجازي وكوفي طغى لغيره هذا نصه في نسختين مضنون بهما الصحة والله أعلم.

<sup>(1)</sup> ابن أبي السداد المالقي - الدر النثير والعذب النمير في شرح كتاب التيسير باب ذكر الفتح والإمالة بين اللفظين مخطوطة الخزانة الحسنية رقم 1592 م 6.

<sup>(2)</sup> المصدر نفسه.

<sup>(3)</sup> الجعبري - كنز المعاني في شرح حرز الأماني باب الفتح والإمالة وبين اللفظين الورقة 1/31/أ، نسخة خزانة ابن يوسف بمراكش رقم 1/55.

<sup>(</sup>١٠) [ما بين [...] لا يوجد في ب].

<sup>(5) [</sup>ما بين [...] من أ].

<sup>(&</sup>lt;sup>6)</sup> الآية (32) من سورة عبس.

ثم قال رحمه الله: أشرنا إلى ثانيها بقولنا:

والجار لا تاخذ بحكم الجار كذا رءا من قبل ذكر النار أعطى ثلاثا فتولسى ثما تجزي وقبل ويلكم وامسا وقبل آدم وقد والأنفسس ومن ويغشى بعد إذ فاقتبس أوحى بفاء أولى بغير فاء يصلي وقبل النفس والافناء وقبل غضبان وألقى السامرى

قال رحمه الله هذه إحدى وعشرون كلمة مجاورة للفواصل، وليست منها باتفاق وهي على ترتيب النظم، إذ رآ نارا<sup>(1)</sup>، أعطى كل شيء<sup>(2)</sup>، أعطى قليلا<sup>(3)</sup>، أعطى وانقى<sup>(4)</sup>، فتولى فرعون<sup>(5)</sup>، لتجزى كل نفس<sup>(6)</sup>، موسى ويلكم، يموسى اما أن تلقى<sup>(7)</sup>، وعصى آدم<sup>(8)</sup>، لم حشرتني أعمى وقد<sup>(9)</sup>، وما تهوى الأنفس<sup>(10)</sup>، لقد رءا من آيات ربه<sup>(11)</sup>، إذ يغشى السدرة<sup>(12)</sup>، فأوحى إلى عبده<sup>(13)</sup>، أولى لك ثم أولى لك ثم أولى لك أم أولى النار<sup>(15)</sup>، يصلى النار<sup>(15)</sup>، ونهى النفس<sup>(16)</sup>، أغنى

<sup>(1)</sup> الآية (10) من سورة طه.

<sup>(2)</sup> الآية (50) من سورة طه.

<sup>(3)</sup> الآية (34) من سورة النجم.

<sup>&</sup>lt;sup>(4)</sup> الآية (5) من سورة الليل.

<sup>&</sup>lt;sup>(5)</sup> الآية (60) من سورة طه.

<sup>(6)</sup> الآية (15) من سورة طه.

<sup>&</sup>lt;sup>(7)</sup> الآية (61) من سورة طه.

<sup>&</sup>lt;sup>(8)</sup> الآية (121) من سورة طه.

<sup>&</sup>lt;sup>(9)</sup> الآية (125) من سورة طه.

<sup>&</sup>lt;sup>(10)</sup> الآية (23) من سورة النجم.

<sup>&</sup>lt;sup>(11)</sup> الآية (18) من نفس السورة.

<sup>&</sup>lt;sup>(12)</sup> الآية (16) من نفس السورة.

<sup>&</sup>lt;sup>(13)</sup> الآية (10) من نفس السورة .

<sup>(&</sup>lt;sup>14)</sup> الآية (35) من سورة القيامة.

<sup>(15)</sup> الآية (12) من سورة الأعلى.

<sup>(16)</sup> الآية (40) من سورة النازعات.

وأفنى  $^{(1)}$ ، موسى إلى قومه غضبان  $^{(2)}$ ، فكذلك ألقى السامري  $^{(3)}$ ، ولا يخفاك نصوصا من النظم انتهى  $^{(4)}$ .

قلت: انظر [[كلامه فإنه] $^{(5)}$  اطلق والأولى التقييد ليلا يرد من نعمة تجزى $^{(6)}$ .

قال الجعبري: وأولى لك عند الخليل فعلى من آل قارب] (7) الهلاك، وقيل: افعل.

فقال ابن كسان من الويل أصلها أويل، فقلت أي ويل له وغيره من وليه المكروه لزمه انتهى $^{(8)}$ .

وقال الصفاقصي: والأكثر على أنه اسم مشتق من الولاء وهو القرب، فوزينه أفعل (9).

وقال الجرجاتي: هو مأخوذ من الويل فقلبت، فوزنه افلع انتهى (10).

<sup>(1)</sup> الآية (48) من سورة النجم.

<sup>(2)</sup> الآية (150) من سورة الأعراف.

<sup>(3)</sup> الآية (87) من سورة طه.

<sup>(4)</sup> الدر النثير والعذب النمير للمالقي باب ذكر الفتح والإمالة مخطوطة الخزانة الحسنية رقم 1592 م 6.

<sup>&</sup>lt;sup>(5)</sup> [ما بين [...] من ج].

<sup>&</sup>lt;sup>(6)</sup> الآية (19) من سورة الليل.

<sup>&</sup>lt;sup>(7)</sup> [ما بين [...] لا يوجد في أ].

<sup>(8)</sup> كنز المعانى للجعبري باب الفتح والإمالة.

<sup>(9)</sup> الجعبري – كنز المعاني في شرح حرر الأماني باب الفتح والإمالة مخطوطة خزانة ابن يوسف رقم 1/55.

<sup>(10)</sup> المصدر نفسه.

ثم قال: أشرنا إلى ثالثها بقولنا: إحدى الذي ليس من المحبور، أي هو أولى أن لا يوخذ بحكم الفواصل، إذ لم يجاورها [فاللبس] (1) فيه مامون ولذا لم [يتصد] (2) في النظم لذكر أفراده، ومنه: لا ترى فيها عوجا (3)، فتعالى الله الملك الحق (4)، من قبل أن يقضي إليك وحيه (5)، فمن لبتغى (6)، ولو ألقى معاديره (7)، وبلى قدرين (8) وما أشبه ذلك مما يقع في السور الإحدى عشرة غير مجاور لفواصلها الآتية. انتهى (9).

ثم قال رحمه الله: ولما فرغنا من الأنواع الثلاثة المخرجة على اختلاف في أولها وباتفاق في [أخريها] (10) نبهنا على الباقي وهو المقصود بالذات بقولنا: يبقى رصوا في كل الإحدى عشرة وهي الفواصل كتلوا السدرة يخشى اتقى استغنى ويسعى الأشقى تزكي الأعلى والضحى والأتقي وبعد نودي وإلينا وصحف وقبل إذ فاسرح بروضها الألف

[رصوا] (11) بحساب الجمل وذلك مائتان وست وستون كلمة وهي فواصل الإمالة المطلوبة فأل في الإحدى عشرة للعهد الذهني، وفي الفواصل

<sup>(1) [</sup>في هـ في [اللبس].]

<sup>(2) [</sup>في أ [يتعد].]

<sup>&</sup>lt;sup>(3)</sup> الآية (107) من سورة طه.

<sup>🖣</sup> الآية (116) من سورة المومنون.

<sup>(</sup>٦٤) الآية (114) من سورة طه.

<sup>🗬</sup> الآية (7) من سورة المؤمنون.

<sup>🗖</sup> الآية (15) من سورة القيامة.

<sup>🦰</sup> الآية (4) من سورة القيامة.

<sup>🗖</sup> لنتهى كلام الجرجاني من كنز المعاني باب الفتح والإمالة.

اهي د [آخرها].]

<sup>(</sup>۱۱) (في هــ [وهو].]

في العهد الذكري [والروض] (1) من العشب، والبقل اسم جنس واحدة روضة، والأنف بضمتين الذي لم يرعها أحد، شبه المحال الباقية في حسن رونقها بعد زوال اللبس عنها بذلك انتهى (2).

قال في الدر النثير: فمن ذلك في سورة طه تسع وثمانون آية وهي قوله تعالى: لتشقى - يخشى - العلى - استوى - الثرى - أخفى - الحسنى - حديث موسى - هدى - يا موسى - طوى - يوحى - لما تسعى - فتردى - يمينك يا موسى - وأخرى - ألقها يا موسى - حية تسعى - الأولى - آية أخرى - الكبرى - طغى - سؤلك يا موسى - مرة أخرى - ما يوحى - على قدر يا موسى - إنه طغى - أو يخشى - يطغى - وأرى الهدى - وتولى - يا موسى - ثم هدى (100/أ) - القرون الأولى - ولا ينسى - شتى - النهى - تارة أخرى - وأبى بسحرك يا موسى وى - ضحى - ثم أتى - افترى - النجوى - المثلى - استعلى - أول من ألقى - أنها تسعى - خيفة موسى - أنت الأعلى - حيث أتى - برب هارون وموسى - عذابا وأبقى - الحياة الدنيا - والله خير وأبقى - ولا يحيى هارون وموسى - عذابا وأبقى - الحياة الدنيا - والله خير وأبقى - ولا يحيى ثم اهتدى - عن قومك يا موسى - لترضى إلينا موسى - إلا إبليس أبى - فتشقى - ولا تعرى - ولا تضحى - لايبلى - فغوى - وهدى - مني هدى - ولا يشقى - أعمى - فتنسى - أشد وأبقى - لاولى النهى - مسمى - ترضى - الدنيا - خير - أعمى - فتنسى - أشد وأبقى - لاولى النهى - مسمى - ترضى - الدنيا - خير - أعمى - فتنسى - أشد وأبقى - لاولى النهى - مسمى - ترضى - الدنيا - خير - أيقى - للتقوى - ما فى الصحف الأولى - وتجزى - ومن اهتدى - ومن اهتدى - والبقى - الدنيا - خير وأبقى - الموسى الموسى - الموسى - الدنيا - خير - أعمى - فتنسى - أشد وأبقى - لاولى النهى - مسمى - ترضى - الدنيا - خير وأبقى - الموسى - الموسى - الموسى - الدنيا - خير

<sup>(1) [</sup>في د [العروض].]

<sup>(2)</sup> كنز المعاني في شرح حرز الأماني للجعبري باب الفتح والإمالة مخطوطة خزانة ابن يوسف رقم 55/1.

<sup>(3)</sup> من أول سورة طه إلى الآية (76) من نفس السورة

<sup>&</sup>lt;sup>(4)</sup> من الآية (77) من سورة طه إلى الآية (134) من نفس السورة.

ومنها في سورة والنجم خمسة وخمسون آية وهي قوله تعالى: هوى - وما غوى - الهوى - يوحى - القوى - فاستوى - الأعلى - فتدلى - أو أدنى - ما أوحي - ما رأى - ما يرى - أخرى - المنتهى - المأوى - وما يخشى - وما طغى - الكبرى - والعزى - الأخرى - الأنثى - ضيزى - الهدى - ما تمنى - والأولى - ويرضى - الأنثى - الدنيا - فمن اهتدى - بالحسنى - بمن اتقى - الذي تولى - وأكدى - فهو يرى - موسى - وفى - أخرى - سعى - يرى - الأوفى - المنتهى - وأبكى - وأحيى - والأنثى - تمنى - الأخرى - أقنى - الشعرى - الأولى - أبقى - وأطغى - أهوى - ما غشى - تتمارى - الأولى الأولى الأولى الأولى - أبقى - وأطغى - أهوى - ما غشى - تتمارى - الأولى الأولى الأولى الأولى الأولى - أبقى - وأطغى - أهوى - ما غشى - تتمارى - الأولى الأولى الأولى الأولى الأولى الأولى - أبقى - وأطغى - أهوى - ما غشى - تتمارى - الأولى الأولى الأولى الأولى - أبقى - وأطغى - أهوى - ما غشى - تتمارى - الأولى الأولى المنتهى - وأطغى - أهوى - ما غشى - تتمارى - الأولى الأولى المنتهى - وأطغى - أهوى - ما غشى - تتمارى - الأولى الأولى المنتهى - وأطغى - أهوى - ما غشى - تتمارى - الأولى الأولى المنتهى - وأطغى - أهوى - ما غشى - تتمارى - الأولى الأولى المنتهى - وأطغى - أبقى - وأبي - أبقى - وأبي - أبقى - وأبي - أبي -

ومنها في سورة المعارج أربع آيات وهن قوله تعالى: لظى - للشوى - وتولى - فأوعى (2).

ومنها في سورة القيامة عشر آيات وهي : ولا صلى - وتولى - يتمطى - فأولى - سدى -تمنى - فسوى - الأنثى - الموتى (3).

ومنها في سورة النازعات إحدى وثلاثون آية وهي قوله عز وجل: حديث موسى - طوى - أنه طغى - تزكى - فتخشى - الكبرى - وعصى - يسعى - فنادى - الأعلى - والأولى - يخشى - بنيها - فسويها - ضحيها - دحيها - مرعيها - الكبرى - ما سعى - يرى - ومن طغى - الدنيا - المأوى - لهوى - المأوى - مرسيها - ذكريها - منتهيها - يخشياها - أوضحيها (4).

<sup>(1)</sup> من الآية (1) من سورة النجم إلى الآية 55 من نفس السورة بالترتيب.

<sup>&</sup>lt;sup>(2)</sup> من الآية (15) إلى الآية (18) من سورة المعارج.

<sup>(30)</sup> من الآية (30) إلى الآية (39) من سورة القيامة.

من الآية (15) من سورة النازعات إلى الآية (45) من نفس السورة.

ومنها في سورة عبس عشر آيات وهي قوله تعالى: وتولى - الأعمى - يزكى - الذكرى - استغنى - تصدى - ويزكى - يسعى - يخشى - تلهى (١).

ومنها في سورة سبح تسع عشرة آية وهي قوله عز وجل: الأعلى - فسوى -فهدى -المرعى - أحوى - فلا تنسى - وما يخفى -الليسرى - الذكرى - من يخشى - الأشقى - الكبرى - ولا يحيى - تزكى - فصلى - الدنيا - وأبقى - الأولى - وموسى<sup>(2)</sup>.

ومنها في سورة الشمس خمس عشر آية وهي قوله تعالى: وضحيها - سويها - تقويها - زكيها - دسيها - بطغويها - أشقيها - سقيها - فسويها - عقبها (3).

ومنها في سورة الليل إحدى وعشرون آية وهي قوله تعالى: يغشى - تجلى - والأنثى - لشتى - وأبقى - بالحسنى - لليسرى - واستغنى - [بالحسنى] (4) - للعسرى - تردى - للهدى - والأولى - تلظى - الأشقى - وتولى - الأتقى - يتزكى - تجزى - الأعلى - يرضى (5).

ومنها في سورة والضحى ثمان آيات وهن قوله عز وجل: والضحى - سجى - وما قلى - الأولى - فترضى - فآوى - فهدى - فاغنى (6).

ومنها في سورة العلق تسع آيات ومن قوله تعالى: ليطغى - استغنى - الرجعى - ينهى - إذا صلى - لهدى - بالتقوى - وتولى - يرى $^{(7)}$ .

<sup>(1)</sup> من الآية (1) من سورة عبس إلى الآية (10) من نفس السورة.

<sup>(2)</sup> الآية (1) من سورة الأعلى إلى الآية (19) من نفس السورة وهي آخر آية فيها.

<sup>(3)</sup> الآية (1) من سورة الشمس إلى آخر آية منها (15).

<sup>(&</sup>lt;sup>4)</sup> [ما بين [...] لا يوجد في أ].

<sup>(5)</sup> الآية (1) من سورة الليل إلى الآية الأخيرة (21) من نفس السورة.

<sup>(&</sup>lt;sup>6)</sup> الآية (1) من سورة الضحى إلى الآية (8) من نفس السورة.

<sup>&</sup>lt;sup>(7)</sup> الآية (6) من سورة العلق إلى الآية (14) من نفس السورة.

فهذه جملة الآي المذكورة انتهى (١).

#### ثم قال:

## والحشو كاجتباه غير رأس إلا بها في السمّك أو الشمس

أي ما كانت ألفه القابلة للإمالة حشوا بضمير اتصل بها فهو غير رأس آية في السور الإحدى عشر إلا المصحوب بهذا اللفظ الذي هو (ها) في سورة السمّك وهي النازعات من بنيها إلى أرسيها ومن مرسيها إلى آخرها.

وفي سورة الشمس وضحيها كلها ومن هنا يخرج اجتبه كما مثلنا به، وفالقها وثم يجزيها ويخشيها ولا يصليها وما أشبه ذلك.

ولخترنا بقولنا: إلا بها بضمير غير المؤنث نحو اذ ناديه في والناز عات انتهى (2).

قلت: ونحوها في سورة طه، هل أتيك، وفلما أتيها واتبع هويه، وفالقيها، وخطينا وثم اجتبيه ربه، ومن اتبع هداي (3) وفي والنجم: ولقد رآه (4) ثم يجزيه (5) (100/ب) وفي النازعات وجارية الآية أيضا وفي العلق أن رءاه (6).

### ثم قال:

### والشمس والليل والأعلى عما أضجاعها والنجم إلا الختما

أي من هذه السور الثلاث عمت الإمالة، فواصلها وهي سورة الشمس والليل والأعلى وهي سبح، وواحدة وهي سورة النجم عمتها الإمالة إلا قرب ختمها من أزفة الآزفة إلخ.

<sup>(1)</sup> الدر النثير والعذب النمير في شرح كتاب التيسير باب ذكر الفتح والإمالة وبين اللفظين مخطوطة الخزانة الحسنية رقم 1592م6

<sup>(&</sup>lt;sup>2)</sup> المصدر نفسه.

<sup>(3)</sup> الآية (123) من سورة طه.

<sup>(4)</sup> الآية (13) من سورة النجم.

<sup>&</sup>lt;sup>(5)</sup> الآية (41) من سورة النجم.

<sup>&</sup>lt;sup>(6)</sup> الآية (7) من سورة العلق.

وهذه السور مرفوعات الموضع، وما ظهر فيه الجر فحكاية انتهى (1). ثم قال: اعلم أن المعتبر من الأعداد الستة عند المميلين فيه طريقتان: إحداهما للجعبرى: وفيها قلنا:

والمدني الأول وورشنا ارتضى كجبر اذ على يريد عرضا والاخوان العددا لكوفيا لكن كلاهما يسرى غنيا عن ذا بما قبيله في الحرز لولا تنصوع وذا للكنسز

أي ارتضى ورش عدد المدني الأول لأخذه عن إمامه نافع المدني، كما ارتضاه أبو عمرو بن العلا<sup>(2)</sup> لعرضه على أبى جعفر.

<sup>(1)</sup> الدر النثير والعذب النمير في شرح كتاب التيسير لابن أبي السداد المالقي باب ذكر الفتح والإمالة، مخطوطة الخزانة الحسنية رقم 1592 م 6 الرباط.

<sup>(2)</sup> أبو عمرو بن العلاء زيان بن عمار والعلاء لقب أبيه: من أئمة اللغة والأدب وأحد القراء السبعة مات بالكوفة سنة 154هـ - غاية النهاية 288/1، وفيات الأعيان 164/1 وفوات الوفيات 164/1 والأعلام 41/3.

## القول فبريلمفتوح وللممال

قال الجعبري: نص عليه الداني، فالمراد في النظم بجبر [بفتح] (1) الجيم وإسكان الباء الموحدة، وآخره [راء] (2) أبو عمرو بن العلا وهو أحد أسمائه. كما أن المراد بيزيد أبو جعفر يزيد بن القعقاع القارئ المدني (3)، وارتضى الإخوان حمزة والكسائي العدد الكوفي، لكن كل واحد منهما مستغن عن ضابط رءوس الآي بالضوابط المذكورة لهما قبل هذا الضابط في حرز الأماني لولا تتويع أسباب الإمالة، وهذا الطريق المذكور لصاحب كنز المعاني في شرح حرز الأماني وهو برهان الدين الجعبري.

والثانية لابن أبى السداد (4) وفيها قلنا:

أو حسب البلاد لكن الأخير عمدة ورشهم لدى الدر النثير

أو هنا للتخيير بين الطريقتين كأنه قيل: اوعتقد أن المميلين على حسب بلادهم، قد علم كل أناس مشربهم، فالأخوان يعتبران الكوفي كما تقدم، وأبو عمرو يعتبر العدد البصري، وورش يعتبر العدد المدني، إذ لبلد إمامه يعتزى لكن المدني الأخير دون الأول.

<sup>(1) [</sup>في ج [بكسر].]

<sup>(2) [</sup>ما بين [...] لا يوجد في ه\_].

<sup>(3)</sup> يزيد بن القعقاع أبو جعفر المخزومي القارئ، أحد القراء العشرة من التابعين كان إمام أهل المدينة في القراءة ومن المجتهدين، توفي سنة 132 هـ – وفيات الأعيان 278/2 وغاية النهاية 282/2 والأعلام 186/8.

<sup>(4)</sup> عبد الواحد بن محمد الباهلي صاحب الدر النثير والعنب النمير في شرح كتاب التيسير المتوفى سنة 705 هـ، فهرس الخزانة الحسنية لمجلد 6 ص: 100.

وهذا لأبي محمد عبد الواحد بن أبي السداد المالقي مؤلف الدر النثير في شرح التيسير، والطريقة الأولى هي نفس ما ذكره الحافظ كتاب البيان في عدد أي القرآن قائلا: عدد أهل المدينة الأول رواه عامة المصريين عن ورش عن نافع ودونوه وأخذوا به، وقال قبل: هذا به أخذ أبو عمرو بن العلا، ومحتمل أن يكون أخذه عن أبي جعفر وشيبة، إذ قد عرضه عليهما بالمدينة أو أخذه عن أحدهما، ولم يعد عدد أهل بلده لعدوله عنهم، وميله إلى أهل الحجاز.

وذكر عن حمزة والكسائي أنهما أخذا بعدد أهل الكوفة عن أنفسهم، أي دون المدني الأول الذي رووه عن أهل المدينة بلا عزو.

وقال: وعددهم عن أنفسهم رواه الكسائي عن حمزة عن أبي عبد الرحمن السلمي $^{(1)}$  عن علي كرم الله وجهه.

ثم أشرنا لاعتماد التالين لنافع من المغاربة على عدد المدني الأخير تتعيشا للطريقة الثانية بالنسبة لورش.

فقلنا: بــه يعــد من لنافــع قــرأ مفتتحــا مخمسـا معشــرا حكاه فــي البيـان والإيجــاز عن قطره خذ وادع لابــن غــاز

أي بالمدني الأخير يعد من يقرأ لنافع، وبه يفتتح المصاحف، ويخمسها ويعشرها حكاه الحافظ في البيان وإيجاز البيان عن ذوي عصره وقطره.

قال في البيان: لما سألنا تأليف هذا الكتاب أهل بلدنا، وكانوا متبعين لما كان عليه سلفهم من التمسك بمذهب أهل المدينة، جعلنا فرش عدد آي السور،

<sup>(1)</sup> أبو عبد الرحمن عبد الله بن حبيب السلمي الضرير مقرئ الكوفة، ولد في حياة النبي صلى الله عليه وسلم و لأبيه صحبة، إليه انتهت القراءة تجويدا وضبطا، أخذ عن عثمان بن عفان، وعلى ابن أبي طالب وغيرهما وعنه عاصم بن السائب وغيرهما، توفي سنة محمد - ترجمته في غاية النهاية في طبقات القراء 413/1 رقم ت 1755.

ورأس الخمس والعشر على عدد أهل المدينة الذي رواه سلفهم عنهم، وهو العدد الذي يسمى المدنى الأخير<sup>(1)</sup>.

وقال في البيان: هو الذي رواه نافع عن أبي جعفر يزيد بن القعقاع، وعن شيبة بن نصاح (101/أ)<sup>(2)</sup> وبه كان ياخذ القدماء المتمسكون بقراءة نافع والمدني الأخير به [يعد]<sup>(3)</sup> التالون بقراءة نافع اليوم وبه تخمس المصاحف عندنا وتعشر وترسم فواتح السور انتهى<sup>(4)</sup>.

ولهذا اقتصر عليه ابن المجراد في هذا الباب.

#### وقال القيسى:

ولكن بتعداد الأخير تمذهبوا عن الحافظ [الداني] «كذا النص جاء في كتاب البيان فيه [معني] «مقرب فيان أراد لورش فقد قيل به

وإن أراد لكل مميل فلم يحضرني ولم أقف في الوقت على جميع البيان، وإنما أوقفت على ما أسلفتك من النقل عن كتاب البيان في عدد آي القرآن، وعن إيجاز البيان انتهى<sup>(7)</sup>.

<sup>(1)</sup> ذكره محمد بن عبد الملك المتوكل في شرحه على الدرر اللوامع الورقة 193/أ.

<sup>(2)</sup> شيبة بن نصاح بن سرجس إمام ثقة مقرئ المدينة وقاضيها ومولى أم سلمة رضي الله عنها مسحت على رأسه ودعت له بالخير، توفي سنة 13 هـ - غاية النهاية 329/1، رقم ت 1439.

<sup>(3) [</sup>في ج [بعد].]

<sup>(&</sup>lt;sup>4)</sup> شرح الدرر اللوامع للمنتوري الورقة 193/أ.

<sup>&</sup>lt;sup>(5)</sup> [في هـ [المدني].]

<sup>(&</sup>lt;sup>6)</sup> [ما بين [...] لا يوجد في أ.]

<sup>&</sup>lt;sup>(7)</sup> الدرر اللوامع للمنتوري الورقة 193/أ.

قلت: ونصه في الدر النثير، واعلم أن الأعداد المشهورة في ذلك ستة وهي: المدني الأول والمدني الأخير والمكي والبصري، والشامي والكوفي، وأوكد هذه الأعداد في مقصود هذا الفصل عدد المدني الأخير وعدد البصري ليعرف به ما يقرأه ورش وأبو عمر من رءوس هذه الآي بين اللفظين انتهى (1).

وقال الأسيوطي في الإتقان: قال أبو عبد الله الموصلي في قصيدته ذات الرشد في العدد: اختلف في عدد الآي أهل المدينة ومكة والشام والبصرة والكوفة، ولأهل المدينة عددان:

عدد أول وهو عدد أبي جعفر يزيد ابن القعقاع وشيبة بن نصاح. وعدد آخر، وهو عدد اسماعيل بن جعفر بن أبي كثير الأنصاري.

وأما عدد أهل مكة فهو مروي عن عبد الله بن كثير عن ابن مجاهد عن ابن عباس عن [أبي](2) بن كعب.

وأما عدد أهل الشام فرواه هارون بن موسى الأخفش عن عبد الله ابن دكوان وأحمد بن يزيد بن عمار، ورواه هشام عن أيوب بن تميم القارئ عن يحيى بن الحارث الزماري.

قال: هذا العدد الذي نعده عدد أهل الشام مما رواه المشيخة لنا عن الصحابة، ورواه عبد الله بن عامر اليحصبي [لنا] $^{(8)}$  وغيره عن  $^{(4)}$  الدرداء $^{(5)}$ .

<sup>(1)</sup> المصدر نفسه.

<sup>(&</sup>lt;sup>2)</sup> [ما بين [...] لا يوجد في ج].

<sup>(3) [</sup>ما بين [...] لا يوجد في ب].

<sup>&</sup>lt;sup>(4)</sup> [في ج [ابن].]

<sup>(5)</sup> هويمر بن زيد أبو الدرداء الأنصاري الخزرجي حكيم هذه الأمة وأحد الذين اجمعوا القرآن حفظا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم يلا خلاف، توفي بالشام سنة 32 هـ – ترجمته في غاية النهاية 1/606 رقم 2480.

وأما عدد الكوفي فهو المضاف إلى حمزة بن حبيب الزيات وأبي الحسن الكسائى وخلف بن هشام.

قال حمزة: أخبرنا بهذا العدد ابن أبي ليلى عن أبي عبد الرحمان السلمي عن على بن أبي طالب [رضي الله عنه وكرم وجهه]  $^{(1)}$  انتهى  $^{(2)}$ .

وقال المنتوري في ري الظمآن في عدد آي القرآن الأعداد التي عدها الناس قديما وحديثا ستة [أعداد] $^{(3)}$ : عدد أهل المدينة الأول، وعدد أهل المدينة [الآخر] $^{(4)}$ ، وعدد أهل مكة وعدد أهل الشام وعدد أهل البصرة، وعدد أهل الكوفة.

ثم قال: وأرتب آي كل سورة على عدد أهل المدينة الآخر حسبما روى عن اسماعيل بن جعفر بن أبي كثير، إذ عليه مصاحف أهل بلادنا وبه يرسمون فواتح السور ويخمسون ويعشرون انتهى (5).

ولبعض أشياخنا أصلحه الله.

يزيد القعقاع شيخ نافع المدني الأول نعم الخاشع وابن أبي كثير الأنصاري المدني الأخير لا تماري قوله: إلا رءوس الآي.

المنتوري: استثنى لورش من ذوات الياء المختلفة فيه ما وقع رأس آية دون هاء، فدل ذلك على أن لا خلاف فيه، وأنه بين بين.

<sup>(</sup>i) [ما بين [...] لا يوجد في ج].

<sup>(2)</sup> الإتقان في علوم القرآن لجلال الدين السيوطي 67/1.

<sup>(3) [</sup>ما بين [...] من ب، د، ج].

<sup>&</sup>lt;sup>(4)</sup> [في ب [الأخير].]

<sup>(5)</sup> شرح الدرر اللوامع للمنتوري الورقة 193/ب، نسخة الخزانة الحسنية رقم 1096.

وبقيت رءوس الآي بالهاء إذا كانت من ذوات الياء على حكم المستثنى منه وهو المختلف فيه، وذلك في والنازعات والشمس، إلا قوله ذكريها<sup>(1)</sup> في النازعات فإنه لا خلاف فيه أنه بين بين من أجل الراء على ما تقدم ولذلك ذكره الناظم<sup>(2)</sup>.

قال في التيسير: في سورة والنازعات: وقرأ ورش ما كان في ذلك ليس فيه هاء وألف بين بين، وما كان فيه هاء وألف بإخلاص الفتح إلا قوله: ذكريها، فإنه قرأ بين من أجل الراء(3).

وقال طاهر بن غلبون: وقرأ ورش ما كان منها آخره هاء وألف بالفتح وماعدا ذلك بين اللفظين.

وقال في الاقتصاد: وقرأ ورش ما كان من ذلك آخره ياء بين بين، وماعدا ذلك بالفتح إلا قوله: من ذكريها، فإنه قرأ بين بين على أصله.

وقال في التعريف: كان ورش من قراءتي على ابن خاقان وعلى أبي الفتح في رواية أبي يعقوب وعبد الصمد يقرءون [كل ما] (4) كان من ذوات الياء من الأسماء والأفعال في رءوس الآي وفي غيرها بين اللفظين ما لم يكن بعد الألف هاء تأنيث نحو: بعض آي والنازعات والشمس، فإنه لا خلاف بينهم فيما قرأت لهم في إخلاص الفتح في ذلك إلا قوله في والنازعات من ذكريها فإنهم قرأوا الراء وما بعدها بين اللفظين (5).

<sup>(1)</sup> الآية (42) من سورة النازعات.

شرح الدرر للوامع لمحمد بن عبد الملك المنتوري الورقة 193/ب من نسخة الخزانة الحسنية رقم 1096.

<sup>(3)</sup> التيسير في القراءات السبع للداني ص: 219 - 220.

<sup>&</sup>lt;sup>(4)</sup> [في ب، ج [كلما].]

<sup>(5)</sup> شرح الدرر اللوامع لمحمد بن عبد الملك المنتوري الورقة 193/ب.

القيجاطي: ما وقع للداني في التيسير من أن ورشا [يفتح]<sup>(1)</sup> ذوات [الياء في رءوس]<sup>(2)</sup> الآي إذا كان بعدها هاء في سورة الشمس والنازعات [عدا]<sup>(3)</sup> في رعوساً فتخليط لا يعضده نظر ولا نقل.

والتحقيق في بيان مذهب ورش في إمالة ذوات الياء ورءوس الآي ما اذكره إن شاء الله.

اعلم أن الروايات جاءت عنه نصا وأداء انه يميل ذوات الياء وما جرى مجر اها اذا كان قبل الألف راء نحو: القرى (4) وذكريها وتترا(5) وما أشبه ذلك، ويجري مجرى ذلك رءا، ورءاه، وما كان نحو ذلك، واختلف عنه في أريكهم في الأنفال وكان يميل الألفات المتطرفات التي من ذوات الياء، والتي من ذوات الواو إذا وقع شيء [منها] (6) في رءوس الآي المتواليات في السور المعلومات عند القراء، وكان يفتح ذوات الواو عدا ما ذكره حيث ما وقعت، واختلف عنه في غير ما ذكر من ذوات الياء وما جرى مجراها مما وقع حشوا أو كان رأس آية، واتصل به هاء نحو: الهدى وهديهم (7) واليتمى (8) وكسالى (9)

<sup>(1) [</sup>في ج [يفتح].]

<sup>(&</sup>lt;sup>2)</sup> [ما بين [...] لا يوجد في ب].

<sup>(3) [</sup>في ب، ج [عدي].]

<sup>(4)</sup> ذكرت 18 مرة في القرآن الكريم الآية الأولى 92 من سورة الأنعام والأخيرة 14 من سورة الحشر.

<sup>(5)</sup> الآية (43) من سورة النازعات والآية 44 من سورة المومنون.

<sup>(&</sup>lt;sup>6)</sup> [في ب [منهما].]

<sup>&</sup>lt;sup>(7)</sup> الآية (272) من سورة البقرة.

<sup>&</sup>lt;sup>(8)</sup> الآية (7) من سورة الحشر.

<sup>&</sup>lt;sup>(9)</sup> الآية (142) من سورة النساء.

وخطيكم ومرضاتي وهداي وبلى ومتى وأتى<sup>(1)</sup> إذ لم تكن ألفها منفصلة في التقدير، لكونها ضميرا، وبنيها وجليها ومنتهيها وما أشبه ذلك، فجاءت الرواية عن ورش من طريق المصربين أداء بالفتح في ذلك كله.

ونص أحمد بن صالح المصري<sup>(2)</sup> عن ورش ما كان رأس آية واتصلت به هاء.

وجاءت النصوص عن المتقدمين من أصحاب ورش بإمالة ذوات الياء بإطلاق من غير استثناء شيء منها.

فتحصل مما ذكر اتفاق الروايات عن ورش على فتح ذوات الواو عدا ما ذكر، واتفاقها على إمالة ذوات [الراء]<sup>(3)</sup> إلا ما ذكر وما عدا ما ذكر مما اتفق عليه مما هو من ذوات الياء أوما جرى مجريها، فمختلف فيه عن ورش.

المنتوري: وقد وقع للداني في غير التيسير الكلام على مذهب ورش في رءوس الآي التي بعد ألفها هاء كناية المؤنث، وأتى في ذلك بما أشار إليه شيخنا رحمه الله في كلامه:

# قال السخاوي في [الشرح](4) الكبير:

قال الحافظ أبو عمرو: قرأت على أبي الفتح وعلى الخاقاني ذلك كله بين بين كسائر الآي التي لم يتصل بالألف المنقلبة عن ياء فيها هاء كناية مؤنث

<sup>(1)</sup> الآية (1) من سورة النحل.

<sup>(2)</sup> أحمد بن صالح المصري أبو جعفر الإمام الحافظ أحد الأعلام، قرأ على ورش وقالون، وعليه أحمد بن محمد الرشديني والاشناني وابن أبي مهران وغيرهم، توفي سنة 248 هـ.، توجد ترجمته في غاية النهاية 62/1 رقم ت 267.

<sup>(3) [</sup>في ج [الياء].]

<sup>(&</sup>lt;sup>4)</sup> [في هـ، [شرح].]

طردا لمذهب ورش في سائر ذوات الياء، وقرأت على أبي الحسن بالفتح في ذلك جمعا بين اللغتين لغشوهما واستعمال العرب لهما على أن قياس قول أبي يعقوب وغيره عنه في ذلك الوسط من اللفظ وذلك طرد لمذهب ورش من ذوات الياء، إذ لم يراع في ذلك حشوا ولا طرفا(1).

#### المنتوري:

قول الداتي: الوسط من اللفظ يعني الإمالة بين بين (2).

قال الداني في كتاب رواية ورش من طريق المصريين: واختلف أصحابنا في الفواصل إذا كن على ضمير مؤنث نحو: فواصل إو]<sup>(3)</sup> الشمس وضحيها وبعض والنازعات، فقرأت ذلك بإخلاص الفتح من أجل [أن]<sup>(4)</sup> الألف المنقلبة عن الياء لم تقع في ذلك طرفا، [وقراته]<sup>(5)</sup> أيضا بين اللفظين لكون الضمير زيادة، ولا خلاف في قوله: من ذكريها أنه بين بين من أجل الراء<sup>(6)</sup>.

وقال في إيجاز البيان: وبالألف قرأت على أبي [الحسن] (7) يعني بالفتح، وقرأت على الخاقاني، وعلى أبي الفتح ذلك بين بين كسائر الفواصل التي لا كناية مؤنث [فيها] (8) بعدها الألف المنقلبة عن اليا [فيها] (9) طردا لمذهبه في جميع ذوات الياء (10).

<sup>(1)</sup> انتهى منقول المصنف من الشرح الكبير للسخاوي نقلا من شرح الدرر المنتوري الورقة 193.

<sup>(2)</sup> شرح الدرر اللوامع للمنتوري الورقة 193/ب من نسخة الخزانة الحسنية رقم 1096 مجموع.

<sup>&</sup>lt;sup>(3)</sup> [ما بين [...] من ب، ج].

<sup>&</sup>lt;sup>(4)</sup> [ما بين [...] من ج، هـــ].

<sup>&</sup>lt;sup>(5)</sup> [في هــ [وقرات].]

<sup>&</sup>lt;sup>(6)</sup> المصدر نفسه .

<sup>(&</sup>lt;sup>7)</sup> [في ب [الفتح].]

<sup>(8) [</sup>ما بين [...] من ج].

<sup>(9) [</sup>في ج [فيهما].]

<sup>(10)</sup> المصدر نفسه.

وقال في الموضح: وقد اختلف أهل [الرواة]<sup>(1)</sup> وأهل الأداء عن ورش في الفواصل إذا كن على كناية مؤنث نحو: آي الشمس وبعض آي النازعات، فأقر أني أبو الحسن ذلك عن قراءته بإخلاص الفتح، وكذلك رواه نصا عن ورش أحمد بن صالح وأقرأنيه أبو القاسم وأبو الفتح عن قراءتهما بإمالة بين بين، وذلك قياس رواية أبي [الأزهر]<sup>(2)</sup> وأبي يعقوب، وداوود عن ورش.

وذكر ابن سفيان في الهادي أنه قرأ على إسماعيل النحاس عن أبي يعقوب عن ورش بالفتح في رءوس الآي، دون هاء في السور العشر المذكورة.

قال ابن شريح في المفردات: وقد قرأت له في رءوس الآي كلها بالفتح. وقال ابن الطفيل في شرح الحصرية: نحوه.

وقال أبن البياز (102/أ) في النبذ النامية: وقيل: عنه بالفتح في رءوس الآي. وقال ابن عبد الوهاب في الاعتماد: وقد روى عن ورش فتح هذا كله. وقال الجوهري في شرح الحصرية والأشيري في قصيدته: نحوه (3). وإلى هذا أشار الشاطبي بقوله:

ولكن رءوس الآي قد قـل فتحهـا ....الخ»

القيجاطي يريد قل له الأخذ بالفتح في رءوس الآي إذا كانت دون هاء، وهي رواية المهدوي التي ذكرها ابن سفيان (5).

<sup>(1) [</sup>في د، هـ [الروات].]

<sup>(2) [</sup>في هـ [الأزهري].]

<sup>(3)</sup> شرح الدرر اللوامع لمحمد بن عبد الملك المنتوري الورقة 194أ.

<sup>(4)</sup> إبراز المعانى ص: 225 وتمام البيت: له غير فيه فاحضر مكملا.

<sup>(5)</sup> شرح الدرر اللوامع لمحمد بن عبد الملك المنتوري الورقة 194/ب.

المنتوري: والإمالة بين بين في رعوس الآي إذا كانت دون هاء لورش من طريق أبي يعقوب هي الرواية المشهورة التي ذكرها أكثر المصنفين من أهل الأداء، وعولوا عليها في كتبهم، وعليها اقتصر الداني في الاقتصاد والتيسير وإيجاز البيان ولتلخيص وفي كتاب رواية ورش من طريق المصريين، وبذلك قرأت لورش على جميع من قرأت عليه وبه آخذ انتهى (1).

وقال ابن الجزري: أمال ورش من طريق الأزرق رءوس الآي في المور الإحدى عشر بين بين كإمالته ذوات الراء نحو: الهدى وتخشى، الواختلف] (2) عنه فيما كان من رءوس الآي على لفظ [ها] (3) وذلك في سورة والنازعات والشمس.

فأخذ جماعة فيها بالفتح وهو مذهب صاحب الهادي والهداية والتبصرة والكافي وابن بليمة وابن غلبون أوبه قرأ الداني على أبي الحسن، وهو الذي نكره في التيسير وأخذ الآخرون بين بين الهاع وهو مذهب صاحب العنوان والمجتبا أ(5) وأبي القاسم بن خاقان وأبي الفتح فارس، وبه قرأ الداني عليهما، ولتفقوا على [إمالة] ما كان منه راءيا وهو ذكريها.

وانفرد صاحب التجريد عن الأزرق بفتح جميع رءوس الآي ما لم يكن راعيا انتهى (7).

<sup>(1)</sup> شرح الدرر اللوامع لمحمد بن عبد الملك المنتوري الورقة 194/ب.

**<sup>(4)</sup> لغى** ج [وأخلف].]

<sup>[7]</sup> إما بين [...] لا يوجد في ج].

<sup>🗬 [</sup>ما بين [...] لا يوجد في هـــ].

<sup>🖰</sup> في [والمجتبى] وفي ب [والمختار].]

<sup>🗬 [</sup>مما بين [...] لا يوجد في ب].

<sup>🗖</sup> للنشر في القراءات العشر لابن الجزري 48/2.

قال في الكنز: قال ورش باتفاق ألفات، فواصل السور [الإحدى عشر]<sup>(1)</sup>، ثم استثنى ما اتصل به هاء مؤنث فليعط حكم غيرها فيمال له بلا خلاف ذو الراء، وهو ذكريها، ويفتح [له]<sup>(2)</sup> ذو الواو وهو دحيها، وضحيها وتليها وطحيها ويجري وجهان في ذوات الياء نحو بنيها، سويها كما تقدم هذا مقتضى كلام الشاطبي وهو رأي الشارح الأول، وقيل: له الوجهان في الجميع لأنه خص الفواصل من المختلف ثم خص منها ذوات الهاء فتندرج في المختلف.

وقيل: قل وجه الفتح، فيفهم منه كثرة وجه التقليل ويجري فيه خلاف غيرها، وهذا الاحتمال صحيح من جهة النقل.

وقطع مكي وابن شريح والحصري بالإمالة والصقلي بالفتح انتهى(3).

قال في الدر النثير: حاصل كلامه في هذا الكتاب أن مذهب ورش على قسمين.

قسم لا خلاف فيه إنه بين اللفظين، و هو ذوات الراء.

وقسم فيه خلاف نقل فيه الفتح وبين اللفظين، وهو ما عدا ذوات الراء.

ثم هذا القسم عنده على قسمين:

- قسم عول فيه على الأخذ بالفتح وهو ما اتصل به ضمير في والنازعات والشمس.

<sup>(1) [</sup>في ب، ج، ه.، [الأحد عشر].]

<sup>&</sup>lt;sup>(2)</sup> ما بين [...] لا يوجد في ج.

<sup>(3)</sup> كنز المعاني في شرح حرز الأماني لإبراهيم بن عمر الجعبري باب الفتح والإمالة وبين اللفظين الورقة 131/أ.

- وقسم عول فيه على الأخذ بين اللفظين، وهو ماعدا ذلك من سائر رءوس الآي وغيرها، سواء اتصل بها ضمير المؤنث أو لم يتصل انتهى (١).

إلا حرف: استناء، ورءوس: منصوب على الاستثناء، الآي: مضاف اليه، وحرف: بالنصب معطوف على رءوس، ذكريها مضاف اليه محكي، لأجل: متعلق بمحذوف أي أميل لأجل، الراء: مضاف اليه.

## ثم قال رحمه الله:

(152) واقرأ ذوات الواو بالإضجاع لـدى رءوس الآي للاتباع الإضجاع معناه الإمالة وهو من أضجعته إذا ألصقته بالأرض.

فلما كانت الإمالة فيها الانحدار من تصعد إلى تسفل أطلق ذلك عليها، وعبر بها عن بين بين.

امرك أن تقرأ لورش ذوات الواو بالإمالة في رءوس الآي يريد ما لم تكن معها هاء.

المجراد: فتبقى، على الخلاف، والمشهور الفتح انتهى. (2)

والممالة وقعت في أربعة مواضع ضحى في طه والقوى في النجم والضحى وسبجى في والضحى وجملة ذوات الواو الواقعة رأس آية اثنى عشر موضعا ستة أواخر آيها على ياء، وهو العلى في موضعين في طه ضحى فيها(3)[أيضا]، والقوى في النجم والضحى وسجى [في الضحى](4).

<sup>(1)</sup> الدر النثير والعذب النمير في شرح كتاب التيسير لابن السداد المالقي باب المفتوح والممال مخطوطة الخزانة الحسنية رقم 1592/م 6.

<sup>(2)</sup> نقل المصنف هذا النص عن المجراد بتصرف - إيضاح الأسرار والبدائع والتهذيب الغرر والمنافع في شرح الدرر اللوامع للمجراد الورقة (1/11) من مخطوطة خاصة في خزانة الدكتور التهامي الراجي.

<sup>(3) [</sup>ما بين [...] لا يوجد في أ].

<sup>&</sup>lt;sup>(4)</sup> [ما بين [...] لا يوجد في ج].

وستة أواخرها على هاء مؤنث وهي ضحيها موضعان في والنازعات والثالث في الشمس، ودحيها في النازعات وتليها وضحيها في الشمس.

قلت: وهي المجموعة في مورد الظمآن في قوله: والياء في سبع [فمنهم الخ] (1) ما عدا زكى فقد تقدم حكمه.

وقد نص الداني في جامع البيان والاقتصاد والتيسير والتمهيد [والتعريف] (2) وإرشاد المتمسكين (102/ب) وإيجاز البيان والتلخيص والموضح، على إمالة المواضع الأربعة لورش.

المنتوري: وبذلك قرأت لورش على جميع من قرأت عليه وبه آخذ.

القيجاطي: ولا خلاف عن ورش في فتح ما عداها انتهى. (3)

قال المالقي: فأما قوله تعالى: ضحى، وهم يلعبون في الأعراف (4) فلا أذكر فيه شيئا، والسابق إلى فهمي أنه في الوقف مفتوح للجميع.

ثم قال في موضع آخر: فأما ضحى في الأعراف وهو قوله عز وجل ضحى وهو يلعبون فقياسه في الوقف الفتح لأنه ثلاثي من ذوات الواو [و]<sup>(5)</sup> خارج عن رءوس الآي في تلك السور انتهى<sup>(6)</sup>.

<sup>(1) [</sup>ما بين [...] من أ، ب، ج].

<sup>(&</sup>lt;sup>2)</sup> [ما بين [...] لا يوجد في د].

<sup>(3)</sup> شرح الدرر اللوامع لمحمد بن عبد الملك المنتوري الورقة 194/أ.

<sup>(4)</sup> الآية (98) من سورة الأعراف.

<sup>&</sup>lt;sup>(5)</sup> [ما بين [...] من ب، ج].

<sup>(6)</sup> الدر النثير والعذب النمير في شرح كتاب التيسير لابن أبي السداد المالقي في المفتوح والممال مخطوطة الخزانة الحسنية.

وقال الإمام ابن غازي في إنشاد الشريد: ضحى في التحفة:

وقل من يمسل [بالخسلاف] صفى وهم في سورة الأعسراف

[فتأمل معه:

وفي الذي رسم بالياء [عدا] محتى زكى منكم إلى على لدى] ما والخلف عنه في أريكهم وما لاراء فيه كاليتامسي ورمسي

وقد حمل الجعبري ذوات الياء هنا على كل ألف انقلبت عن الياء أو ردت إليها أو رسمت بها.

قال: نص عليه الداني في كتاب الإمالة سوى مرضات ومشكوة (4) وأو كلاهما انتهى (5).

وهذا البحث مفرع على أحد الوجوه المذكورة في قوله:

فان يك الساكن تنوينا وفي ما كنان منصوبا إلى آخره قال في كنز المعاني: قيل في مشكوة مجهول الأصل.

وقيل: أميلت للكسر كشملال.

وحجة الفتح الرسم بالواو (6).

<sup>(1) [</sup>في هـ [بالخلاف].]

<sup>(2) [</sup>في ب [عدي].]

<sup>(3) [</sup>ما بين [..] لا يوجد في هــ.].

<sup>(&</sup>lt;sup>4)</sup> الآية (35) من سورة النور.

<sup>(5)</sup> كنز المعاني في شرح حرز الأماني لإبراهيم بن عمر الجعبري والإمالة وبين اللفظين الورقة 131/أ.

<sup>(6)</sup> كنز المعاني في شرح حرز الأماني للجعبري الورقة 131/أ من نسخة خزانة ابن يوسف بمراكش رقم 1/55.

وقال في اللئالي الفريدة: و أما مشكوة وهي الكوة غير [النافدة](1) فألفها مجهولة.

وذكر بعضهم أنها منقلبة عن واو وأنها مفعلة من شكوت وكيف ما كان، فالإمالة فيها من أجل الكسرة الواقعة قبل الألف وبعده، وهي أحد أسباب الإمالة أعنى الكسرة الموجودة في اللفظ كقوله: حامد وسالم انتهى<sup>(2)</sup>.

قال في الأجوبة المحققة وأما ضحى في وقفهم فالقياس يقتضي الفتح في الأعراف، فاعلم لتذكرا:

لورش من أجل الواو في غير آية وما بين بين فجوب الرسم فانصراه

قلت: وظاهر كلام الناظم هنا الفتح، وفي قوله: وجاء إمالة الكل لها أداء الإمالة.

وبالإمالة أخذنا كما عند شيخ الجماعة، وإليه أشرنا:

ضحى في الأعراف على المعروف لورشهم يمال في الوقوف ثم قال رحمه الله:

(153) و[الألفات] الآي قبل الراء مخفوضة في آخر الأسماء كالدار والأبرار والفجار والفجار لكن فيه خلف جار

· موجب الإمالة هنا كسرة الراء، وهو معطوف على قوله: نوات الواو، وشرط الكسرة أن تكون كسرة إعراب، وأما البناء فتاتي واشترط الناظم ثلاثة شروط.

<sup>(1) [</sup>في ج [النافرة].]

<sup>(2)</sup> اللئالئ الفريدة في شرح القصيدة لأبي عبد الله محمد بن الحسن الفاسي باب الألفات الورقة 74 من نسخة الخزانة الحسنية رقم 6973.

<sup>(3)</sup> الأجوبة المحققة للقيسي - فصل في المفتوح والممال مخطوطة خزانة المدرسة النحلية بمزوضة دائرة شيشاوة.

<sup>(4) [</sup>في نسخة مخطوطة خاصة [و ألفات].]

- أن تكون الألف قبل الراء اخرج نحو من قيام (1)، ومخفوضة اخرج نحو يولج النهار، من تحتها الأنهار (2).
  - أن تكون مباشرة أخرج نحو ولا طير، ولو في اللفظ ليندرج هار<sup>(3)</sup>.

وقوله: آخر أخرج نمارق<sup>(4)</sup>، وبضارين<sup>(5)</sup> وتحقيقا أخرج نحو: فلا تمار<sup>(6)</sup> والجار إذ أصلهما تمارى والجوار<sup>(7)</sup> وأصل مضار مضارر، سكنت الراء ووقع الإدغام.

قال بعضهم: لم اعتبر الفصل في مضار بفتح ولم يعتبر في سرا والذكر.

الجواب: تقدم السبب في سرا وتأخيره في مضار، والمقدم أولى، والفصل أيضا في مضار بحرفين وهما الألف والراء الأولى والألف تابعة، والفصل في سرا بحرف واحد وإن كانت الألف غير معتد بها، فقد انتعشت بوجود فاصل آخر وأيضا وجود حرف الاستعلاء لا يعتبر في هذا الباب، فقد اعتبر بوجود علة أخرى.

ويندرج نحو أبصرهم (8) في كلامه، إذ لا عبرة بالضمير لانفصاله. ومثل المجراد بأنصارى وفيه نظر.

المجراد: ولا أعلم خلافا لورش في إمالة هذا [الفصل] (9).

<sup>(1)</sup> الآية (45) من سورة الذاريات.

<sup>(2)</sup> الآية (25) من سورة البقرة.

<sup>(3)</sup> الآية (109) من سورة التوبة.

<sup>(&</sup>lt;sup>4)</sup> الآية (15) من سورة الغاشية.

<sup>(&</sup>lt;sup>5)</sup> الآية (102) من سورة البقرة.

<sup>(&</sup>lt;sup>6)</sup> الآية (22) من سورة الكهف.

<sup>&</sup>lt;sup>(7)</sup> الآية 24 من سورة الرحمان.

<sup>&</sup>lt;sup>(8)</sup> الآية (7) من سورة البقرة.

<sup>(9) [</sup>في أ [الباب].]

وقوله في آخر [الاسماء]<sup>(1)</sup>.

قال بعضهم: حشو لأن مخفوضة يدل على أنها في آخر الأسماء لأن الخفض لا يكون في الأسماء.

المجراد: أتى به زيادة في البيان وتقريبا على المبتدئ (2).

تنبيه: من أنصارى خرج من مخفوضة بلا خلاف عند الداني في عدم إمالته.

قال في التمهيد: فأما قوله: "من أنصاري"(3) فلا أعلم خلافا بين أصحابنا في فتحه لأن الكسرة ليست كسرة إعراب وإنما هي كسرة بناء 103/أ، إذ كان من حكم ياء الإضافة إلا أن لا يكون ما قبلها إلا مكسورا البتة.

قال في إرشاد المتمسكين (163/أ): نحوه.

قال في جامع البيان: ولا أعلم خلافا عن نافع في [إخلاص] (4) فتح من أنصاري في السورتين لكونه في محل رفع وكون كسرة الراء فيه بناء لا إعرابا.

وقال في إيجاز البيان: وكان يخلص الفتحة لأن كسرة الراء كسرة بناء مع كون الكلمة في موضع رفع.

<sup>(1)</sup> ما بين [...] لا يوجد في هــ.].

<sup>(2)</sup> إيضاح الأسرار والبدائع وتهذيب الغرر والمنافع في شرح الدرر لابن المجراد الورقة (1/120) من مخطوطة خاصة في خزانة الدكتور التهامي الراجي.

<sup>(3)</sup> الآية (14) من سورة الصف.

<sup>(&</sup>lt;sup>4)</sup> [في ج [اختلاص].]

ونصه في الاقتصاد: وقرأ ورش جميع هذا الباب بين اللفظين حيث وقع الا قوله: من أنصاري في الموضعين فإنه فتحهما لكون كسرة الراء فيهما كسرة بناء (1).

ويعض المصنفين للحروف ذكروا عن ورش الإمالة بين بين في "من أنصاري".

وذهب الدائي إلى الفتح، ونص على ذلك في الموضح والتيسير والتلخيص والموجز وكتاب رواية ورش من طريق المصريين<sup>(2)</sup>.

القيجاطي: ليست كسرة البناء [بمانعة] (3) له من الإمالة لأن كسرة البناء أقوى على جلب الإمالة من كسرة الإعراب للزومها.

قال: ووجه فتحه أن ياء المتكلم قد اتصلت بالكلمة ولا يمكن انفصالها منها، فصارت الراء كأنها متوسطة [وهو]<sup>(4)</sup> لا يميل الألف مع الراء المتوسطة<sup>(5)</sup>.

المنتوري: وبالفتح [قرأته] (6) لورش على جميع من قرأت عليه وبه آخذ (7).

قلت: وإليه أشار بعضهم بهذا السؤال والجواب:

<sup>(1)</sup> شرح الدرر اللوامع لمحمد بن عبد الملك المنتوري الورقة 195/أ.

<sup>(2)</sup> التيسير في القراءات السبع لأبي عمرو الداني ص: 51.

<sup>(3) [</sup>في أ [بالغة].]

<sup>(&</sup>lt;sup>4)</sup> [في ب [وهي].]

<sup>(5)</sup> شرح الدرر اللوامع لمحمد بن عبد الملك المنتوري الورقة 196/أ.

<sup>(&</sup>lt;sup>6)</sup> [في ب [قرأت].]

<sup>&</sup>lt;sup>(7)</sup> المصدر نفسه.

لقد جاءني مستخبر ذو براعة فقلت له سمعها أخهي فاتني رويناه عن اشياخنا الغر فاحفظهن جوابك قد نص الإمهام أبو عمر له بين أنصار ومها كهان شبهه فأنصارى المضاف كسرته بنها لتحريك اعراب [يمهال] وغيره كذا نقل الداني الإمهام لورشهم ولم نرو عن أشياخنا غير فتحه فهذا جوابكم كما قد شهرطتم وقائه ذا الأبيهات أحمد طالبا واسئل إخواتي دعاء مصليا محمد المبعوث للخلق رحمة

يقول في أنصارى المضاف تميسلا سأحكي لكم قولا صحيحا مفصسلا وسل رحمة لهم ومنزلا اعتلى على فتح أنصارى ليورش مفصسلا من مخفوض إسما لكسر تميسلا وتحريكه لغيسر لاعسراب انجسلا بفتح فخذ نقسلا صحيحا معلسلا فدع قول ذي جهسل وكن متنبسلا لورش بلا خلف بذا النص قد خسلا بكلمة أنصارى فكن متأمسلا من الله غفرانا وعفوا تفضلا على المصطفى الهادي به متوسلا وأصحابه والال طرى ومن تسلا

وقال في الإقتاع: كسرة الإعراب تنقسم قسمين.

ألف زائدة للمد.

وألف منقلبة من أصل.

فالذي فيه الألف الزائدة للمد ينقسم إلى تسعة أوزان:

أفعال: نحو أبصارهم (2) وجملته أربعة وأربعون موضعا.

فُعَّال: نحو الفجار <sup>(3)</sup> وجملته ثمانية مواضع.

<sup>(1) [</sup>في ب [يميل].]

<sup>(2)</sup> الآية (7) من سورة البقرة.

<sup>(3)</sup> الآية (14) من سورة الانفطار.

فعَال: نحو ديار (1) وجملته ثمانية عشر موضعا.

فعَال: نحو قرار (2) وجملته إثنان وثلاثون موضعا.

فعًال: نحو كفار (3) وجملته سبعة عشر موضعا.

فيعال: موضع واحد نحو: دينار.

فعُلال: موضع واحد نحو: قنطار <sup>(4)</sup>.

مفعال: موضع واحد نحو: وكل شيء عنده بمقدار (5).

إِفْعال: موضعان نحو: الأبكار (<sup>6)</sup> في آل عمر ان وغافر .

والألف المنقلبة مختصة ببناء واحد وهو فعًال نحو الدار وجملته ثمانية وثمانون موضعا (7).

ومثل الشاطبي رحمه الله: بأبصارهن وكأنه قصدا منه ردا على من يقول بعدم الإمالة في نظائره لوجود حرف الاستعلاء ولا عمل عليه.

المنتوري: وبالإمالة بين بين قرأت لورش هذا الفصل من غير استثناء لما قبله حرف استعلاء على جميع من قرأت عليه وبه آخذ، وهو ظاهر كلام الناظم أيضا لأنه تابع له، وإليه أشار في التحفة بقوله:

<sup>(1)</sup> الآية (5) من سورة الإسراء.

<sup>(&</sup>lt;sup>2)</sup> الآية (29) من سورة إبراهيم.

<sup>(3)</sup> الآية (276) من سورة البقرة

<sup>(&</sup>lt;sup>4)</sup> الآية (75) من سورة آل عمران.

<sup>&</sup>lt;sup>(5)</sup> الآية (8) من سورة الرعد.

<sup>&</sup>lt;sup>(6)</sup> الآية (41) من سورة آل عمران.

<sup>(&</sup>lt;sup>7)</sup> الإقناع لابن الباذش 272/271 ونصه في الإقناع: "... والذي كسرته من الراءات كسرة إعراب ينقسم إلى قسمين...الخ"

وبعضهم أخرج من ذا الفصل ما جاء قبل ألف مستعل (103/ب) والشائع المشهور في التنزيل إمالية الكل بلا تفصيل (١٠

قلت: وكذا ابن الجزري لم يستثن شيئا.

ونصه: وروى ورش من جميع طرق الأزرق جميع هذا الفصل بين بين (2.

قوله: [والجهر]<sup>(3)</sup> الخ، ثبت في رواية الحضرمي وفي «كلا الجار» الخلاف جار.

وكذا وقفت عليه بخط الناظم وهي الرواية الأولى عنه.

وثبت رواية المكناسي والبلفيقي الجهر لكن فيه خلف جار كما أثبته أولا، وهي الرواية الأخيرة التي رجع إليها الناظم.

واعلم أن كلا لا تضاف إلا لمثنى، وقد أضافها الناظم في الرواية الأولى إلى مفرد فهو على حذف المضاف، وإقامة المضاف إليه مقامه، والتقدير في كلا لفظي الجار، ولما رأى الناظم أنه يحتاج في هذا إلى حذف عدل عنه إلى الرواية الأخيرة انتهى (4). قاله: المنتوري.

ووقع في سورة النساء فقط.

قال في الاقتصاد: واختلف علينا في رواية ورش في قوله: الجار ذي القربي، والجار الجنب<sup>(5)</sup>، فقرأت ذلك على أبي الحسن بالفتح وقرأته أيضا

<sup>(1)</sup> التحفة لأبى وكيل ميمون الفخار، البيتان 911 و 912 الورقة 47/أ من نسخة مخطوطة خاصة.

<sup>(2)</sup> شرح الدرر اللوامع للمنتوري الورقة 1/196أ.

<sup>(3) [</sup>في نسخة أ [والجار بدل الجهر].]

<sup>(&</sup>lt;sup>4)</sup> شرح الدرر اللوامع للمنتوري الورقة 196/أ من نسخة الخزانة الحسنية رقم 1096 مجموع.

<sup>&</sup>lt;sup>(5)</sup> الآية (36) من سورة النساء.

على ابن الخاقان وأبي الفتح بين اللفظين وهو الصواب عندي، إذ هو قياس مذهبه في نظائر ذلك انتهى (1).

وقال في التيسير: فإن ورشا يقرؤه بين بين على اختلاف بين أهل الأداء وبالأول قرأت وبه آخذ<sup>(2)</sup>.

قال الجعبري: التقليل، وبه قطع في التيسير: والفتح زائد عليه، نقله ابن غلبون انتهى(3).

قلت: [انظر قوله: وبه قطع مع قوله في التيسير على اختلاف.

**وقوله أيضا:** والفتح زائد، إذ لم يتقدم لنا [نظير]<sup>(4)</sup> هذا فتأمله]<sup>(5)</sup>.

ولم يحك في التذكرة إلا الفتح خاصة.

وقال في النثير: الاختيار الفتح لورش من طريق الشيخ وبين اللفظين من طريق الإمام والحافظ يوافق الإمام في الجار<sup>(6)</sup>.

قال في التلخيص: فأقرأني ذلك أبو الحسن بإخلاص الفتح وأقرأنيه غيره بين بين وهو القياس وبه آخذ<sup>(7)</sup>.

وقال في إيجاز البيان: نحوه.

<sup>(1)</sup> شرح الدرر اللوامع لمحمد بن عبد الملك المنتوري الورقة 196.

<sup>(2)</sup> التيسير في القراءات السبع لأبي عمرو الداني ص: 51.

<sup>(3)</sup> الجعبري - كنز المعاني في شرح حرز الأماني باب الفتح والإمالة وبين اللفظين الورقة 131/أ نسخة خزانة ابن يوسف بمراكش رقم 2/55.

<sup>(&</sup>lt;sup>4)</sup> [في ب [نظائر].]

<sup>&</sup>lt;sup>(5)</sup> [ما بين [...] لا يوجد في ج، هــ.]

<sup>(&</sup>lt;sup>6)</sup> الدر النثير والعذب النمير في شرح كتاب التيسير.

<sup>(7)</sup> شرح الدرر اللوامع لمحمد بن عبد الملك المنتوري الورقة  $\frac{1}{196}$ .

و الله فيه، وكذلك نص عليه الأذفوي.

وذكر في جامع البيان أنه قرأ على ابن غلبون بالفتح وعلى ابن الخاقان بين بين كنظائره(1).

وذكر في التمهيد وإرشاد المتمسكين: أنه قرأ على ابن خاقان وفارس بين اللفظين قياسا على سائر الباب، وعن ابن غلبون بالفتح.

قال في إرشاد المتمسكين: وبالترقيق آخذ يعني الإمالة بين بين خاصة وعلى الإمالة بين بين.

وذكر في الموضح والتعريف والموجز عن ورش من طريق أبي يعقوب الإمالة بين بين خاصة، وعلى الإمالة بين بين اقتصر في كتاب رواية ورش من طريق المصريين.

المنتوري: وكان شيخنا القيجاطي يذهب فيه إلى الإمالة بين بين، وبذلك قرأت عليه وبه آخذ انتهى<sup>(2)</sup>.

وقال ابن الجزري في تقريب النشر: واختلف عن الأزرق، ففي الكافي والتيسير وغير هما بين بين، وبه قرأ الداني على فارس والخاقاني.

ورواه ابنا غلبون وابن سفيان وابن بليمة والمهدوي بالفتح وبه قرأ الداني على أبي الحسن انتهى (3).

وحكى في الإقتاع: الخلاف.

<sup>(1)</sup> شرح الدرر اللوامع لمحمد بن عبد الملك المنتوري الورقة 196/أ.

<sup>(2)</sup> المصدر نفسه، الورقة 196/أ عن نسخة الخزانة الحسنية رقم (1096).

<sup>(3)</sup> شرح الدرر اللوامع لمحمد بن عبد الملك المنتوري الورقة نفسها.

**ولفظه** واختلف عنه في الجار <sup>(1)</sup>.

والألفات: معطوف على قوله ذوات، الآي: نعت للألفات، قبل: ظرف زمان والعامل فيه محذوف تقديره استقرت. مخفوضة حال من الراء أي في حال خفضها والعامل فيه وأقرأ، في آخر: متعلق بمخفوضة، كالدار: في موضع خبر مبتدأ محذوف أي ذلك مثل الدار.

ووجه إمالة الجار حملا على النظائر والفتح جمعا بين اللغتين.

ووجه تخصيصه قلة دوره، ورد بقنطار ونحوه.

ثم قال رحمه الله:

## (155) والكفرين مع كفرينا بالياء والخلف بجبارينا

تكلم هنا في إمالة الألف لكسرة البناء، فأخبر أن ورشا قرأ كافرين<sup>(2)</sup> بالإمالة سواء كان بالألف واللام أو لم يكن كما مثل، إذا كان في موضع نصب أو خفض وإليه أشار بالياء، وهو تابع للشاطبي نحو: محيط بالكافرين، قوم كافرين<sup>(3)</sup>.

وقد ذكر الداني في جامع البيان والموضح والاقتصاد والتيسير والتمهيد والتعريف وإرشاد المتمسكين وإيجاز البيان والتلخيص والموجز وكتاب رواية ورش من طريق المصريين والتهذيب، أن ورشا يقرأ ذلك بين اللفظين.

وقال في إيجاز البيان: ولا أعلم خلافا عنه في ذلك(4).

<sup>(</sup>۱) الإقناع لابن الباذش 273/1.

<sup>(2)</sup> الآية (100) من سورة آل عمران.

<sup>(3)</sup> الآية (93) من سورة الأعراف.

<sup>(4)</sup> شرح الدرر اللوامع لمحمد بن عبد الملك المنتوري الورقة 196/أ.

قال في الكنز: الألف الزائدة في الكافرين [للجمع]<sup>(1)</sup> [مع]<sup>(2)</sup> المصحح المحلى باللام والعاري عنها المعرب بالياء جرا ونصبا حيث حلا<sup>(3)</sup>.

فقولنا: في الكافرين أخرج نحو صابرين وشاكرين $^{(4)}$ .

وقولنا: الجمع أخرج الواحد نحو أول كافر به وأخرى كافرة (5).

وقولنا: المصحح أخرج المكسر المذكر نحو: إلى الكفار لئلا يتكرر المؤنث نحو: بعصم الكوافر<sup>(6)</sup>.

وقولنا: المحلى والعاري ليعم المعرف والمنكر.

وقولنا: المعرب بالياء أخرج نحو الكافرون.

وقولنا: جرا نصبا ونصا على النوعين انتهى (7).

فإن قيل: كلام الناظم يوهم العطف على الأقرب وهو الجار وليس الأمر كذلك.

قيل: أفرد جبارين بالخلاف يرفع ذلك.

وذكر المهدوي في الشرح أن الإمالة فيه لما توالى بعد الألف من الكسرات وهي كسرة الفاء، وكسرة الراء والياء في تقدير كسرة، وكسرة الراء

<sup>(1) [</sup>في ب، هـ [الجمع].]

<sup>(2) [</sup>ما بين [...] من ب.]

<sup>(3)</sup> كنز المعاني في شرح حرز الأماني لإبراهيم بن عمر الجعبري باب الفتح والإمالة وبين اللفظين الورقة 131/أ من نسخة خزانة ابن يوسف رقم 1/55.

<sup>&</sup>lt;sup>(4)</sup> الآية (19) من سورة البقرة والآية (153) من سورة البقرة والآية (144) من سورة آل عمران.

<sup>&</sup>lt;sup>(5)</sup> الآية (13) من سورة آل عمران.

<sup>(&</sup>lt;sup>6)</sup> الآية (10) من سورة الممتحنة.

<sup>&</sup>lt;sup>(7)</sup> كنز المعاني الورقة 131/أ.

ككسرتين من [أجل] (1) التكرير الذي فيها، فصار كأنه قد ولى الألف أربع كسرات، فقويت الكسرات على الألف فاستمالتها ويلزم على هذا إمالة الشاكرين والذرق اتباع الأثر.

وقيل: لقلة دور هما، والإمالة فيما كثر دوره أولى لأنها تخفيف وما قل لم يستثقل.

وأما الصابرين ونحوه فللاستعلاء، وليست كسرة الراء تقاوم قوة المستعلى (2).

فإن قيل: لم خص الجمع بالإمالة دون المفرد.

أجيب أن لفظ الجمع أكثر دورا وأيضا لفظ الجمع أثقل [من] (3) اتباع الأثر. قوله: والخلف بجبارين في المائدة والشعراء (4).

قال في التيسير: قرأه ورش بين بين على اختلاف بين أهل الأداء عنه في ذلك، وبالأول قرأت وبه آخذ.

وقال في الاقتصاد: واختلف علينا في رواية ورش في جبارين، قرأت على أبي الحسن بالفتح وقرأته على ابن الخاقان وأبي الفتح بين اللفظين وهو الصواب عندي إذ هو قياس مذهبه في نظائره (5).

<sup>(1) [</sup>ما بين [...] لا يوجد في ج.]

<sup>(2)</sup> المصدر نفسه.

<sup>(3) [</sup>في نسخة أ [مع].]

<sup>(4)</sup> الآية (22) من سورة المائدة والآية (130) من سورة الشعراء.

<sup>(5)</sup> شرح الدرر اللوامع للمنتوري الورقة 196/ب من نسخة الخزانة الحسنية رقم 1096/ مجموع.

وقال في الدر النثير: الاختيار فتحها لورش من طريق الشيخ وبين اللفظين من طريق الإمام والحافظ وافق الإمام في جبارين (1).

قال الإمام ابن الجزري: واختلف فيه عن الأزرق ففي التيسير والكافي بين بين وبه قرأ الداني على فارس وابن خاقان وفتحه ابن غلبون ومكي والمهدوي وابن سفيان وابن بليمة وبه قرأ الداني على أبي الحسن<sup>(2)</sup>.

وقال في الإقتاع: واختلف عن ورش في جبارين، فكان أبو الطيب وابنه يأخذان بالفتح وبه أخذ محمد مكي، وكان عثمان يختار له بين بين ويذكر كذلك أنه قرأ على خلف ابن خاقان وفارس ابن أحمد انتهى(3).

قلت: ليس في التذكرة إلا الفتح.

وذكر الدائي الخلاف في كتاب رواية ورش من طريق المصريين.

وقال في إيجاز البيان: قرأته على أبي الحسن بإخلاص الفتح وعلى غيره بغير إخلاص بين بين.

ثم قال: والوجهان في ذلك جائزان وبالثاني آخذ، وهو أقيس.

قال في التلخيص: نحوه.

**ثم قال:** وهو القياس وبه آخذ يعني بين بين <sup>(4)</sup>.

المنتوري: وبالوجهين قرأت جبارين لورش على بعض من لقيته.

<sup>(1)</sup> الهداية في وجوه القراءات السبع للمهدوي باب الإمالة الورقة 10 من نسخة مخطوطة مودعة في الخزانة الحسنية برقم 1524.

<sup>(&</sup>lt;sup>2)</sup> النشر في القراءات العشر لابن الجزري 58/2.

<sup>(3)</sup> الإقناع لابن الباذش 275/1.

<sup>(4)</sup> شرح الدرر اللوامع لمحمد بن عبد الملك المنتوري الورقة 196/أ.

واختيار شيخنا القيجاطي بين بين، وبها قرأت عليه وبها آخذ وعليها اقتصر الداني في الموجز، وهي التي ذكرها أكثر المصنفين للحروف(1).

وقال التازي:

للدائى عن ورش مسرجحا نقسلا عنه كذا المكسى في الجار وعسا عنه عن المكي أيضا ثبتاه

ولفظ جبارين والجار أمل وقد روى الإمام وجهين معا ولفظ جبارين بالفتسح أتسى

وقال في التحفة في الجار:

والشائع الجار لدى الكبائس

تقليله حملا على النظائس ال

القيجاطي: والعلة في فتح جبارين أن الراء ليست بطرف وقلة الدور.

قال في التحفة:

وجاء جبارين بالخسلاف ذو الفتح يحتج بفرق شاف قليل دور أصله الفتح وقد نقص كسره ومنصوبا ورد

و **الكافرون:** معطوف على نوات الواو مع ظرف مكان والعامل [فيه]<sup>(5)</sup> أقرأ. بالياء: في موضع الحال والعامل فيه أقرأ، والخلف: مبتدأ. بجبارين: في موضع الخبر أي ثابت، والألف في كافرينا وجبارينا لإطلاق القافية.

ثم قال رحمه الله:

وبعضهم حا مع ها يا فَتَحا (156) وراوها يا ثم ها طه وحا

<sup>(1)</sup> شرح الدرر اللوامع لمحمد بن عبد الملك المنتوري الورقة 196/ب.

<sup>(2)</sup> نظم الخلاف السطر 17 الورقة 2/أ.

<sup>(3)</sup> التحفة لأبي وكيل ميمون الفخار البيت 18/أ والورقة 147/أ من نسخة مخطوطة خاصة.

<sup>(</sup>h) التحفة لأبي وكيل ميمون البيتان 38/أ و 39/أ من الورقة 48/ب من نسخة مخطوطة خاصة.

<sup>&</sup>lt;sup>(5)</sup> [ما بين [...] لا يوجد في هـ..]

ذكر في هذا البيت إمالة حروف التهجي الواقعة في أوائل السور، فأمر أن تقرأ لورش منها بالإمالة، ومن الر والمر وهايا من كهيعص وها من طه وحا من حم وفي ضمنه أن ما عدا ذلك بالفتح.

[قال بعضهم]<sup>(1)</sup>: ولا مدخل هنا للياء من يس لأن يا قيد في ها، وها قيد في ياء، لأن مراده هاتان الكلمتان المتلازمتان في القرآن كما لفظ بهما، والدليل عليه قوله: ثم ها طه، فلو كان يا مطلقا لكان ها كذلك، فلم يحتج إلى ذكر ها طه ويندفع أيضا عطفه على جبارين بقوله: وبعضهم إلى آخره.

ثم أخبر أن بعض الرواة فتح لورش حا من هم مطلقا وها يا من كهيعص.

قال الشارح: ولم يذكر أبو عمرو خلافا في شيء من ذلك في جميع كتبه، وما علمت ذكر فيها خلافا إلا الحصري حيث قال:

وحم ثم الهاء والياء [بعدها] ٥٠ قرأت له بالفتح في أكثر العمر ١٠

فذكر أن أكثر قراءته بالفتح.

وذكر ابن شريح الخلاف في [المفردة](4) في ها من مريم لا غير.

وذكر في الكافي الخلاف في ها ويا من مريم، وأما الحا فلم يذكر إلا بين اللفظين.

وأما مكي فلم يذكر إلا الإمالة اليسيرة في الثلاثة الأحرف.

<sup>(1) [</sup>ما بين [...] لا يوجد في ب.]

<sup>(2) [</sup>ما بين [...] لا يوجد في ج.]

<sup>(3)</sup> المنظومة الحصرية لأبى العباس الحصري البيت 142 الورقة 619 من نسخة خاصة.

<sup>(&</sup>lt;sup>4)</sup> [في هـ [المفردات].]

فذكر الناظم هذا الخلاف على وجه الحكاية على الجملة انتهى (1).

المجراد: قوله: ولم يذكر الخلف فيه نظر لأن الحافظ ذكر الخلاف في ذلك أما [الحا]<sup>(2)</sup> [فذكر في الموضح أنه قرأ في رواية الأزرق بالفتح رواه عن أبي الفتح وكذا في إيجاز البيان.

وأما الهاء والياء من كهيعص]<sup>(3)</sup> فذكر الخلاف في الموضح وأن الفتح رواية الأصبهاني عن ورش.

والعجب كيف خفى عن الشارح ما في إيجاز البيان من الخلاف في حم مع مخالطته [له] (4)، وقد تبعه ابن مسلم على ذلك انتهى (5).

قلت: فقول المجراد من رواية الأصبهاني لا يحتاج إليه البتة إذ ليس من طريقه.

قال ابن الجزري: والها من فاتحة مريم رواه كثير من المغاربة عن الأزرق، وبالفتح وهو الذي في الهداية والهادي والتجريد. وأحد الوجهين في الكافى والتبصرة ورواها الآخرون عن الأزرق عنه بين بين.

وهو الذي في التيسير والشاطبية والتلخيص والكامل والتذكرة.

والوجه الثاني في الكافي والتبصرة.

<sup>(1)</sup> استعراض النصوص المنقولة من شرح الدرر للمنتوري الورقة 193 ب.

<sup>&</sup>lt;sup>(2)</sup> [في ج [الحافظ].]

<sup>(3) [</sup>ما بين [...] لا يوجد في ج.]

<sup>(</sup>ما بين [...] لا يوجد في ب.]

<sup>(9)</sup> نقل المصنف هذا النص عن المجراد بتصرف انظره في إيضاح الأسرار والبدائع وتهذيب الغرر والمنافع في شرح الدرر اللوامع لابن المجراد الورقة (122/ب) من مخطوطة خاصة في خزانة الدكتور التهامي الراجي.

وقال في اليا أمالها عنه من أمال الها، وفتح من فتحها. أما الحا فأمالها بين بين ورش من طريق الأزرق انتهى (1).

فلم يذكر في الحا خلافا.

أما إمالة راء فنص الداني عليه في جامع البيان والتمهيد والتعريف والموضح والإبانة. وعليها اقتصر في الاقتصاد والتيسير وإرشاد المتمسكين وإيجاز البيان والتلخيص والموجز وكتاب رواية ورش من طريق المصريين والشاطبي في قصيدته (2).

المنتوري: أما ها يا من مريم فإن المشهور المعمول به لورش الإمالة بين بين فيهما.

وذكر الدائي في جامع البيان أن أبا الفتح حكى له عن قراءته على عبد الباقي بن الحسن عن أصحابه بإخلاص الفتح للها واليا وقد وقفت على الإمالة بين بين لأبي الحسن بن غلبون في كتاب التذكرة.

وذكر في التعريف: أنه قرأ بين بين، ثم حكى عن فارس قراءته بالفتح على عبد الباقى كما تقدم.

وذكر في الموضح والتمهيد من طريق أبي يعقوب الإمالة بين بين خاصة، وعلى اقتصر في الاقتصاد والتيسير وإرشاد المتمسكين وإيجاز البيان والتلخيص والموجز وكتاب رواية ورش من طريق المصريين والتهذيب.

المنتورى: وأما الحا فإن المشهور والمعمول به لورش الإمالة بين بين.

<sup>(1)</sup> النشر في القراءات العشر لابن الجزري 67/2.

<sup>(2)</sup> إبر از المعانى ص: 232.

وعلى ذلك اقتصر الداني في الاقتصاد والتيسير وإرشاد المتمسكين والتلخيص والموجز.

وقال في جامع البيان: قرأت على ابن خاقان وابن غلبون في رواية ورش من طريق الأزرق ونحوه.

وذكر الداني في جامع البيان والموضح أن أبا الفتح قرأه بالفتح.

وقال في التمهيد: وقال لي فارس: بالفتح وبين بين الصواب.

وقال في إيجاز البيان: وقد روى فارس بن أحمد بإخلاص الفتح، والأول أصح لورود النص عنه به.

المنتوري: وبالإمالة بين بين قرأت لورش رَ و ها يا وحا على جميع من قرأت عليه وبه آخذ انتهى (1).

قلت: لم يحك في الإقناع إلا الإمالة فقط.

وكلام الناظم صحيح لا غبار عليه في حكايته الخلاف، وما ذكر [الشراح] (2) هنا من الفتح لمكي ولشريح لا يحتاج إليه كيف (105/أ) وهو القائل سلكت في ذاك طريق الداني.

وقال التازي:

وبين بين الشيخ عنه رجحا وفي المفردات للامام ذكران

للداني عن ورش أمل ها يا وحا وقيــل إن الفتح فيهــا كتــرى

<sup>(</sup>١) شرح الدرر اللوامع لمحمد بن عبد الملك المنتوري الورقة 197/ب.

<sup>(2)</sup> **[في ب، هـ [الشارح].]** 

<sup>(3)</sup> نظم الخلاف السطر 19 الورقة 2/أ مخطوطة خاصة لدي مصورة منها.

حجة الإمالة كونها ليست من حروف المعاني مثل ما ولا، وإنما هي أسماء لهذه [الأصوات]<sup>(1)</sup> الدالة على الحروف المقطعة، والأسماء لا تمنع الإمالة إلا إذا كانت عن واو وليست هنا عن واو، والدليل على اسميتها الأخبار [تقول:]<sup>(2)</sup> حاءك حسنة وصادك محكمة، والحجة في فتح غيرها الأثر وكذا تخصيص الخلاف.

ورا: معطوف على الكافرين.

ابن عبد الكريم: مفعول بفعل مضمر أي قرأ ورش، طه: مضاف إليه، وبعضهم: مبتدأ، حا: مفعول مقدم بفتح، فتح: فعل ماضي والفاعل مضمر يعود على بعضهم والألف للإطلاق، والجملة في موضع الخبر.

### ثم قال رحمه الله:

(157) وكل ما له به أتينا من الإمالية فبين بينا

أخبر أن كل ما تقدم من الإمالة لورش فهي بين بين، أي بين لفظ الإمالة ولفظ الفتح، لا إمالة محضة ولا فتح خالص.

وحقيقتها أن تنحو بالفتحة نحو الكسرة وبالألف نحو الياء.

قال أبو شامة في شرح الشاطبية: وصفة إمالة بين بين أن تكون بين لفظي الفتح والإمالة المحضة كما تقول في همزة بين بين: أنها بين لفظي الهمز وحرف المد فلا هي همزة ولا حرف مد، فكذا هنا لا هي فتحة ولا إمالة (3).

وأكثر الناس ممن سمعنا قراءتهم وبلغنا عنهم يلفظون بها على لفظ الإمالة المحضة، ويجعلون الفرق بين المحضة وبين بين رفع الصوت

<sup>(1) [</sup>في أ [الأحداث].]

<sup>(&</sup>lt;sup>2)</sup> [ما بين [...] لا يوجد في ج.]

<sup>(3)</sup> ليراز المعاني في شرح حرز الأماني لأبي شامة عبد الرحمن بن إسماعيل الدمشقي: 221.

بالمحضة، وخفضه في بين بين وهذا خطأ ظاهر، فلا أثر لرفع الصوت وخفضه في ذلك ما دامت الحقيقة واحدة، وإنما الغرض تمييز حقيقة المحضة من حقيقة بين بين، فلفظ الصوت بين بين يظهر على صورة اللفظ بترقيق الراءات، وقد أطبق العلماء على ترقيق الراءات لفظ بين بين.

قال في التيسير: اعلم أن ورشا كان يميل فتحة الراء قليلا بين اللفظين. وقال في باب الإمالة: قرأ ورش جميع ذلك بين اللفظين (1).

قال ابن القصاب في تقريب المنافع: والحجة في ذلك [أنه] (2) لم يمل لئلا يخرج الحرف عن أصله، ولم يفتح لقوة الموجب فتوسط في ذلك.

الجعبري: تجوز الشاطبي بالتفخيم عن الفتح وبالترقيق عن الإمالة الاشتراكهما في ذهاب شيء من الحرف لا أن حقيقتهما واحدة كما توهم انتهى (3).

عند قوله: وقد يفخم التنوين الخ.

وكل: مبتدأ، ما : مضاف إليه، له وبه: متعلقان بأتينا. له يعود على ورش، دل عليه السياق، وبه على ما وهي موصولة وصلتها أتينا، من: بيانية متعلقة بأتينا، فبين بين: ظرف مكان مركب في موضع خبر كل، والألف للإطلاق.

ثم قال رحمه الله:

(158) وقد روى الأزرق عنه المحضا فيها بها طه وذاك أرضا

<sup>(1)</sup> كنز أبراز المعانى ص: 221 - 222، والتيسير ص: 55.

<sup>&</sup>lt;sup>(2)</sup> [في ب [إنها].]

<sup>(3)</sup> كنز المعاني في شرح حرز الأماني لابراهيم بن عمر الجعبري باب الراءات الورقة 150/أ.

أخبر أن الأزرق روى إمالة محضة عن ورش فيها طه خاصة، فضمير عنه لورش، فيها عائد على الإمالة بهاء ظرفية، والمحض: الخالص من كل شيء، وأصله اللبن بلا رغوة.

قال الدانى في الموجز: قرأ الأزرق ها طه بالإمالة المحضة.

ونحو في التعريف وإرشاد المتمسكين.

قال في التلخيص: المصريون رووا عنه أداء إمالة محضة، والنص عنه في جميع ذلك بين بين، وبالأول قرأت وبه آخذ (1).

وقال في [إيجاز]<sup>(2)</sup> البيان: أجمع أهل الأداء من مشيخة المصريين على أمالة فتحة الهاء خالصة أداء عنه، والذي نص عليه أبو يعقوب عنه في كتابه يدل على أن جميع ذلك بين اللفظين.

وقال في التمهيد: قرأت لورش من طريق أبي يعقوب بإمالة محضة، وقرأت على ابن خاقان بين بين [له](3) ولم يذكر الشاطبي إلا المحضة.

المنتوري: وعلى الإمالة المحضة في الها من طه لورش اقتصر الداني في الاقتصاد والتيسير وكتاب رواية ورش من طريق المصريين، وبذلك قرأت على جميع من قرأت عليه وبه آخذ انتهى<sup>(4)</sup>.

وقال في الإقتاع: ورش بإمالة الهاء من طه، وماعداها بين بين (5).

<sup>(1)</sup> شرح الدرر اللوامع لمحمد بن عبد الملك المنتوري الورقة 198/أ.

<sup>&</sup>lt;sup>(2)</sup> [في أ، ب [جامع].]

<sup>(3) [</sup>ما بين [...] لا يوجد في أ، ب.]

<sup>(4)</sup> شرح الدرر اللوامع لمحمد بن عبد الملك المنتوري الورقة 198/ب.

<sup>(5)</sup> الإقناع في القراءات السبع لابن الباذش 322/1.

قال ابن الجزري: اختلف عن الأزرق عن ورش، فالأكثرون على إمالتها محضا وهو الذي في الشاطبية والتيسير والتذكرة والعنوان وتلخيص ابن بليمة والتجريد من قراءته على ابن نفيس (105/ب).

واحد الوجهين في التبصرة والكافي وأماله الآخرون عنه بين بين وهو الذي في المفيد والتجريد من قراءته على عبد الباقي.

والوجه الثاتي في الكافي والتبصرة [وهو]<sup>(1)</sup> رواية ابن شنبوذ عن النحاس عنه، وبه قطع أبو معشر انتهى<sup>(2)</sup>.

قال في الدر النثير: قال الحافظ: ورش بإمالة الهاء.

وافق الشيخ والإمام على ذلك.

وزاد الإمام أنه قرأها لورش بين اللفظين.

وذكر الشيخ أنه روى عن ورش الفتح.

ثم قال: بالإمالة قرأت على أبي الطيب(3).

ومذهب الحصري: الفتح وإليه أشار بقوله:

إمالة ورش كلها غير محضة سوى الها من طه والمفتح استجرى الهامن طه والمفتح استجرى

قوله: استجرى من قولهم: جرى يجري جريا إذا أسرع.

قوله: وذاك ارتضا، أي اختار الإمالة المحضة وهو المرضى عندي.

<sup>(1) [</sup>في د [وهي].]

<sup>(2)</sup> النشر في القراءات العشر لابن الجزري 68/2.

<sup>(3)</sup> الدر النثير والعذب النمير في شرح كتاب النيسير.

<sup>(4)</sup> المنظومة الحصرية لأبى العباس الحصري البيت رقم (131) الورقة 619 من نسخة خاصة.

وأوقع [إشارة](1) البعيد موقع القريب وذلك لعظمة المشير أو المشار إليه.

قال في التسهيل: وقد ينوب ذو البعد عن ذي القرب، لعظمة المشير أو المشار اليه انتهى (2).

المجراد: لكن الأولى أن لو أشار إليه بما للقريب، فيقول: وهذا أرضى لئلا يتوهم أن الإشارة راجعة إلى قوله: ثم ها طه وهو الإمالة بين بين انتهى<sup>(3)</sup>.

#### القيسى:

لعثمان في طه ثالثة أوجه الاضجاع والتقليل والفتح مع قصر والأول مختار وذاك السذي روى الأزرق عن عثمان خذها بلا هجر»

وأما الطاء من طه وطسم وطس ويا يس فليس إلا الفتح.

نص عليها الدائي في الاقتصاد والتيسير والموجز وكتاب رواية ورش من طريق المصربين وإرشاد المتمسكين ورواية الجماعة عنه نصا بين اللفظين.

وذكر في التلخيص أن المصريين رأوا أداء الفتح والنص عنه بين بين. قال: وبالأول قرأت وبه آخذ يعنى الفتح.

وَمُعوه في إيجاز البيان (5).

المنتوري: وأكثر المصنفين للحروف يذكرون عن ورش في ذلك الفتح خاصة، وبه قرأت على جميع من قرأت عليه وبه آخذ (6).

<sup>(1) [</sup>ما بين [...] لا يوجد في ج].

<sup>(2)</sup> إيضاح الأسرار والبدائع وتهذيب الغرر والمنافع الورقة 124/أ.

<sup>(3)</sup> إيضاح الاسرار والبدائع وتهذيب الغرر والمنافع الورقة 124/أ.

<sup>(4)</sup> الأجوبة المحققة للقيسى باب المفتوح والممال مخطوطة خزانة المدرسة النحلية.

<sup>(5)</sup> شرح الدرر اللوامع للمنتوري الورقة 198/ب.

<sup>(&</sup>lt;sup>6)</sup> نفس المصدر الورقة 198/ب.

قال القرطبي في أرجوزته:

لكن أربعا [تلا] مستثنيا الطاء من طه وطاء طس

بخالص الفتح فحقق قوليا وطاء طسم وياء يسس

عنه: متعلق بروى، المحضا: مفعول والألف للاطلاق، فيها: متعلق بروى عائد على الإمالة، بها: في موضع الحال من المجرور، والعامل فيه روى والباء ظرفية، طه: مضاف إليه، وذاك: مفعول مقدم بأرضا وهو مضارع وهمزته للمتكلم وهو الناظم.

ثم قال رحمه الله:

(159) واقرأ جميع الباب بالفتح سوى هار لقالون فمحضها روى

(160) وقد حكى قوم من السروات تقليسل هايسا عنسه والتسوريسة

أخبر أن قالون بفتح جميع الباب مما أمالـــه ورش.

قال بعضهم: هذا تصريح بمفهوم قوله: أمال ورش وتوطية لإخراج هار وهايا والتورية، لأن المنطوق أولى من المفهوم.

والمشهور عن قالون المحض، وعليه اقتصر الداني في الاقتصاد والتيسير وتراجم القراء وكتاب الاختلاف والشاطبي.

وقال ابن أجروم في البارع:

ومحض هار يعرف (3)

وذكر الداني في الموضح: الفتح والإمالة.

<sup>(1) [</sup>في د [نتلي].]

<sup>(2)</sup> منظومة في القراءات أولها: الحمد لله الباقي...الخ عدد أبياتها 149 مخطوطة الخزانة العامة رقم 645 القول في المفتوح والممال.

<sup>(&</sup>lt;sup>3)</sup> شرح الدرر اللوامع للمنتوري الورقة 198/ب.

وذكر في كتاب أبي نشيط: المحضة (١)، وأن فارسا أقرأه بإخلاص الفتح، والذي أخذ به المحضة.

وذكر في التمهيد عن ابن غلبون المحضة، وعن فارس الفتح<sup>(2)</sup>. وذكر في التعريف عن أبي الحسن المحضة (3).

المنتوري: وقرأت لقالون على جميع من قرأت عليه بالمحضة وبذلك آخذ، وعليها اقتصر ابن مجاهد في السبعة، وأبو الطيب بن غلبون في الإبانة، وابنه أبو الحسن في التذكرة، ومكي في التنبيه والتبصرة والموجز والمفردات، وابن سفيان في الهادي، والمهدوي في الهداية والتحصيل، وابن عبد الوهاب في كتاب الطالب، وابن شريح في الكافي والتذكير والمفردات، وابن شعيب في الاعتماد، وابن البياز في النبذ النامية وحلية المبتدئ والطالب، وابن سوار في المستنير، وابن شفيع في التبيه والإرشاد (106/أ)، وشعيب في التقريب والإشعار، وابن البائش في الإقناع والنجعة، وابن عتيق في الموجز، وأبو الأصبغ بن عمر في المختصر، وابن جني في النافع، والقرطبي في مختصره، وابنه أبو بكر في أرجوزته، وابن رشيق في المرآت انتهي (4).

فالضمير في محضها عائد على الإمالة، والألف واللام في الباب للعهد والمعهود باب الإمالة.

قال ابن غازي: والمحض في هار لعيسى الزرقى.

<sup>(1)</sup> نفس المصدر الورقة 198/ب.

<sup>(2)</sup> شرح الدرر اللوامع للمنتوري الورقة 198/ب.

<sup>(3)</sup> نفس المصدر الورقة 198/ب.

<sup>(4)</sup> شرح الدرر اللوامع للمنتوري الورقة 199/أ.

وقال في مختصر التعريف:

[خالصة وقيل بالفتح تلا

هار عن ابن هارون [تميلا] ال

والأول المشهور دون الثاني<sup>(2)</sup>.

وقال الحصري:

وقالون يقرأ الباب بالفتح لهم يمل](ف) سبوى حرف هار فك رب غذا أسري(ه)

وقال الشارح: وهو اسم فاعل ذهب عينه، فصار على وزن فال، والأصل هاير أو هاور فالهمزة منقلبة عن ياء أو واو إذ هما لغتان يقال: تهير، أوتهور] (5) الجبل إذا انهال، فقدمت اللام مكان العين فصار هارى على وزن فالع، فاعتل بعلة قاض وغاز فصار هار مثل قاض [إلا أن قاض] (6) محذوف لللام، وهار محذوف العين، فقاض على وزن فاع، والأصل فاعل، وهار على وزن فال والأصل قبل القلب فاعل وبعد القلب فالع انتهى (7).

قال في الإقتاع: والوجه في هار أن يكون محذوفا من هاير، لا مقلوبا منه، فالراء لام.

<sup>(</sup>۱) [في ب [تمثلا].]

<sup>(2)</sup> المصدر نفسه.

<sup>(3) [</sup>ما بين [...] لا يوجد في ب].

<sup>(</sup>٩) المنظومة الحصرية لأبي الحسن الحصري البيت رقم 143، الورقة 619 من نسخة مخطوطة خاصة.

<sup>&</sup>lt;sup>(5)</sup> [ما بين [...] لا يوجد في ج].

<sup>&</sup>lt;sup>6)</sup> [ما بين [...] لا يوجد في ج].

<sup>🗥</sup> انتهى كلام الشارح عبد الصمد من شرح الدرر اللوامع للمنتوري الورقة 198/أ.

قال سبيويه: الحذف أكثر من القلب، فالكسرة إذن إعراب وهو من هذا الباب<sup>(1)</sup>

قال في التحفة:

وجاء في هار بذكر المحضي إذ أصله فيما يقال هاور فصارت السلام مكان العيسن فاستثقل الشكل بذاك الحرف إمالة والقلب قلل تغيسر فجساء قسالسسون بسلا تنكيسس وقيل فيه هــور وزن فعـــل فصار هار کسر راء اعراب أما على السابق في التفصيل فما لورش فيه من دليل الله

مقابيل القلب وذاك الأرضي [بالياء أو بالواو]«تقول: هاير وعينه في السلام [دم] ﴿ في أمن فخفف وا ثقيله بالحذف من حالية لحالية تُصير وقابال التغييس بالتغييسس فراؤه بقلب هاويا أعل مباشر يجري لورش في الباب

وقال القيسي رحمه الله: وقد استوعب ما في أصله من الخلاف:

وحاصل ما قد قيل في الحرف أوجه عن السادة الاعلام تلك تفسسر فمن تلك تقديم وتأخيس انتبسه ومثن ذاك حذف النص تبهسر ومن تلك تحويل ومن بعده رووا لنا الخلاف في المحذوف من تذكر

<sup>(1)</sup> الإقناع لابن الباذش 1/ص 274.

<sup>(2) [</sup>في الأصل أي في نسخة مخطوطة خاصة [بالواو أو بالياء تقول هاير].]

<sup>(3) [</sup>ما بين [...] لا يوجد في ج].]

<sup>&</sup>lt;sup>(4)</sup> التحفة لأبي وكيل ميمون الفخار الأبيات: 958 إلى 966 الورقة 49/أ من نسخة مخطوطة خاصة.

ومن تلك هار مثل [صاف] وقد مضى عليك بنص القصوم تصرق وتظفر لقالون في هار عن البعض محضه وتقليله والبطح في الحرف أشهر «

وقال بعضهم: وعلى القول بالتحويل في هار ففي اقتناص إمالته لورش من كلام المصنف نظر، لأن حركة الراء حينئذ حركة بنية لا إعراب وعلى القول بحذف العين دون قلب، فهو ككافر في عدم المباشرة فتأمله.

قوله: وقد حكى قوم إلخ ظاهر كلامه أن الفتح أشهر وليس كذلك بل الإمالة بين بين أشهر، فلو قال:

وهاويا بمريم قد قللا والخلف في التورية عنه نقلا لكان موافقا للشاطبي

وقال بعضهم: الإمالة اليسيرة أشهر لأنه نسبها إلى القوم.

قال: لأن القوم يدل على الكثرة بخلاف البعض، فإنه يدل على القلة.

قال: والدليل على ذلك أنك تقول: بعض القوم ولا تقول: قوم البعض، فإن القليل هو الذي يضاف إلى الكثير، ولا يضاف الكثير إلى القليل انتهى.

ونحوره لابن عبد الكريم.

قال في الاقتصاد: قرأ نافع كهيعص الها واليا بين الفتح والإمالة. ونحوه في التيسير والتمهيد و[التذكر](3) لتراجم القراء(4).

<sup>&</sup>lt;sup>(1)</sup> [في د [صاب].]

<sup>(2)</sup> الأجوبة المحققة للقيسي فصل في المفتوح والممال مخطوطة خزانة المدرسة النحلية بمزوضة/ دائرة شيشاوة.

<sup>(3) [</sup>في د [التذكير].]

<sup>(4)</sup> التيسير في القراءات السبع لأبي عمرو الداني ص: 147.

ونكر أنه قرأ في رواية الجماعة عن قالون بين بين.

وذكر في جامع البيان أنه قرأ لقالون في رواية أبي نشيط بين بين، وأن أبا الحسن وابن خاقان حكيا له ذلك عن قراءتهما (106/ب) وأن أبا الفتح حكى له ذلك عن قراءته على عبد الله بن الحسين<sup>(1)</sup>.

المنتوري: وبالإمالة بين بين قرأت لقالون الها واليا من كهيعص على جميع من قرأت عليه، وبها الأخذ، وعليها اقتصر ابن مجاهد في السبعة وابن شتة في المحبر والخزاعي في المنتهى، وأبو الطيب بن غلبون في التهذيب وكتاب الاختلاف بين [بين] (2) ورش وقالون، وابنه أبو الحسن في التذكرة ومكي في التنبيه والموجز، وابن عبد الوهاب في كفاية الطالب، وابن شعيب في الاعتماد وابن مطرف في البديع، وابن البياز في النبذ النامية وحلية المبتدئ الطالب، وابن شفيع في التنبيه والإرشاد وابن الباذش في الإقناع والنجعة، وابن عتيق في الموجز، وأبو الأصبغ بن عمر في المختصر، وابن جني في النافع، وأبو محمد القرطبي في مختصره، وابنه أبو بكر في أرجوزته وابن رشيق في المرآة انتهى(3).

ابن الجزري: اتفق العراقيون على فتحهما عن قالون وجمهور المغاربة عن قالون بين بين انتهى (4).

<sup>(1)</sup> عبد الله بن الحسين بن حسنون أبو أحمد السامري البغدادي مقرئ لغوي، مسند القراءة في زمنه، ضابط ثقة مأمون، أخذ القراءة عن محمد الحذاء وابن مجاهد وعنه فارس بن أحمد وأبو الفضل الخزاعي وغيرهم، توفي سنة 386هـ – ترجمته في غاية النهاية 1761 رقم ت 1761.

<sup>(2) [</sup>ما بين [...] من أ، ب].]

<sup>(3)</sup> شرح الدرر للمنتوري الورقة 198/أ.

<sup>(4)</sup> النشر في القراءات العشر لابن الجزري 68/2.

ولفظ الإقتاع وقرأ قالون الها واليا من كهيعص بين بين (1). وقال التازى:

> وقلسل السدائسي أيضسا بخسلاف وليس في التيسيسر إلا بيسن بيسن ولابن غلبون أتى فسي التسذكسرة ورجح المكسي عنسه مثسل مسسا وأعلسم الإمسام في الكافسي بسأن

عن عيسى ها ويا اللتين بعد كاف كذا في الاقتصاد قل من دون مين كنحو ما نو الاقتصاد نكره رجح فيهما لورش أعلما روى لنافع بذلك بين بين ش

وأما التورية فجملة الوارد منها سبعة عشر موضعا.

ذكر في التيسير أن قالون قرأها بين اللفظين.

[ثم ذكر بعد ذلك أنه قرأها له بالفتح.

وذكر في الاقتصاد أن قالون قرأها بين اللفظين](3).

قال: وقرأت على أبي الفتح لقالون بالتفخيم، وقرأت على غيره بما قدمته (4).

قال في الدر النثير: وذكر في المفردات أنه قرأ بالفتح على شيخه أبى الفتح، وقرأ بين اللفظين على شيخه أبي الحسن.

وعبارته في التمهيد أنه قرأ على أبي الحسن بفتح غير مسرف وعلى أبي الفتح بالفتح.

<sup>(1)</sup> الإقناع في القراءات السبع لابن الباذش 323/1.

<sup>(2)</sup> نظم الخلاف التازي الأبيات: 61 و 62 و 63 و 64 و 65 الورقة 2/أ من نسخة مخطوطة خاصة.

<sup>(3) [</sup>ما بين [...] لا يوجد في ب].]

<sup>(4)</sup> شرح الدرر اللوامع لمحمد بن عبد الملك المنتوري الورقة 199/أ.

ولم يذكر الشيخ والإمام عن قالون في التورية إلا بين اللفظين انتهى (١).

ونكر في جامع البيان: عن أبي الفتح الوجهين وغيره بالتقليل وعلى عبد الباقي بالفتح، وفي كتاب أبي نشيط أقرأني أبو الفتح بالفتح وأبو الحسن بالتقليل.

ونحوه في الموضح والتمهيد.

المنتوري: وقرأت التورية لقالون بالوجهين على جميع من قرأت عليه، وبالإمالة بين بين آخذ، وعليها اقتصر ابن مجاهد في السبعة، وأبو الطيب ابن غلبون في التذكار وكتاب الاختلاف بين ورش وقالون، وكتاب الإمالة وابنه أبو الحسن في التذكرة، والطلمنكي في تأليفه في قراءة نافع، ومكي في التنبيه والموجز والمفردات والكشف، وابن سفيان في الهادي، والمهدوي في الهداية والتحصيل، وابن شريح في الكافي والتذكير والمفردات، وابن شعيب في الاعتماد، وابن مطرف في البديع، وابن يعلى في الجامع، وابن البياز في النبذ النامية، وابن شفيع في التنبيه والإرشاد، وابن مهلب في الشرح، وابن الطفيل في الغنية، وابن معاد في لؤلؤة القراء، وابن هشام في التلخيص، وابن عتيق في الموجز، وابن جني في النافع، وأبو محمد القرطبي في مختصره، وابنه في الموجز، وابن جني في النافع، وأبو محمد القرطبي في مختصره، وابنه أبو بكر في أرجوزته، وابن عبد الملك في الاعتماد وفي الاقتصاد.

وقال الحصري:

ووافق في التورية [ورشا] فخذ وزد ولا تجهلن فالجهل بالمرء قد يروى «

<sup>(1)</sup> المصدر نفسه الورقة 199/أ.

<sup>(2)</sup> في ب [e(m)].]

<sup>(3)</sup> المنظومة الحصرية لأبي الحسن الحصري البيت رقم 144 الورقة 619 من نسخة مخطوطة خاصة.

ابن الجزري: واختلف في تلطيفه عن قالون، فروى  $[a-i]^{(1)}$  جمهور المغاربة عنه إمالته بين اللفظين وبه قرأ الداني على أبي الحسن، وعلى أبي الفتح من قراءته على السامري<sup>(2)</sup> يعني من طريق الحلواني.

وروى عنه الفتح جمهور العراقيين، وبه قرأ الداني على أبي الفتح من قراءته على عبد الباقي بن الحسين أي من طريق أبي نشيط انتهى(3).

وحكى في الإقناع الخلاف كما عند الشاطبي.

وقال التازي:

خلفا لدى التورية لكن رجدوا الداني عن أئمة كثيرة سوى الإمالة فكن متبعا(107/أ)»

وعن أبي نشيط أيضا صحصوا للحافظ الإمالة اليسيسرة وليس للإمام والشيخ معسا

وكان الشيخ سيدي محمد بن يوسف الترغي (5) يأخذ بالوجهين تصديرا للفتح.

ونسب إليه قوله:

بقالون والتفخيم عنه تفضلا عليه لكون الفتح أصلا مؤصلا»

ووجهان في التورية عند شيوخنا وقد أطبق القراء قبل زماننا

<sup>(</sup>۱) [ما بين [...] من ج].]

<sup>(2)</sup> أبو أحمد عبد الله بن الحسين السامري البغدادي تقدمت ترجمته قريبا.

<sup>(3)</sup> النشر في القراءات العشر لابن الجزري 69/2.

<sup>(</sup>b) نظم الخلف: الأبيات 66 و 67 و 68 الورقة 2/أ من نسخة مخطوطة خاصة.

<sup>(5)</sup> محمد بن يوسف الترغي أبو عبد الله مفتي مراكش أستاذ نحوي عارف بالقراءات السبعة محققا لها مع المشاركة في غيرها، وهو شيخ محمد بن يوسف التملي ابن القاضي توفي سنة 1009 هـ - ترجمته في نشر المثاني لأهل القرن الحادي عشر والثاني لمحمد ابن الطيب القادري 78/1.

<sup>(6)</sup> من المحفوظات المتداولة فلم أقف عليها إلا عند المصنف رحمه الله في كتابه هذا.

ويعضهم رجح الفتح وهو الشيخ أبو محمد عبد الواحد الفشتالي<sup>(1)</sup>، وبه أخذ عن شيخه أبي الحسن علي المعروف بابن الدراج<sup>(2)</sup>، وكان عالما كبيرا في علوم القرآن متمهدا في اللغة والنحو وغير ذلك، ولازم أشياخا كثيرة في بلاد المشرق، وكانت عادته الرحلة من شيخ إلى شيخ حتى فاق نظرائه في عصره، وكذلك لقى الأشياخ أيضا في المغرب، وتصدر للإقراء داريا بمدينة فاس، وإليه أشار بقوله:

أيا من تصدى للقراءة جاهلا كذاك روينا من [طريق] شهيرة كذاك رواه عن شيوخ تقدمت عنيت بداك شيخنا وإمامنا لبيب نبيسه وهسو متقن لبيب نبيسه وهسو متقن لقد لزم الأشياخ شرقا ومغربا فهذا لكم كاف ولا فيه ريبة فهذا لكم كاف ولا فيه ريبة أينكر عن قالون ما كان أصله? وقد نص في التمهيد بالفتح راجحا وفي المستثير الفتح لم يحك غيره وفي جامع التبيين قال قياسه وفي جامع التبيين قال قياسه

على الفتح في التورية قالون يعمل عن الشيخ مختار له حين يسئل له سند عنهم صحيح ومقول عليا له سند عنهم صحيح ومقول عليا له العليا وفتياه تقبال زكي وفي في الورى متفضل على الجد دهرا صابرا ليس يملل وقلة أتصاف عليه المعول وقلة أتصاف عليه المعول كفى الأصل برهاتا لمن يتأول كفى الإيضاح ليس يحول كذلك في الإيضاح ليس يحول وفي منهج [قرأه] الم يبق مدخل على مذهب فتصح مجملل روايتنا والنص والأصل [يكمل]

<sup>(1)</sup> لم أقف على ترجمته.

<sup>(2)</sup> لم أقف على ترجمته.

<sup>&</sup>lt;sup>(3)</sup> [في ج، هـ [طروق].]

<sup>(&</sup>lt;sup>4)</sup> [في ب، د، [قواه].]

<sup>&</sup>lt;sup>(5)</sup> [في هـ [مكمل].]

#### فمن لم يسلم فاعتقد فيه أنه عنود حسود يعتريه التقول الله

قال ابن غاري حاكيا عن شيخه الأستاذ قائلا: قريت هذه الأبيات في مجلس القيسي، ولم يرتضيها ولعله إليه أشار بما في البيت، والعمل اليوم إنما جرى على التقليل وبه قرأنا على أشياخنا جملة وتفصيلا انتهى (2).

قلت: وبه جرى الأخذ عندنا بفاس وأرض المغرب [واليه أشرنا بقولنا] (3): وقالون في التورية وافق ورشهم بنذا أخذ الأشياخ في الغرب مسجلا قال الدائي في التنبيه: التورية مشتقة من [ورى] (4) الزند وهو خروج النار منه.

وقال في جامع البيان: نحوه.

وقال في التنبيه: فكأنها ضياء ونور، قال تعالى: "إنا أنزلنا التورية فيها هدى ونور" قال: "ولقد أتينا موسى وهارون الفرقان ضياء وذكرا للمتقين"<sup>(5)</sup>.

وقال في الموضح: يريد ضياء للقلوب، ونورا من العمى والجهل.

وقال في التنبيه: والأصل فيها و ورية على مثال فوعلة، فأبدلت الواو تاء كما أبدلت في تولج والأصل وولج ثم قلبت الياء ألفا لتحركها وانفتاح ما قبلها فصارت تورية.

<sup>(1)</sup> هذه الأبيات من المحفوظات المتداولة بين الطلبة ولم أقف عليها في كتاب مخطوط أو مطبوع.

<sup>(2)</sup> شرح الدرر اللوامع للمنتوري الورقة 200 /أ بتصرف.

<sup>(3) [</sup>ما بين [...] لا يوجد في هـــ].]

<sup>(&</sup>lt;sup>4)</sup> [في ج [ويري].]

<sup>(&</sup>lt;sup>5)</sup> الآية (44) من سورة المائدة، والآية (48) من سورة الأنبياء.

وقال في الموضح: نحوه (١).

وقال مكي في الكشف: التاء بدل من واو، والألف بدل من ياء، فحسنت إمالته لذلك(2).

وقال أبو شامة في شرح الشاطبية: وأميلت التورية لأنها بعد راء، وقد وقعت رابعة، فأشبهت ألف التأنيث<sup>(3)</sup>.

الصفاقسي: اسم [عبراني] (4)، وفي اشتقاقه قولان: وفي وزنها ثلاثة أقوال.

أحدها: مذهب سيبويه والخليل وسائر البصريين أن وزنها فوعلة، والتاء بدل من الواو، والأصل وورية كحوقلة.

الثاني: أن وزنها تفعلة كتوصية ثم أبدلت كسرة العين فتحة والياء ألفا كما قالوا في ناصية ناصاة، وفي جارية جاراة.

الثالث: لبعض الكوفيين أن وزنها تفعلة بفتح العين من رويت بك زنادى، وهذا مشكل (107/ب) مع نصهم أنها من الأسماء الأعجمية، [والأسماء الأعجمية] (5) لا يدخلها اشتقاق عربي ولا توزن انتهى (6).

<sup>(1)</sup> شرح الدرر اللوامع لمحمد بن عبد الملك المنتوري الورقة 199/ب نسخة الخزانة الحسنية رقم 1096 مجموع.

<sup>(2)</sup> الكشف عن وجوه القراءات وعللها وحججها 1/183.

<sup>(3)</sup> إبراز المعانى لأبي شامة عبد الرحمن بن إسماعيل الدمشقي ص: 247.

<sup>(&</sup>lt;sup>4)</sup> [في أ، ب، د [عبراني].]

<sup>&</sup>lt;sup>(5)</sup> [ما بين [...] لا يوجد في ج].]

<sup>(6)</sup> شرح الدرر اللوامع للمنتوري الورقة 200 ب.

قال بعضهم: وزن تورية فوعلة، أبدلت الواو الأولى تاء ولا يحسن أن يكون وزنها تفعلة مثل تثفلة ولا تفعل مثل تودية، لأن فوعلة أكثر [منهما]<sup>(1)</sup> جميعا ولا يستقيم حملها على باب توصية وإن كانت المصادر كثيرة، لأنك تحتاج إلى تقدير أن الكسرة التي على الراء قلبت فتحة ثم قلبت الياء ألفا، وهذا اتساع ولا نعلم مثل هذا في التنزيل انتهى.

#### قِال في التحفة:

وعنه في هايا مع التورية رواية التقليك عسن روات وورية أصل يقول الراوي ألفه عن يا وتا عسن واو الفتح والتسرقيق خذ بيان والأظهر الترقيق خذ بيان والأطهار الترقيق خذ بيان والأطهار الترقيق خا

سوى: ظرف معناه الاستثناء والعامل فيه اقرأ، هار: مخفوض بالظرف، لقالون: متعلق باقرأ، محضها: مفعول مقدم من الروات: في موضع الصفة لقوم.

واختلف النحويون في وزنه.

فذهب الجمهور إلى أنه فعلة بضم الفاء.

وذهب الفراء إلى أن وزنه فعل كشاهد وشهد.

وذهب بعضهم إلى أن وزنه فَعلَة، بفتح الفاء كما في نحو كامل وكملة من الصحيح إلا أن باءه ضمت فرقا بين المعتل والصحيح، تقليل: مفعول، هايا: مضاف محكي، عنه: متعلق بحكى، والتنوين معطوف على هايا.

<sup>(1) [</sup>في أ، ب [منها].]

<sup>(2)</sup> التحفة للفخار ، الأبيات: 967 – 968 – 969 من الورقة 50/ب من نسخة مخطوطة خاصة.

# فصل له يمنع وقف الراء إمالة الألف فر الأسماء

ثم قال رحمه الله:

(161) فصلا ولا يمنع وقف السراء إمالية الأليف في الأسماء (162) حملا على الوصل وإعلاما بما قرأ في الوصل كما تقدم

هذا تتمة قوله: والألفات الآي قبل الراء إلخ، لأنها أميلت للكسرة اللفظية لأنها الظاهرة في الإطلاق وقد توجد وتعدم.

فقال: إذا أذهب الوقف [كل الكسرة التي أميلت الألف السابقة في الوصل لها وحدها، فالإمالة باقية في الوقف]<sup>(1)</sup> على ما سبق وهو المشهور عند أئمة الأداء.

فقولهم: أذهبها الوقف عنه ما لا يؤثر الوقف فيه كأبصارهم وكل الكسرة قيد أخرج ما يذهب بعضها، وهو الروم، إذ هو متفق الإمالة كالوصل ولم يتحقق إذهاب قسط، والكسرة التالية وحدها أخرج ما أميل لها مع غيرها أو لغيرها نحو خلال الديار فإنه يقدح لمن وقف بالفتح أن يميل هنا للكسرة السابقة أو الياء.

قال في الاقتصاد: وقد اختلف أهل الأداء في الوقف على ما أميل من الألفات لمجيء راء مكسورة بعدها إذا وقعت الراء طرفا نحو: الأبرار<sup>(2)</sup>، والنهار<sup>(3)</sup>.

<sup>(1) [</sup>ما بين [...] لا يوجد في ب].]

<sup>(&</sup>lt;sup>2)</sup> الآية (193) من سورة آل عمران، والآية (164) من سورة البقرة.

<sup>(3)</sup> شرح الدرر اللوامع لمحمد بن عبد الملك المنتوري الورقة 200/ب.

فقال بعضهم: يوقف على ذلك بالفتح وهو مذهب البصريين، لأن الإمالة إنما كانت من أجل الكسرة فلما عدمت في الوقف زالت الإمالة لزوال الموجب لها.

قال بعضهم: بل يوقف على ذلك بالإمالة للإعلام بذلك أنه ممال في الوصل، ولأن تلك الكسرة عدمها في الوقف عارض لا يلزم ولا يعتد به في تغيير لفظ الكلم، وهذا مذهب البغداديين.

قال أبو عمرو [الدائي]<sup>(1)</sup>: وبقول البغداديين أقول وإليه أذهب وبه آخذ لورش في الوقف انتهى<sup>(2)</sup>.

قال طاهر بن غلبون: وجميع ما ذكرته لك أنه يمال أو يقرأ بين اللفظين أو الفتح، فإن ذلك يستعمل فيه في الوقف كما يستعمل فيه في الوصل، سواء بلا اختلاف للإعلام بأن هذه الكلمة الموقوف عليها تستحق ذلك في حال الوصل كما وقفوا بالروم والاشمام انتهى(3).

وصرح به أيضا في التيسير.

وقال في اللئالي: فإن وقفت بالإسكان، فالوجه بقاء الإمالة على ما كانت عليه في حال الوصل لأن الوقف لما كان عارضا كانت الكسرة في حكم الموجود.

وأيضا فإن الإمالة سابقة للوقف فبقيت على حالها فإن وقفت بالروم، فإن الإمالة حينئذ أقوى لأن ذهاب بعض الحركة عارض أيضا.

وعلى هذا القول العمل، وهو اختيار الحافظ أبي عمرو وهو الذي ذكره الناظم.

<sup>(1) [</sup>ما بين [...] من هـــ].]

<sup>(2)</sup> التيسير في القراءات السبع لأبي عمرو الداني ص: 57.

<sup>(3)</sup> التذكرة لابن غلبون باب اختلافهم في الفتح والإمالة الورقة 135/أ مخطوطة الخزانة الحسنية رقم 3893 م 4.

وذهب قوم إلى أن الإمالة تضعف مع الروم، وينقص منها بقدر ما نقص من الحركة، وتذهب مع السكون لذهاب الكسرة انتهى (1).

فالناظم عبر بالوقف عن السكون.

قال في إيجاز البيان: أهل الأداء مختلفون فيه.

فقال بعضهم: الوقف على ذلك بإخلاص الفتح، ونحوه في الموضح وجامع البيان.

قال في التمهيد: قال داوود بن أبي طيبة في كتاب الاختلاف: إذا أسقط الكسر فتح (108/أ) ورش وذلك منه على وجه القياس.

وذكر في كتاب رواية ورش من طريق المصريين والتلخيص والإبانة الإمالة بين بين خاصة.

وهي ظاهر التعريف وإرشاد المتمسكين والموجز والتهذيب.

المنتوري: والإمالة في ذلك في الوقف هي مذهب شيخنا الأستاذ القيجاطي وبذلك قرأت عليه وعلى غيره وبه آخذ<sup>(2)</sup>.

تنبيه: إذا وقفت على النهار وشبهه، فبالإمالة والإشباع على ما ذهب اليه الناظم وهو المشهور، وبه الأخذ عندنا بفاس، فالإشباع رعيا لجانب السكون، والإمالة رعيا لجانب الكسر، فالاعتداد وعدمه في حالة واحدة نحو طال في الوقف.

<sup>(1)</sup> اللئالي الفريدة في شرح القصيدة لأبي عبد الله محمد بن الحسن الفاسي باب الوقف الورقة 51 من نسخة الخزانة الحسنية رقم 6973.

<sup>(2)</sup> شرح الدرر اللوامع لمحمد بن عبد الملك المنتوري الورقة 200/ب.

قال في التحفة:

ومن يمل ليس له اعتداد

ولنا [في هذا المعنى](2):

وقف على النهار بالإشباع مراعيا [للاعتداد] [بهما] كذاك طال جا مخففا ورد ومن يقف بالقصر فالإمالة ومن يرا اشباعه في الوقف

وقال ابن أجروم في البارع: وإن جررت الراء من بعد الألف

كالدار قلل إن وصلت أو تقف»

بلزمه القصير وذا المسراد

مع الإمالية بلانسزاع

نظيره باب استفهام فاعلما

والوقف بالإشباع عنهم معتمد

واجبة للكسر لا مصالحة

يلـزمـــه بغيـــر خلــف

قال في الإقتاع: لهم في ذلك ثلاثة أقوال:

منهم من أمال في الوقف، وهو مذهب تعلب وابن مجاهد واختيار أبي محمد مكي وأبي عمرو.

قالوا: لأن الوقف عارض.

ومنهم من فتح في الوقف لزوال الموجب للإمالة وهو مذهب أبو الحسن ابن المنادى والشذائى وابن أشته وابن حبيش<sup>(6)</sup>.

<sup>(1)</sup> التحفة لأبي وكيل ميمون الفخار البيت 927 من الورقة 48/ب من نسخة مخطوطة خلصة.

<sup>&</sup>lt;sup>(2)</sup> [ما بين [...] من أ، ب، ج.]

<sup>(3) [</sup>في أ، ب، ج [للحالتين].]

<sup>(&</sup>lt;sup>4)</sup> [في ج [فيهما].]

<sup>(5)</sup> لا يوجد من البارع الأوقات في شيوخ نافع بخزانة تطوان رقم: 148.

<sup>(6)</sup> أبو على الحسين بن محمد بن حمدان بن حبش الدينوري: حاذق ضابط متقن، قرأ على أبي عمران النحوي وابن مجاهد وآخرين وعليه أبو الفضل الخزاعي، مات سنة 373هـ – ترجمته في غاية النهاية 250/1 رقم 1137.

وذكره أبو داوود بن أبى طيبة في مذهب ورش.

ومنهم من قال: أقف بالروم لأنه مروي عمن يميل هذا الأصل وأميل أضعف من إمالة الوصل بقدر الإشارة وهو مذهب أبو طاهر بن أبي [هاشم](1).

قال أبو جعفر: ويجب على ما نص عليه سيبويه أن يوخذ في الوقف لأصحاب الإمالة في هذا الأصل بالإمالة بين بين كالوصل لا غير انتهى<sup>(2)</sup>.

فصل: خبر مبتدأ محذوف، وقف: فاعل، إمالة: مفعول، في الأسماء: متعلق بإمالة، حملا: مفعول من أجله، على: متعلق بحمل، وإعلاما: معطوف عليه، بما: متعلق بأعلاما، وما: مصدرية أي وإعلاما بقراءته.

وقيل: موصولة، والتقدير بما قرأه، قرأ: فعل ماض والفاعل مضمر يعود على من أمالوا، في الوصل: متعلق بقرأ، كما: موصولة، تقدم: فعل ماضي والفاعل مضمر يعود على ما.

<sup>(1) [</sup>في د، هـ [هشام].]

<sup>(2)</sup> الإقناع لابن الباذش 1/346-347.

### فصل ويهنع الإمالة السكون

ثم قال رحمه الله:

(163) ويمنع الإمالة السكون في الوصل والوقف بها يكون

الألف الممالة إذا لقيها ساكن فتحذف فلا إمالة نحو: ترى الشمس، موسى الكتب، [الأقصا](1)، الذي طغا، الماء، أي إذا لقيت الألف المتطرفة ساكنا منفصلا في الوصل حذفت.

واتفق ورش وقالون [تمحيض] (2) الفتحة قبلها، و [هو] (3) ظاهر إطلاقه، مواء رسم بالألف أو بالياء، وسواء كان متفقا على إمالته أو مختلفا [فيه] (4)، فقوله تعالى: "إلى الهدى ايتنا" (5) لا تصح إمالته في الوصل وتصح الوقف لأن الموجودة في الوصل ليست الموجودة في الوقف، وإنما هي مبدلة من همزة [الاصل] (6) وسقطت ألف الهدى لالتقاء الساكنيين، فإذا وقف رجعت الألف.

قال الحافظ: اختلف أهل النظر في الحرف الموجود في اللفظ، هل هو الأصلى أو المبدل.

<sup>(1) [</sup>في هـ [اللاقصى].]

<sup>(2) [</sup>في أ، ب [تلخيص].]

<sup>(3) [</sup>ما بين [...] لا يوجد في أ، ب، ج].

<sup>(4) [</sup>ما بين [...] من أ، ب، د].

<sup>&</sup>lt;sup>(5)</sup> الآية (71) من سورة الأنعام.

<sup>&</sup>lt;sup>6)</sup> [في ج [الوصل].]

[فقيل: الأصلي، لأن المبدل] (1) إنما يوجد في حال التخفيف فقط فهو عارض فوجب أن يكون هو الساقط للساكنين.

وقيل: الموجود في اللفظ هو المبدل من الهمز لأن الساكنين إذا التقيا يحذف الأول وأيضا الأصلي كان محذوفا مع التحقيق، فوجب أن يكون مع التخفيف كذلك، إذ التخفيف عارض.

قال الحافظ: وهذا أوجه القولين وأقيسها وبه أقول $^{(2)}$ .

وقال في الموضح وجامع البيان والاقتصاد (108/ب) والتمهيد وإرشاد المتمسكين: نحوه.

وحكى ابن الباذش، عن شيوخه القول الأول.

ثم قال: وهذا الوجه مردود غير جائز.

المنتوري: وبالفتح قرأت ذلك لورش في الوصل على شيخنا القيجاطي وعلى غيره وبه آخذ انتهى<sup>(3)</sup>.

قوله: والوقف بها يكون أي بالإمالة.

نص عليه الداني في الموضح والإبانة وجامع البيان والاقتصاد والتيسير والتمهيد وإرشاد المتمسكين وإيجاز البيان والتلخيص والموجز وكتاب رواية ورش من طريق المصريين<sup>(4)</sup>.

<sup>(1) [</sup>ما بين [...] لا يوجد في أ، ب.]

<sup>(2)</sup> شرح الدرر اللوامع لمحمد بن عبد الملك المنتوري الورقة 201/أ.

<sup>(3)</sup> المصدر نفسه الورقة 21/ب.

<sup>(4)</sup> شرح الدرر اللوامع لمحمد بن عبد الملك المنتوري الورقة 201/ب.

تنبيه: إذا وقفت على تراءا الجمعان في الشعراء، فبالفتح الراء والألف التي بعدها وإمالة فتحة الهمزة والألف [التي] (1) بعدها، وتوسطها ورءا القمر (2) بإمالتهما معا والتوسط.

قال في إيجاز البيان: فإن وقف واقف في مذهب ورش على قوله: تراءا الجمعان، أخلص الفتح للراء والألف بعدها وأمال فتحة الهمزة والألف المنقلبة من الياء بعدها كما تمال لأن في مذهبه باجماع في رءا القمر عند الوقف غير أن الراء تمال هنا لاتباع فتحة الهمزة لاتصالها بها، ولا تمال هناك لفصل الألف بينهما، وقد جاء بإمالة فتحة الهمزة والألف بعدها في الوقف في هذا الضرب نصا [داوود](3) بن أبي طيبة عن ورش عن نافع.

وذكر في الموضح والاقتصاد والتمهيد والتيسير وإرشاد المتمسكين والتلخيص عن ورش الوقف بإمالة الألف المنقلبة عن الياء بين بين في ذلك.

نكتة: قال في التلخيص: فأما قوله: واذا رأوك<sup>(4)</sup>، ورأته<sup>(5)</sup>، ورأيته<sup>(6)</sup> ونحوه مما الساكن فيه في كلمة فلا خلاف في إخلاص الفتح فيه في الحالين لامتناع انفصال الساكنين منه.

قال في الكنز: في قوله نحو رأت، رأوا<sup>(7)</sup> إلى آخره، اتفق السبعة على فتح الراء والهمزة في الوصل والوقف إذا حذفت الألف لساكن متصل أو قلبت،

<sup>(1) [</sup>ما بين [...] من ج.]

<sup>(&</sup>lt;sup>2)</sup> الآية (77) من سورة الأنعام.

<sup>(3) [</sup>في د [لداوود].]

<sup>(4)</sup> سورة الفرقان الآية 41.

<sup>(&</sup>lt;sup>5)</sup> سورة النمل الآية 44.

<sup>(&</sup>lt;sup>6)</sup> سورة الحشر الآية 21.

<sup>&</sup>lt;sup>(7)</sup> سورة البقرة الآية 166.

وهي معنى قوله: رأت نحو إذا رأتهم (١)، فلما راوه، وإذا راوهم، وإذا رايت، وإذا رايتهم فلما راينه انتهى. (2)

ولنا سوال [في معنى ما تقدم ونصه] $^{(3)}$ :

وهذا بلا خلف بدتسه نصوصههم

أيا آخذا في مذهب العدل روشهم رآك بتقليسل راينسه بالفغسر وحكمها في الأصل ياء ي أصله كذاك رءاه مع رأتهم بلانكس فما الفرق يا أستاذ وفقت للخير

جوابه:

وجود سكون لازم لاح كالبدر بكنز المعاتى خذ عروسا بلا مهر له الفتح فيها في الوقوف وفي المر

جوابكم في الحرز والدر لامــــع أو القلب هذا الفرق برهانه جــــلا كذا الحافظ الداني تلخيصه جسرا

فانسدة: الوقف على كلتا بالفتح على المشهور، وعلى جنا وطغا و الاقصا (4) و نحوه بالإمالة.

أما كلتا فذكر الداني في جامع البيان والموضح الفتح والإمالة.

قال في جامع البيان: والقراء وأهل الأداء على الفتح.

وذكر ابن سفيان في الهادي والمهدوى في الشرح أن أبا الطيب بن غلبون زعم أن فتح كلتا إجماع.

<sup>(1)</sup> سورة الفرقان الآية 12.

<sup>(&</sup>lt;sup>2)</sup> سورة الإنسان الآية 20.

<sup>&</sup>lt;sup>(3)</sup> كنز المعانى فى شرح حرز الأمانى لإبراهيم بن عمر الجعبري باب الراءات الورقة .1/150

<sup>&</sup>lt;sup>(4)</sup> الآية (1) من سورة الإسراء.

وقال ابن شريح في الكافي: وأما ألف كلتا ففتحها في الوقف إجماع(1).

وقال في إنشاد الشريد: في الوقف على كلتا طرق الحافظ في كتاب الإمالة عامة القراء وأهل الاداء على الفتح.

أبو الطيب بن غلبون وابن شريح فتحها إجماع.

الجعبري: أي في رواتيهما.

أبو العلاء قطع بالإمالة، والعمل على الفتح وبه نقرأ انتهى (2).

وقال في التيسير: وكل ما امتنعت الإمالة فيه في حال الوصل من أجل ساكن لقيه نحو: الاقصا الذي، وطغا الماء، وجنا الجنتين<sup>(3)</sup>، فالإمالة سائغة فيه في الوقف لعدم الساكن هناك انتهى<sup>(4)</sup>.

ابن الجزري: إذا زال الساكن بالوقف عادت الإمالة نحو: طغا الماء وجنا الجنتين انتهى (5).

ونحو هذا في الإقناع واللئالي وغيرهما وإليه أشرنا [بهذا البيت]<sup>(6)</sup>: جنا والأقصا مع طغا الماء رققت في وقفهم كلتا بفتح شهرت

تنبيه: قال في الاقتصاد: وأما قوله: لما طغا الماء في الحاقة، فيحتمل أن يكون من طغوت، فيكون الوقف حينئذ على ذلك في مذهب أصحاب الإمالة

<sup>(1)</sup> شرح الدرر اللوامع لمحمد بن عبد الملك المنتوري الورقة 201/ب.

<sup>(2)</sup> المصدر نفسه.

<sup>&</sup>lt;sup>(3)</sup> الآية (54) من سورة الرحمن.

<sup>(4)</sup> التيسير في القراءات السبع لابي عمرو عثمان بن سعيد الداني ص: 53.

<sup>(5)</sup> النشر في القراءات العشر لابن الجزري 79/2.

<sup>(6) [</sup>ما بين [...] لا يوجد في ج.]

بالفتح لأنه من ذوات الواو، ويحتمل أن يكون من طغيت فيكون الوقف على ذلك في مذهبهم بالإمالة، لأنه من ذوات الياء، وبذلك ورد النص فيه عن حمزة (109/أ) والكسائي وعليه أهل الأداء انتهى (1).

الجعبري: ولو قال الشاطبي طغا الماء مع عيسى بن مريم لنوع المثالين [له] (2) ونص على الإمالة كمكي لنفي شبهة الخلاف في ألفها، وعلم أنها من الياء في من طغياتهم لا من طغا، خلافا له لحملها عليه انتهى(3).

قلت: وبالإمالة الأخذ عندنا بفاس.

ويمنع: فعل مضارع، والإمالة مفعول، السكون: فاعل، في الفصل: في موضع الحال من السكون، والعامل فيه ويمنع والوقف مبتدأ، بها: في موضع خبر ما بعده، والضمير للإمالة، يكون: فعل مضارع، واسمها مضمر يعود على الوقف.

#### ثم قال رحمه الله:

(164) والخُلف في وصلك ذكرى الدار ورققت في المذهب المختسار

المنتوري: ثبت في رواية الحضرمي والخلف في وصلك ذكرى الدار، وكذا وقفت عليه بخط الناظم.

وفي رواية المكناسي والبلفيقي والخلف في وصلك بذكرى الدار، والأولى رواية في وصلك، ذكرى الدار<sup>(4)</sup>، لأن فيها النطق بلفظ القرآن من غير زيادة حرف فيه، وهذه الرواية هي التي قرأتها على المكناسي انتهى<sup>(5)</sup>.

<sup>(1)</sup> شرح الدرر اللوامع لمحمد بن عبد الملك المنتوري الورقة الورقة 201/ب.

<sup>(&</sup>lt;sup>2)</sup> [ما بين [...] لا يوجد في ج.]

<sup>(3)</sup> كنز المعاني في شرح حرز الأماني باب الفتح والإمالة الورقة 131/أ نسخة خزانة ابن يوسف رقم 55/1.

<sup>&</sup>lt;sup>(4)</sup> الآية (26) من سورة ص.

<sup>(5)</sup> شرح الدرر اللوامع لمحمد بن عبد الملك المنتوري الورقة 201/ب.

أخبر أن الخلاف في وصل ذكرى الدار وأن المختار هو النرقيق، ويعني به إمالة فتحة الراء بين بين، وهذا الخلاف لم يذكره أحد من القراء.

# للقول فير للمفتوح والممال والخلف فير وصلك ذكري الدار

قال الشارح: وهذا الخلاف إلم أره] (١) لأحد، إلا لأبي العباس بن حرب، فإنه نكر في كتابه الموضوع في رواية ورش، وأظنه أخذ ذلك من قول أبي عمرو في إيجاز البيان فإنه قد وقع للداني في كتبه ما يفهم منه الفتح في ذلك.

قال في إيجاز البيان: واعلم أن جميع ما تقدم من ذوات الياء من الأسماء والأفعال، فإن الإمالة اليسيرة موجودة فيه في حال الوقف كالوصل سواء، ما لم تلق الألف المنقلبة من الياء [أو] (2) التي للتأنيث في ذلك ساكنا، فإن لقيته فتلك الإمالة ممتنعة فيها وفيما قبلها في حال الوصل لذهابها من اللفظ فيه من ألجل الساكن الذي لقيها.

ثم قال: نحو قوله: وترى الناس(3)، وذكرى الدار الخ.

وقال في التلخيص: نحوه. (4)

فظاهر قول الداني إخلاص الفتح في ذكرى الدار في الوصل.

وهذا الظاهر لا يوخذ به لأنه نص في باب الراءات أن ورشا يميلها بين الفظين لأجل كسرة الدال، فلا يكون فيها خلاف بل [ترقق] (5) وصلا ووقفا.

<sup>(&</sup>lt;sup>1)</sup> [في أ، ب آلم أروه].]

<sup>(2) [</sup>في أ، ب، هـ [و].]

<sup>(3)</sup> الآية (2) من سورة الحج.

<sup>(4)</sup> شرح الدرر اللوامع لمحمد بن عبد الملك المنتوري الورقة 201/ب.

<sup>&</sup>lt;sup>(5)</sup> [في أ، ب، [ترقيق].]

وقال القيجاطي: ذهب الناس أن ورشا إنما أمال ذكرى لأنها ألف ثأنيت على حد إمالتها في بشرى فلا تأثير لكسرة [الدال]<sup>(1)</sup> هنا، فلما سقطت الألف في ذكرى الدار بقيت الكسرة في الذال على ما كانت عليه قبل حنف الألف من عدم التأثير في إمالة فتحة الراء<sup>(2)</sup>.

المنتوري: وهذا ليس بشيء لأن الكسرة إنما لم يكن لها تأثير في إمالة فتحة الراء إذا كانت الألف موجودة، لأن القصد هنا بالإمالة الألف لا الفتحة قبلها، فإذا سقطت الألف وانفردت الفتحة صار حكمها كحكم الفتحة المنفردة في قوله: لما سمعوا الذكر (3) ولا خلاف في إمالة هذه وتلك مثلها.

#### قال بعضهم:

ولكن ذكرى الدار مع شبهه لها بذا رققت للضعف في الكاف والكسر

فعبر بالترقيق عن الإمالة بين اللفظين، وأخبر أن ذلك لكسر الذال وضعف الكاف الفاصلة.

وقال أبو شامة: وهاهنا أمر لم نر أحدا نبه عليه وهو أن ذكرى الدار، وإن امتنعت إمالة ألفها وصلا، فلا يمتنع ترقيق راءها في مذهب ورش على أصله لوجود مقتضى ذلك وهو الكسر قبلها، ولا يمنع ذلك حجز الساكن [بينهما](4) فيتحد لفظ الترقيق وإمالة بين بين في هذا، فكأنه أمال الألف وصلا.

المنتوري: ولو قال:

وراء ذكرى السدار عند السوصسل رقق للكسسر وضعف الفصسل

<sup>(1) [</sup>في ج [ الراء].]

<sup>(2)</sup> شرح الدرر اللوامع لمحمد بن عبد الملك المنتوري الورقة 202/أ.

<sup>(3)</sup> الآية (51) من سورة القلم.

<sup>(&</sup>lt;sup>4)</sup> [في أ، ب [بينها].]

لكان صوابا.

وبإمالة الفتحة بين بين في الوصل قرأت ذكرى الدار لورش على جميع من قرأت عليه وبه آخذ، ولا يصح عندي في مذهبه غيره انتهى (1).

في وصلك: في موضوع الخبر، ذكرى الدار: مفعول، وعلى رواية بذكرى: متعلق بالوصل، ورققت مبنى للمفعول وهو مضمر يعود على ذكرى الدار.

<sup>(1)</sup> شرحه على الدرر اللوامع الورقة 202/أ، من نسخة الخزانة الحسنية رقم 1096م.

# القول في المفتوم والممال ما ورج في ما كار الساكن تنوينا وفير ما كار منصوبا

ثم قال رحمه الله:

(164) فإن يك الساكن تنوينا وفي ما كان منصوبا فبالفتح قفي

(165) نحو قسرى ظاهسرة وجاء إمسالسة الكسل لسه أداء (109/ب)

المنتوري: ثبت في رواية الحضرمي والبلفيقي نحو وكذا وقفت عليه بخط الناظم.

وفي رواية المكناسي: مثل انتهى(1).

بين هنا أنواع المقصور لا المنصوب من غيره والساكن هنا متصل وهـو التتوين، وهو قسيم الأول، فإذا وصل المقصور المنون حـذفت الألـف المتـوين وأجمعوا على الفتح، فإذا وقفوا فمن فح استمر عليه، ومن أمال لــه ثلاثة أوجه:

الأول : الإمالة في الرفع والنصب والجر.

الثاني: الفتح في الأحوال الثلاثة.

الثالث : فتح المنصوب وإمالة المرفوع والمجرور.

قال في التيسير: وكل ما امتنعت الإمالة فيه في حال الوصل من أجل ساكن، لقيه تنوين أو غيره نحو مصفّى ومسمّى الخ.

فالإمالة فيه سائغة في الوقف لعدم ذلك الساكن [هناك](2) انتهى(3).

<sup>(1)</sup> شرح الدرر اللوامع لمحمد بن عبد الملك المنتوري الورقة (2025)أ.

<sup>(2) [</sup>في د [هنا].]

<sup>(3)</sup> التسيير في القراءات السبع ص: 53.

فقطع بالإمالة وفاقا للأهوازي وأبي العز<sup>(1)</sup>، ولقول أبي العلاء، فأما في الوقف فيعود كل واحد منهم إلى أصله في الإمالة والتفخيم وهو الأشهر وبه قرأت. قال السخاوي: وقد فتح قوم ذلك كله<sup>(2)</sup>.

وذكر مكي وجه الإمالة، والوجه الفارق، ورجح الإمالة، وبه قرأ على أبي الطيب بن غلبون<sup>(3)</sup>.

**ورجح** ابن شريح فتح النصب لورش<sup>(4)</sup>.

**ورجح الشاطبي** الفارق<sup>(5)</sup>.

[قال ابن الجزري: وبالإمالة قرأنا على عامة شيوخنا ولم أعلم أخذ علي بسواه وهو القياس الصحيح، وقد ذهب بعض أهل الأداء إلى حكاية الفتح في المنون مطلقا في الوقف عن من أمال أو قرأ بين بين، حكى ذلك أبو القاسم الشاطبي حيث قال: وقد فخموا التنوين، وتبعه على ذلك صاحبه أبو الحسس السخاوي فقال: وقد فتح قوم ذلك كله(6).

قلت: ولم أعلم أحدا من أئمة القراء ذهب إلى هذا القول، ولا قال به ولا أشار اليه في كلامه، ولا أعلمه في كتاب من كتب القراءات، وإنما هو مذهب نحوي لا أدائى دعى إليه القياس لا الرواية](7).

<sup>(1)</sup> لمبو العز القلانسي محمد بن الحسين الواسطي شيخ العراق ومقرئ القراء توفي سنة 521 هـ – غاية النهاية 128/2 رقم ت 2958.

<sup>(&</sup>lt;sup>2)</sup> جمال القراء للسخاوي ج 498/2 وما بعدها.

<sup>(3)</sup> الكشف عن وجوه القراءات وعللها وحجمها 201/1

<sup>(4)</sup> شرح الدرر اللوامع لمحمد بن عبد الملك المنتوري الورقة  $(203)^{1/2}$ .

<sup>(5)</sup> إبراز المعاني في شرح حرز الأماني لأبي شامة ص: 258-259.

<sup>&</sup>lt;sup>(6)</sup> النشر في القراءات العشر لابن الجزري 79/2 – 80.

<sup>&</sup>lt;sup>(7)</sup> [ما بين [...] من أ، ج.]

وخرج بالمقصور نحو وهامتا وهمسا<sup>(1)</sup>، وذكرا<sup>(2)</sup>، وعــذرا<sup>(3)</sup>، بــالفتح لا غير، وبالمنون نحو الدنيا<sup>(4)</sup>، والذكرى، فالإمالة فقط.

- فالمرفوع نحو لا ريب فيه هدى (5) لأنه مبتدأ، وفيه خبر أو خبر مبتدأ محذوف أي هو هدى.

وقيل: منصوب على الحال مبالغة لكونه مصدرا، وصاحبها اسم الإشارة أو الكتاب والعامل فيه معنى الإشارة.

ومثال المرفوع أيضا يوم لا يغني مولى $^{(6)}$ ، وأجل مسمى $^{(7)}$ .

- والمجرور نحو إلى أجل مسمى، وعن مولى، ومن عسل مصفى<sup>(8)</sup>، وفي قرى محصنة (9).
- والمنصوب نحو من مقام إبراهيم مصلى (10)، أو كانوا غزى جمع غاز، وهو خبر كان، وعلامة نصبه فتحه مقدرة في الألف المحذوفة.

إذا قيل: الموجود ألف التنوين أو كالصحيح.

<sup>&</sup>lt;sup>(1)</sup> الآية (108) من سورة طه.

<sup>(2)</sup> الآية (200) البقرة.

<sup>&</sup>lt;sup>(3)</sup> الآية (76) من سورة الكهف.

<sup>&</sup>lt;sup>(4)</sup> الآية (86) من سورة البقرة.

<sup>&</sup>lt;sup>(5)</sup> الآية (2) من سورة البقرة.

<sup>(&</sup>lt;sup>6)</sup> الآية (41) من سورة الدخان.

<sup>(&</sup>lt;sup>7)</sup> الآية (282) من سورة البقرة.

<sup>&</sup>lt;sup>(8)</sup> الآية (15) من سورة محمد.

<sup>&</sup>lt;sup>(9)</sup> الآية (14) من سورة الحشر.

<sup>(10)</sup> الآية (125) من سورة البقرة.

ومن قال: لام الكلمة هي الموجودة، فالفتحة مقدرة في الموجودة، وأن يحشر الناس ضحى (1)، وهو منصوب على الظرف، وسمعنا فتى (2).

فائدة: ليس القصد من ذكر هذه الأوجه تعمد الوقف عليها بل تعريف الواقف، كيف يقف إلى أن يقصد التعليم.

الجعبري: ولهذا يقل نقله أداء، فاستحب [التوقيف](3) للتعريف.

وتوجيه الأوجه مرتب على اختلاف النحاة.

فمذهب (4) المبرد وأكثر الكوفيين أنها الأصلية في الأحوال الثلاث عادت لزوال التنوين، وبه قال السيرافي وعليه بنا المميل المطلق.

ومذهب المازني<sup>(5)</sup> أنها المبدلة من التنوين في الأحوال الثلاث وعليه بنا الفاتح المطلق.

ومذهب سيبويه كالصحيح انتهى.

باختصار والى هذه الأقوال أشار بعضهم:

لكن في المقصور هل هي بدل أو أصل أو في النصب هذا المنتخل

<sup>(1)</sup> الآية (89) من سورة طه.

<sup>(2)</sup> الآية (60) من سورة الأنبياء.

<sup>(3) [</sup>في هـ [الترقيق].]

<sup>(4)</sup> كنز المعاني في شرح حرز الأماني لإبراهيم بن عمر الجعبري باب الراءات الورقة 150/أ من نسخة خزانة ابن يوسف بمراكش رقم 55/1.

<sup>(5)</sup> بكر بن محمد بن عثمان أبو عثمان المازني النحوي المشهور، أخذ عن أبي عمرو الجرمي وعنه محمد بن يزيد المبرد توفي سنة 249هـ بالبصرة - ترجمته في غاية النهاية في طبقات القراء 179/1 رقم الترجمة 832.

وقال بعض أشياخنا:

#### والوقف في المقصور كالصحيح إذا تنون على الصحيح

قال في الدر النثير: ليس في القرآن اسم منصوب منون وآخره ألف منقلبة عن ياء بعد راء إلا قرى ظاهرة خاصة انتهى (1).

وهذه الأسماء حذفت بعد قلبها عن ياء أو واو على القياس فيها لالتقاء الساكنين.

وجملة الوارد منها في القرآن خمس عشرة كلمة جمعها بعض أشياخنا في بيت وربع آخر فقال:

مصلی أدی غزی عمی مفتری هدی مسمی قری فتوی فتی وضحی سدی مصفی سوی مولی فذی القصر عمها سواها صحیح اللام إعرابه بذا

قال في الاقتصاد: وقد اختلف الحذاق من القراء والنحويين في الوقف على المنصوب.

فقال بعضهم: بالفتح، لأن ألف النصب هي الموقوف عليها والألف الأصلية هي المحذوفة لكونها أولا، وهذا مذهب بعض [البصريين](2).

وقال آخرون: بل بالوقف على ذلك بالأمالة زعموا أن المحذوفة هي ألف النصب والموقوف عليها هي ألف الأصل، وهذا قول الكوفيين وأكثر البصريين، [وهو]<sup>(3)</sup> مذهب القراء وبه آخذ لموافقته لخط المصحف إذ كان ذلك مرسوما فيه بالياء، ولأن الجميع نقل عن العرب أنها تميل رأيت فتى في

<sup>(1)</sup> الدر النثير والعذب النمير في شرح كتاب التيسير باب المفتوح والممال مخطوطة الخزانة الحسنية.

<sup>(&</sup>lt;sup>2)</sup> [في ب [المصريين].]

<sup>(3) [</sup>ما بين [...] لا يوجد في هـ..]

الوقف، فلو كانت الألف الثانية هي ألف النصب لم تكتب ياء بإجماع كما لـم يكتبوا ذكرا، سترا وشبهه.

من ألفات النصب بالياء، ولم تملها العرب إذ غير جائز إمالتها، فأما ما كان من ذلك في موضع رفع أو خفض فلا خلاف بين الجميع في أن الوقف على الألف الأصلية لا غير، فلابد من الإمالة (110/أ) في مذهب من رآها على كل حال انتهى (1).

والأصل مسمى، فانقلبت الياء ألفا لتحركها وانفتاح ما قبلها فالتقى ساكنان وهما الألف والتنوين، فحذفت وبقيت الفتحة تدل عليها، ولم يحذف التنوين لدلالته على التمكين.

واعلم أن الداني ذكر في التيسير والتلخيص والموجز الراءات واللامات لورش الإمالة في الوقف في الحالات الثلاث خاصة.

وذكر في الإبانة والموضح وجامع البيان والاقتصاد والتمهيد وإرشاد المتمسكين وإيجاز البيان: الإمالة خاصة في [الوقف]<sup>(2)</sup> والمرفوع والمخفوض والخلاف في المنصوب.

قال في الإبالة: وهذا المذهب أوجه في اللغة وأوضح في القياس، وعليه الحذاق من أهل العربية يعني الوقف على المنصوب بالإمالة.

قال: وذلك من قبل أن هذه الكلمة مرسومة في مصاحف المسلمين بالياء، وأن العرب سمع منها الإمالة في الوقف في قولك: رأيت فتى وشبهه (3).

<sup>(1)</sup> شرح الدرر اللوامع للمنتوري الورقة 212/أ.

<sup>(2) [</sup>ما بين [...] من أ، د.]

<sup>(3)</sup> شرح الدرر اللوامع لمحمد بن عبد الملك المنتوري الورقة 203/أ.

قال في جامع البيان: والعمل عند القراء وأهل الأداء على الإمالة وبـــه أقول لورود النص والقياس.

وروى داوود عن ورش عن نافع قرئى ظاهرة مفتوحة في القراءة مكسورة في الوقف، وكذلك قرى محصنة وسحر مفترى ولم يات به عن ورش نصا غير ه<sup>(1)</sup>.

قال في الإبانة: وإلى الوقف بالإمالة اليسيرة على قرى في مذهب ورش أذهب وإياه اختار لأن داوود بن أبي طيبة جاء بالنص عن ورش<sup>(2)</sup>.

قال مكى في الكشف: والذي قرأنا به هو الإمالة في الوقف في ذلك كله على حكم الوقف على الألف الأصلية وحذف ألف التتوين(3).

وذكر الحصرى في قصيدته الوقف بالفتح مطلقا وأختار الفتح في المنصوب والإمالة في المرفوع والمجرور فقال:

فتفخيمها في موضع النصب رأينا وتسرقيقها في موضع الرفع والجسر

وإن نوتت راء كقولك في قرى محصنة ناهيك من سورة الحشير وقد ذكر التفخيم في الكل والذي بدأت به المختار في نحونا البصري الله المختار في نحونا البصري

لما كان إذا وقف بالفتح فخمت الراء، وإذا وقف بالإمالة رققت عبر بهما وتبعه الشاطبي في العبارة.

وذكر ابن الطفيل والمرجى وابن وهب الله فسي شسرحات الحسصرية وابن القصاب في تقريب المنافع الفتح مطلقا والإمالة مطلقا.

<sup>(</sup>۱) المصدر نفسه.

<sup>(2)</sup> شرح الدرر اللوامع لمحمد بن عبد الملك المنتوري الورقة 203/أ.

<sup>(3)</sup> الكشف عن وجوه القراءات عللها وحججها 201/1.

<sup>(4)</sup> المنظومة الحصرية لأبى الحسن الحصري الأبيات 135 و 136 و 137.

والمختار في المنصوب الفتح، وفي غيره بين بين (1).

قال ابن أجروم:

ومثل المولكي فافتحا أو قلل وقفا وعند النصب فتح فضلا

تنبيه: اتفق على تسليم الأقوال الثلاثة ونصوصها موجودة للمتقدمين، فكل [ما اختار](3)، واختلف في أخذها من النظم.

قال المجراد: قال بعض الشراح: وهذه الأوجه الثلاثة كلها مأخوذة من الرجز، فقوله: فإن يك الساكن تنوينا، إشارة إلى الوجه الأول، وهو الفتح مطلقا.

قال: وجواب الشرط محذوف يدل عليه بالفتح [فيه]<sup>(4)</sup>، والتقدير فإن يك اللخ فبالفتح قف، وفيما كان منصوبا فبالفتح [قف]<sup>(5)</sup>، فحذف من الأول ما أثبت نظيره في الثاني.

وقولة: وفيما كان منصوبا، إشارة إلى القول بالتفرقة.

قوله: وجاء إمالة الكل لـه أداء إشارة إلى الإمالة مطلقا.

قلت: والشارح لم يفهم من كلام المصنف إلا وجهين خاصة وهما: التغرقة والإمالة مطلقا.

<sup>(</sup>١) شرح الدرر اللوامع للمنتوري باب المفتوح والممال الورقة 212 وما بعدها.

<sup>🕰</sup> لم أقف عند هذا البيت لابن أجروم.

<sup>(3)</sup> افي د [مختار].]

<sup>(</sup>حا بين [...] لا يوجد في أ،وفيها [قف].]

<sup>[3]</sup> إما بين [...] لا يوجد في أ.]

وقال: وكان حقه أن يقول: وجاء إمالة الكل وفتح الكل لأن المرفوع والمخفوض يجوز فتحهما كالمنصوب، وكلا الاحتمالين حسن متجه في البيت إلا أن الأول أقوى وأحسن لاستيعابه الأوجه الثلاثة المذكورة في ذلك، ونصارى ما فيه حذف جواب الشرط، وهو جائز كثير في الاختيار، فكيف في الاضطرار، ومن حذفه اختيارا قوله تعالى: فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء الآية (1).

المعنى فافعل بحذف فافعل هو جواب الشرط انتهى (2).

[قلت:] (3) وما فهم الخراز هو الذي فهم أجانا والمطماطي [والمراد بالبعض في كلام المجراد هو الوارثيني] (4).

قولـه: وفيما كان منصوبا إلى آخره.

المنتوري: وفي ضمن كلامه أنك تقف على المرفوع والمخفوض بالإمالة، وقدمه الناظم لكثرة الآخذين به من أهل الأداء.

[قلت: وقول الشارح كان من حقه أن يقول: الخ، قد يجاب عنه بما ذكره.

المنتوري (110/ب): من أن الفتح تركه لقلة الآخذين به فتأمله والله أعلم] (5).

<sup>(1)</sup> الآية (35) من سورة الأنعام.

<sup>(2)</sup> إيضاح الأسرار والبدائع وتهذيب الغرر والمنافع في شرح الدرر اللوامع لابن المجراد الورقة 127/أ، والورقة 127/ب من مخطوطة خاصة في خزانة الدكتور التهامي الراجي.

<sup>(3) [</sup>ما بين [...] لا يوجد في ب، د.]

<sup>(&</sup>lt;sup>4)</sup> [ما بين [...] لا يوجد في ب، د.]

<sup>(5)</sup> شرح الدرر اللوامع لمحمد بن عبد الملك المنتوري الورقة  $(203)^{1/2}$ .

قوله: وجاء إمالة الكل الخ.

المنتورى: وهذا الوجه هو المشهور المعمول به(1).

قال في الإقناع: وبالإمالة أخذ معظم أهل الأداء وهو الوجه الذي لا يصح غيره (2)، وإلى ما ذكره في الإقناع.

ذهب القيجاطي: وبذلك قرأت عليه وعلى غيره ن شيوخي وبذلك آخذ.

وذكره أبو الطيب بن غلبون في كتاب الإمالة، وابنه أبو الحسن في التذكرة، ومكي في الموجز، والأهوازي في الإيضاح، وابن مطرف في البديع، وابن الباذش في النجعة، وابن الطفيل في الغنيمة، وابن معاذ في لؤلؤة القراء، وابن عتيق في الموجز، وأبو الأصبغ في مختصره وكذا القرطبي وابنه أبو بكر في أرجوزته وابن رشيق في المرآت انتهى(3).

وقال الأستاذ أجاتا: والإمالة كانت قراءتي على مولاي أبسي عبد الله المالقى قدس الله روحه (4).

ابن الجزري: الصحيح الإمالة (5).

وقال في التحفة:

والشائع المشهور في التنزيل إمالة الكل بلا تفصيل رعيا لخط المصحف الكريم قف معننا بالسائر العميم»

قلت: والإمالة مطلقا الأخذ عندنا بفاس.

<sup>(1)</sup> شرح الدرر اللوامع لمحمد بن عبد الملك المنتوري الورقة 204/أ.

<sup>(2)</sup> الإقناع لابن الباذش.

<sup>(3)</sup> شرح الدرر اللوامع لمحمد بن عبد الملك المنتوري الورقة 204/أ.

<sup>(4)</sup> المصدر نفسه.

<sup>(5)</sup> النشر في القراءات العشر ج/215.

<sup>(6)</sup> التحفة لأبى وكيل ميمون الفخار البيتان 913 و914 الورقة 47/أ من نسخة مخطوطة خاصة.

الساكن: اسم يك، وتنوينا: خبرها، وما كان منصوبا معطوف على تنوينا.

والمعنى فإن يك الساكن تنوينا ولا منصوب، والواو عطفت مفردا على مفرد، وفيما: متعلق بيك، وعلى فهم الخراز وعلى التأويل المتقدم، الواو عطفت جملة على جملة، وفيما: متعلق بقفى.

والمعنى بأن يك الساكن تنوينا فبالفتح قف، وقف أيضا في ما كان منصوبا بالفتح فقوله: فيما كان الخ، فاصل بين العاطف ومعطوفه وهو قفي، قرى: محكي مضاف، وجاء: فعل ماض والألف للإطلاق، إمالة فاعل، له متعلق بجاء، والهاء لورش، أداء: مصدر في موضع الحال والعامل فيه جاء والألف في أداء بدل من التنوين.

وشرح المرسي على مثل، ووافقه أجانا، قال: ومثل: نعت لمنصوب. وشرح الخراز والوارثيني على نحوه ووافقهم المجاصى.

وقال الإمام القيسى في الأجوبة المحققة:

أيا سائلا مهما رسمت أدى هوى مصلحى فتصى غزى مسمى مفترى مسمى مفترى مسمى مفترى مسمى مفترى ضحى ثم مولى رفعه مصع جره مصفى سوى متوى عمى مع سدى ترى بيا فارسمنها كلها مثلل ما أتت لدى المصحف المحفوظ من دون ما امترا وقد جاء تعسا عن عطا بيائه كذا نجل عمران حكاه ولىم يرى كذا نجل عمران حكاه ولىم يرى وذا الحذف قبل للساكنين دع الكرام وذا الحذف قبل للساكنين دع الكرام

ولا ألف حمراء من فروق يساءهسا كأمسة وسدا تسم صفا مكسررا إذا ما أردت الخوض في العلم عازما فعند الصباح بحمد القصوم للسرا وفي ضبط ذي الأسماء با صاح أوجه وأحسنها قبل فتحتان ليدي البوري [علم] الساء وباقيها ضعيف وفاسد وعن ضبطه الدانسي ذو الضبط حددرا بحكم للمقرعون إذا تلوا يميلون عند [النطق] ﴿ واحتسج من قسرا بها حذف ما قدر زيد أولى ورسمه رأيت فتى للعسرب مسا ضسل مسن درا وحذفهم التنويين للنصب شاهد لمنقلب عين باء لدى الكيل فانصرا إمام النحاة ثم كوف تمذهبوا بهذا كذا مك ودان قد أخبرا كما قد مضى جا فى تواليف شيخنا كقانونه والزهر أيضا مقررا ومن لسم يعتسل يا صساح فافهمسن بأشياء منها الساكنين وما جسرا بالاثبات أولى فاحفظ النظم واحضرا وأيضا من التعليا فالسوا دليلنا

<sup>(1) [</sup>في أ [عن]·]

<sup>(&</sup>lt;sup>2)</sup> [في ج [الوقف].]

عليكم ألسنتكم ما يباجسي مسطرا(111/أ) حذفتم [مع] التنوين لاشك ينبغسى كذاك مع ما عوضت منه فاشعرا بهدذا يقول المازنسي وثالث إلى الفارسى يعزى يفسرق سمسا درا فما كان منصوبا تالاه بفتحه وفي الباقين عكسه جسا مقررا ولابد من تفصيلها لمعيلها ليـــزداد راع[العلـم] علمــا مبصــرا قد اتفقوا يا صاح إن كسان مبدلا على فتحسه مسن دون خلف تقسررا وفي عكس هذا للكسائسي وحمسزة أمـــل مطلقـا من دون [ربب] ولا مـــرا أتت في رعوس الآي أو غيرها سوى وفصل لـورش ذي الــنكـاء لتفخــرا تلا ورشهم مسابين بين نعسم متسى أتت مطلقا فيها بذا الحكم خبرا وفي غيرها الحكم الشهير كمثل مسا أتسى فسي ذوات اليساء حكمسا محسررا ولكن مصلى جا بتفخيسم جلهسم وتعليلهم بالصاد قصد فاح عنبسرا وأما ضحى في وقفهم والقياس يقتضى الفتح في الأعراف فاعلم لتذكرا

<sup>(1) [</sup>في ج [من].]

<sup>&</sup>lt;sup>(2)</sup> [في أ، د [النكر].]

<sup>&</sup>lt;sup>(3)</sup> [في د [مين].]

لــورش مــن أجــل الــواو فــى غيــر آيـــة وما بين بين يوجب الرسم فانصرا وذا السراء بالاخلف أمال [جميعه] ال كذا ابن العلاء فصل وتدبرا فما كسان فيه السراء كسان كحمسزة وفي غيره بين ليه الحكيم وانظرا كيورش رعوس الآى واليراء تقدمت وما عدا هذا فبالفكر فكرا ولابن العسلاء فسى السوقسف تتسرا فاضجعسن إذا قلت بالإلحاق وافتحه مصدرا وعند الإمسام الشاطبسي كمفتسرى وقد مر تعليا الجميع ففكرا بلا نون اسم جلهم قال بعضهم: كتعرى وقال البعض بالياء سطرا ومن قال بالفعال المضارع [مغرب] الم كذاك أيضا صاحب الياء وانكرا جمعت لكم كلما تسمى للدي النحاة مقصورة إعسرابها جساء مقسدرا وتسمية الأشياخ مقصوره فلم بريدوا بها عن صرفها هاك ها ترى ولكن عن الإعسراب قسالسوا بضمسة وفتح وكسر هك ذا جاء مسطرا وقد قيل: مقصورا عن الهمسز قالسه

<sup>(</sup>۱) [في ج [جميعهم].]

<sup>(2)</sup> في د [معرب].]

امـــام وذاك الصيمــرى وانكــرا فهاكم [عن] ﴿ [التسليم] ﴿ والعفو منكم قصيدا من المكفوف ليسس محبرا ولست عسروضيا ولا بمسولسف وعلمه اللسان لست فيه مصدرا ولكن رجوت في غيذ قرب سادتي مولفهم فقها ونحسوا مفسرا وأبياتها خمسون بيتا تفيد من وعاها وأولى بالإفادة من درا أيا ذا الجالل بالنباي محمد وأصحابه الأخيار فاغفسر لمن قسرا قصيدتنا والمسلمين جميعهم وق الناظم القيسي يسارب انسورا وسميتها العسذراء مسن دون تسوأم عسى الله يفشيها لدى البدو والقسرى أيارب فافصح عن ننوب جنيتها لقد أثقلت مسولاي مسن عبدك القسرى وصل الإلك بينا وولينا على من أتى حقا بشيرا ومندرا وذلك النبي الهاشمي محميد إلى الاسود المبعوث فاعلم واحمسرا

<sup>(1) [</sup>في أ [علي].]

<sup>&</sup>lt;sup>(2)</sup> [في د [تسليم].]

<sup>(3)</sup> الأجوبة المحققة للقيسي فصل في المفتوح والممال مخطوطة خزانة المدرسة النحلية بمزوضة دائرة شيشاوة إقليم مراكش.

# القول فر الترقيق للراءات

ثم قال رحمه الله:

## (166) القول في الترقيق للراءات محركات ومسكنات

أتى به بعد الإمالة للمناسبة التي بينهما وهي أن ترقيق الراء ضرب من الإمالة ولذلك عبر بها عنه إلا أنهما إمالة ضعيفة لانفرادها في حرف واحد، قاله: المجراد تابعا لصاحب اللئالئ (1).

وقال في كنز (111/ب) المعاني: وذكر هذا الباب بعد الإمالة لاشتراكهما في السبب والمانع لا أنه يرادف الصغرى خلافا لمكسي وتابعيسه لاخستلاف حقيقتهما لأن الإمالة جعل الألف كالياء والفتحة كالكسرة، والترقيسق انحساف الحرف عن صوته ولو اتخذ لما افترق ويمكن أن يلفظ بالراء مرققة غير ممالة ومفخمة ممالة، ولا دليل لمن تمسك بعبارات المصنفين لثبوت التجوز فيها(2).

وقول الداني: كان يميل أو يرقق فتحة الراء [يفهم] (3) منه أنه لا يمكن ترقيق المضمومة والمكسورة والساكنة.

فائدة: قال في الإتقان: الحروف المستعملة كلها مرققة لا يجوز تفخيمها إلا اللام من اسم الله بعد فتحة أو ضمة إجماعا أو بعض حروف الإطباق في رواية ولا الراء المضمومة أو المفتوحة مطلقا والساكنة في بعض الأحوال والحروف المستعلية كلها مفخمة لا يستثنى منها شيء في حال من الأحوال (4).

<sup>(1)</sup> يقصد رحمه الله اللئالئ الفريدة في شرح القصيدة لأبي عبد الله محمد بن الحسن الفاسي.

<sup>(2)</sup> كنز المعاني في شرح حرز الأماني لإبراهيم بن عمر الجعبري، باب الراءات الورقة (5) أمن نسخة خزانة ابن يوسف بمراكش رقم 55.

<sup>&</sup>lt;sup>(3)</sup> [في ب [لا يفهم].]

<sup>(4)</sup> الإتقان في علوم القران 100/1.

قال في الكنز: والحروف بالنسبة إلى الترقيق والتفخيم أربعة أقسام:

- قسم مفخم وهو حروف الإطباق، الضاد والطاء والظاء والصاد.

قال مكي: والغين والقاف والخاء المفتوحات والقاف المضمومة ومرقق، وهو بقية الحروف إلا حرفين.

وما أصله التفخيم، وقد رقق باتفاق واختلاف وهو الراء.

وما أصله الترقيق، وقد فخم كذلك وهو اللام.

وهذا معنى قولنا في تحقيق التعليم:

والاطباق فخه باتفاق وغيرها فرقق وذا أصل اللام بل ذاك أصل را

ثم قال [الجعبري] (1) في باب المخارج: تدييل الحروف المفخمة مطلقا بالاتفاق أربعة، الإطباق والتفخيم تسمين الحرف ومرققة كذلك ثلاثة وعشرون ماعدا الأربعة والمنحرفين.

والترقيق إنحاف الحرف، وأصل اللام الترقيق، والسراء التفخيم وقد [خرج] (2) عنه اتفاقا واختلافا انتهى (3).

<sup>(1) [</sup>ما بين [...] لا يوجد في أو ب.]

<sup>(2) [</sup>في أ [جرى].]

<sup>(3)</sup> كنز المعاني في شرح حرز الأماني لإبراهيم بن عمر الجعبري، باب الراءات الورقة /150.

وقال المنتوري: حروف الاستعلاء السبعة مفخمة على كل حال ساكنة ومتحركة، ممالة الحركة أو غير [ممالتها] (1) مكسورا ما قبلها أو غير مكسور، وإخراجها عن هذه الصفة لحن لا يجوز انتهى (2).

قال بن الجزري في تفسيره: والحروف على ثلاثة أقسام:

مفخم في كل حال وهي حروف الاستعلاء السبعة.

ومفخم تارة ومرقق أخرى، وهي اللام والراء والألف.

فأما الراء فأصلها التفخيم وترقق للكسر والياء.

وأما اللام فأصلها الترقيق، وتفخم لحروف الإطباق.

وأما الألف فهي تابعة في التفخيم والترقيق لما قبلها.

والمرقق على كل حال سائر الحروف انتهى(3).

#### قال ابن الجزرى:

فرقق مستفلا من أحرف وهمزة الحمد أعوذ اهدنا وليتلطف وعلى الله ولا السض وباء برق باطل [بهم] « بذى فيها وفى الجيم كجب الصبر

وحاذر تفخيم لفظ الألف الله تسم لام الله لنسسا والميم من مخمصة ومن مرض واحرص على التشديد والجهر الذي ربوة اجتثت وحج الفجر المخ

<sup>(&</sup>lt;sup>1)</sup> [في باب [حالتها].]

<sup>(2)</sup> شرح الدرر اللوامع لمحمد بن عبد الملك المنتوري الورقة 204/ب.

<sup>(3)</sup> النشر في القراءات العشر ج أ/215.

<sup>&</sup>lt;sup>(4)</sup> [في ب [فهم].]

<sup>(5)</sup> الفوائد المفهمة وشرح الجزرية المقدمة للشيخ علي يالوشا ص 22، 23 تونس.

وباب الراءات مما غلط فيه كثير من الأساتيذ والأئمة ولم يحيطوا بها، وأحسنها ما في التيسير، ثم تبعه صاحب الحرز ثم الناظم، وكان الناس بفاس يقرأون حرف نافع من الحصرية قبل قدوم الناظم [إليها](1)، وقبل قدوم تأليف حتى إلى باب الراءات فيقرأونها من الحرز.

#### قال الحصرى:

وفي الراء أصل بعد ذلك غامض تدق معانيها عن الكهل والغر والعرب وأصل الراء التفخيم والترقيق فرع فيها.

قال مكي في الكشف: والدليل على أن أصلها التغليظ أن كل راء غير مكسورة فتغليظها جائز وليس كل راء فيها الترقيق<sup>(3)</sup>.

المجراد: الترقيق لغة التحقير والتضعيف والتفخيم ضده، وهو التعظيم أوالتغليظ (4)، والترقيق إصلاحا: أن ينحا بالراء نحو أسفل اللسسان كالكسرة، والتفخيم: أن ينحا بها نحو الحنك كالحرف المستعلى، والغرض بالترقيق اعتدال اللفظ ومناسبته وجريه على طريقة واحدة.

فإن قلت: بوتب (112/أ) للترقيق ثم ذكر التفخيم.

قلت في كلام حذف [المعطوف] $^{(5)}$  انتهى $^{(6)}$ .

<sup>(</sup>١) [ما بين [...] لا يوجد في أ.]

<sup>(&</sup>lt;sup>2)</sup> المنظومة الحصرية لابي الحسن البيت رقم 145 الورقة 619 من نسخة مخطوطة خاصة.

<sup>(3)</sup> الكشف عن وجوه القراءات عللها وحججها لمكي بن أبي طالب 209/1.

<sup>(&</sup>lt;sup>4)</sup> [في ب [والتفخيم].]

<sup>&</sup>lt;sup>(5)</sup> [في ج [المعطوفات].]

<sup>(6)</sup> نقل المنصف عن المجراد باختصار وتصرف - إيضاح الأسرار والبدائع الورقة 128/أ من مخطوطة خاصة في خزانة الدكتور التهامي الراجي.

قلت: و[قد]<sup>(1)</sup> يجاب [عنه]<sup>(2)</sup> بأنه [انما]<sup>(3)</sup> بوب للترقيق الذي هو مقصود وخارج عن الأصل، وما ذكر من التفخيم فبحسب التبعية، ولا يحتاج إلى حذف [أصلا والله أعلم]<sup>(4)</sup>.

# القول فير الترقيق للراءات

في الترقيق: متعلق بالقول، للراءات: متعلق بالترقيق، محركات: حال الراءات، والعامل فيه الترقيق، ومسكنات: معطوف.

وقال سيدي قاسم بن إبراهيم (5): للراء اللام زائدة والراءات مفعول بالمصدر.

الجعبري: عقد الناظم بأبين لما خرج من الحروف عن أصله مطلقا، وبدأ بالراء لكثرة شعبها، فقدم محل الخلاف على الوفاق الأنه المقصود انتهى (6).

[و الناظم تابع للشاطبي]<sup>(7)</sup>.

### ثم قال رحمه:

- ل راء وضعها بعد سكون يساء البصير ومستطيرا ويشيرا والبشير
- (167) ورقق ورش فتح كمل راء (168) نحو خبيرا وبصيرا والبصير

<sup>(1) [</sup>ما بين [...] لا يوجد في ب.]

<sup>(2) [</sup>ما بين [...] لا يوجد في ب.]

<sup>&</sup>lt;sup>(3)</sup> [ما بين [...] لا يوجد في ب.]

<sup>(4) [</sup>ما بين [...] من أ، ج.]

<sup>(5)</sup> قاسم بن إبر اهيم الدكالي من شيوخ المنصف رحمه الله تقدمت ترجمته في ص: 50.

<sup>(6)</sup> كنز المعاني في شرح حرز الأماني لإبراهيم بن عمر الجعبري باب الراءات الورقة 1/50/أ من نسخة خزانة ابن يوسف بمراكش رقم 1/55.

<sup>&</sup>lt;sup>(7)</sup> [ما بين [...] لا يوجد في ب، هـ..]

(169) والسير والطير في حيرانا خلف له حملا على عمران (169) وبعد كسر لازم كناظره ومنذر وساحر وباسره

أي رقق ورش وحده كل راء مفتوحة أو مصمومة متوسطة وصلا ووقفا، أو متطرفة وصلا إذا كان قبلها ياء ساكنة متصلة مدية أو لينة ليست في فعلان فعلى ولو مبدلة وزائدة، وعارضه السكون أو كسرة لازمة متصلة مباشرة ولو على مستعل أو مفصول بساكن مستعل أو خاء ولو [مظهرا]<sup>(1)</sup> ان لم يعادله التنوين أو كانت ممالة أو في شر وإن لم يتلها حرف استعلاء متصل مباشر أو مفصول بألف أو أخرى غير مقصورة في كل فعل اسم عربي محقق.

فقوله: ياء ساكنة أخرج نحو الخيرة ومتصلة أخرج نحو: في ريب، مقنعى رعوسهم<sup>(2)</sup> ومدية ولينة تتويع ولو مبدلة ليندرج نحو: ميراث لأنها عن واو وزائدة [ليندرج]<sup>(3)</sup> نحو: المصير، وعارضة السكون ليندرج نحو فالمغيرات<sup>(4)</sup> لأنها منقولة الحركة.

وقوله: وكسرة لازمة أخرج نحو بربهم ومتصلة نحو أبوك، أمرا<sup>(5)</sup> ومباشرة احترز من المفصولة إذ فيها تفصيل.

وقوله: ولو على مستعل أدخل نحو ناظره(6)، ويأتى شرح الباقى.

المنتوري: أخبر أن ورشا يميل فتحة الراء وضمتها بين اللفظيين إذا وقعت بعد ياء ساكنة، وعبر بالترقيق عن الإمالة بين بين.

<sup>(1) [</sup>في ج [ مظهرة].]

<sup>(2)</sup> الآية (23) من سورة البقرة، والآية (43) من سورة إبراهيم.

<sup>(&</sup>lt;sup>3)</sup> [ما بين [...] لا يوجد في ج.]

<sup>(&</sup>lt;sup>4)</sup> الآية (3) من سورة العاديات.

<sup>(&</sup>lt;sup>5)</sup> الآية (1) من سورة الطلاق.

<sup>(6)</sup> الآية (23) من سورة القيامة.

قال في التمهيد: اعلم أن ورشا في غير رواية الأصبهاني عن أصحابه عنه كان يرقق فتح الراء المفتوحة سواء توسطت أو تطرفت إذا كان قبلها كسرة من نفس الكلمة التي هي فيها أو ياء ساكنة يقربها بالترقيق منهما.

قال القيجاطي: قال مكي: والترقيق ضرب من الإمالة إلا أنها إمالة ضعيفة يسميها القراء بين اللفظيين.

المنتوري: وقال مكي في الكشف: واعلم أن الترقيق في الراءات إمالة نحو الكسرة لكنها إمالة ضعيفة لانفرادها في حرف واحد، لأن الإمالة القوية ما كانت في حرفين، وأقوى منها ما كانت في ثلاثة أحرف أو في أربعة (1).

وقال ابن عبد الوهاب في كفاية الطالب: والترقيق في الراء إمالة إلا أنها أضعف من الإمالة لأن الإمالة في الراء إمالة في حرف واحد، وفي الأليف يتبعها ما قبلها من الإمالة](2).

وقال ابن مهلب في التبيين: واعلم أن الترقيق في الراء إمالة نحو الكسر لكنها إمالة ضعيفة لكونها في حرف واحد وهي التي يقول القراء فيها بين اللفظين.

وذكر الطبري في الجامع: أن ترقيق الراء المفتوحة بعد الكسرة هـو ضرب من الإمالة.

قال ابن أجروم: و الإمالة غير المحضة هي المعبر عنها بين بين أو التقليل أو الترقيق<sup>(3)</sup>.

<sup>(1)</sup> شرح الدرر اللوامع لمحمد بن عبد الملك المنتوري الورقة 204/ب.

<sup>&</sup>lt;sup>(2)</sup> [ما بين [...] لا يوجد في أ.]

<sup>(3)</sup> المصدر نفسه.

المنتوري: لو قال الناظم:

## قل ل فت ح ك ل راء لكان أولى انتهى

قلت: وهذا الخلاف ما عند الجعبري [وغيره] (2) كما تقدم من كلامه وكلام غيره كابن أجروم والمالقي وغيرهم، فلا اعتراض على الناظم، كيف وهو صريح عبارة الداني [اللهم إذا قيل أن معنى](3).

وقوله: لكان أولى [لعله في اتباع] (4) تعبيرهم، إلا أن هناك فرق بينهما، وأما التقليل والترقيق فهما سيان عنده [على أن من تقدم لم يلزم التعبير بالتقليل فانظره والله اعلم] (5).

[ولفظ المالقي في شرح التيسير] (6) واعلم أنه يستعمل في هذا الباب تفخيم الراء وفتحها وتغليظها بمعنى واحد، ويستعمل أيضا ترقيقها وإمالتها وبين اللفظين بمعنى واحد، لكن هذا فيما كان (112/أ) من السراءات متحركا بالفتح، فأما الراء المكسورة فلا يستعمل فيها إلا لفظ الترقيق خاصة، وكذلك الراء المضمومة التي يرققها ورش ينبغي أن يعبر عنها بلفظ الترقيق [دون لفظ الإمالة] (7) انتهى (8).

<sup>(1)</sup> شرح الدرر اللوامع لمحمد بن عبد الملك المنتوري الورقة 204/ب.

<sup>(&</sup>lt;sup>2)</sup> [ما بين [...] من أ، ب، ج.]

<sup>(3) [</sup>ما بين [...] من أ، ب، ج.]

<sup>(4) [</sup>في أ، ب، ج [من أجل ابتغاء].]

<sup>&</sup>lt;sup>(5)</sup> [ما بين لا يوجد في ج، هــ.]

<sup>(&</sup>lt;sup>6)</sup> [ما بين [...] لا يوجد في ج، هـ..]

<sup>&</sup>lt;sup>(7)</sup> [ما بين [...] لا يوجد في هــ.]

<sup>(8)</sup> الدر النثير والعذب النمير في شرح كتاب التيسير لابن أبي السداد المالقي باب ترقيق الراءات.

[واعلم أنه ربما قد يتعارض كلام المصنف حيث قال في الترجمة القول في الترقيق للراءات.

### وقال في الأبيات بعد:

\*\*رقـــق ورش فتـــــح كــــل راء \*\*](١)

فإن ما في الترجمة يقتضي رجوع الحكم إلى الحرف، وما بعدهما يقتضى رجوعه للحركة، والحقيقة ما في الترجمة وما بعدها مجاز.

اللهم إلا أن يقال أن الناظم رحمه الله تفاصح في تعبيره، فتارة [عبر]<sup>(2)</sup> بالحقيقة وتارة بالمجاز فافهمه والله أعلم.

واعلم أن الياء الساكنة على ضربين.

إما أن يكون ما قبلها مكسورا أو مفتوحا، فمثال الأول بصيرا ونحوه، والثاني السبير ونحوه.

ومثال الضم وإليه المصير $^{(8)}$  في البقرة، ولما أن جاء البشير وسكنها للوقف. ومثال المضمومة بعد الفتح خير لكم $^{(4)}$  واكتفى بتمثيل الفتحة عنها.

قال في التيسير: اعلم أن ورشا يميل فتحة الراء قليلا بين اللفظين إذا وليها من قبلها كسرة لازمة أو ساكن قبله كسرة أو ياء ساكنة الخ.

<sup>(1) [</sup>في: أ، هـ [فائدة: تعارض قول الناظم في الترقيق للراءات مع قوله: رقق ورش فتح].]

<sup>(2) [</sup>ما بين [...] لا يوجد في ج، هـ..]

<sup>(3)</sup> الآية (18) من سورة المائدة.

<sup>&</sup>lt;sup>(4)</sup> الآية 280 من سورة البقرة.

أما ما وليت الراء الياء سواء انفتح ما قبلها أو انكسر وذلك نحو الخيرات وخيرا وخبيرا وبصيرا<sup>(1)</sup>.

ونحوه في جامع البيان والاقتصاد والتعريف وإيجاز البيان والتلخيص وكتاب رواية ورش من طريق المصريين والموضح والإبانة وكتاب الراءات واللامات لورش.

وذكر في جامع البيان بإسناده إلى عبد الصمد عن ورش عن نافع المحراب والخيرات وإخراج كراما وإجراما(2) الخ لا فغر ولا بطح.

قال الدائي وهذا يدل على اطراد مذهبه في إمالة فتحة الراء يسيرا مع الكسرة والياء في جميع القرآن.

قال القيجاطي: وهذا نص صريح لا يقبل التأويل في أن ورشا يميل فتحة الراء بين بين إذا تقدمتها ياء ساكنة في كلمتها أو كسرة لازمة<sup>(3)</sup>.

المنتوري: قال الجوهري في الصحاح: فغر فاه أي فتحه، وبطحه أي القاه على وجهه، والبطح عند القراء يطلق على الإمالة المحضة.

فقوله: لا فغر ولا بطح، أي لا فتح ولا إمالة محضة فيكون بين اللفظين.

قال في التيسير: وحكم الراء المضمومة مع الكسرة والياء، حكم المفتوحة سواء نحو قدير وخير وثكر وشبهه.

<sup>(1)</sup> التيسير في القراءات السبع ص: 55.

<sup>(2)</sup> شرح الدرر اللوامع لمحمد بن عبد الملك المنتوري الورقة  $(205)^1$ .

<sup>&</sup>lt;sup>(3)</sup> المصدر نفسه الورقة 205/أ.

ونحوه في الاقتصاد وكتاب رواية ورش من طريق المصريين وكتاب الراءات واللامات لورش.

قال في الموضح: والمضمومة كالمفتوحة.

ومثله في جامع البيان (1).

قال القيجاطي: واعتقاد كثير من الناس أن ترقيق الراءات في مذهب ورش خارج عن باب الإمالة، وحملهم على ذلك تعبير كثير من الأثمة بالترقيق عن الإمالة، [والترقيق يعبر عنه بالإمالة]<sup>(2)</sup>، ولا يعبر بالإمالة عن الترقيق عن الإمالة، وإنما عبر الأئمة في باب الراءات بالترقيق عن الإمالة لوجوب الترقيق مع الإمالة، فعبروا باللازم عن الملزوم مع أن قصد ورش بالإمالة في ذلك الباب أن يتوصل إلى ترقيق لفظ الراء، ولم يكن ليصل إلى نلك من غير إمالة ولذلك أيضا أمال من ذوات الياء ما قبل الألف فيه راء ولم يختلف عنه في ذلك بخلاف غيره من ذوات الياء، فأكثر القراء على التفخيم في ذلك.

قوله: وفي حيران الخ هذه [مخصصة](3) من أصل الياء أي لورش في حيران له أصحابه بالأنعام وجهان: الترقيق وبه قطع في التيسير، والتفخيم من الزيادات وبه قطع الحصري في قوله:

\*\* وحكمـــه في حيــــران تفخيمـــه \*\*

<sup>(1)</sup> شرح الدرر اللوامع لمحمد بن عبد الملك المنتوري الورقة 205/أ من نسخة الخزانة الحسنية رقم 1096/م.

<sup>[..]</sup> لا يوجد في أ.]

<sup>&</sup>lt;sup>[3]</sup> إني أ [مخصمة].]

قال الدائي: وزادني ابن خاقان في مستثنيات ورش إخلاص الفتح في حيران.

ونص عليه بعض أصحاب ابن هلال وقرأته على غيره بالترقيق وهو القياس، وذكر هما أيضا مكي ولفظه في التيسير وأما ما وليت الراء فيه الياء، وسواء انفتح ما قبلها أو انكسر نحو حيران وخبيرا الخ.

فقال في الدر النثير: ذكر الشيخ والإمام عن ورش التغليظ والترقيق انتهى (١).

## [تورشهم حيران بالترقيق في الوصل والوقف على التحقيق] م أي فترقيقها هو القياس والفتح حملا على عمران.

قال في الاقتصاد: وأخذ على ابن خاقان حيران في الانعام باخلاص الفتح، وأخذ ذلك على غيره بإمالة يسيرة.

وقال في [التمهيد]<sup>(3)</sup> وإرشاد المتمسكين: أخذ على ابن خاقان بالفتح ورأيت بعض أصحاب ابن هلال نص عليه في كتابه بذلك، ونحوه في الموضح.

قال في إيجاز البيان: وقد زاد ابن خاقان في الاستثناء إخلاص فت حيران، وبالإمالة قرأت على غيره وهو القياس على أن جماعة من أهل الأداء ذهبوا إلى ما رواه ابن خاقان، وقد رأيت [بعض] (4) أصحاب ابن هلال، قد نص عليه سمعه منه بالفتح.

وقال في التلخيص: وزادني ابن خاقان في الاستثناء (113/أ).

<sup>(1)</sup> الدر النثير والعذب النمير في شرح كتاب التيسير لابن أبي السداد المالقي.

<sup>(2) [</sup>ما بين [...] من ج.]

<sup>(3) [</sup>في أ، ب [التيسير].]

<sup>&</sup>lt;sup>(4)</sup> [ما بين [...] لا يوجد في أ.]

إخلاص فتح حيران وكذلك رواه عامة أصحاب ابن هـــلال عنـــه أداء، وورد فيه النص عن جماعة من متقدمي المصريين، والقياس الإمالة.

وقال في جامع البيان: فأقر أني ابن خاقان بإخلاص الفتح لامتناعه من الصرف بكون مؤنثه حيرى (1).

وكذا نص عليه النحاس في كتابه، ورواه عامة أصحاب ابن هلل، وأقر أنيه غيره بإمالة الراء قياسا على نظائره.

وقال في الإباتة: وزاد النحاس عن أبي يعقوب عن ورش في الاستثناء إخلاص فتح حيران، وأصحاب النحاس والأنماطي وابن هلال يروون ذلك عنه منصوصا.

المنتوري: وعلى الإمالة بين بين في ذلك اقتصر في التيسير والموجز والتهذيب وكتاب رواية ورش من طريق المصربين وكتاب الراءات واللامات لورش وهو ظاهر التعريف، وبالوجهين قرأت حيران إلورش على بعض من لقيته.

واختار القيجاطي فيه بين بين، وبذلك قرأت عليه وبه آخذ](2).

وقال في التكملة: حيران ذكر مكي وابن شريح عن ورش التغليظ والترقيق.

وقال ابن الجزري: وحيران فخمها صاحب التجريد وخلف بن خاقان وبه قرأ الداني عليه وقرأ على غيره بالترقيق، وهو الذي في العنسوان والتيسسير والتذكرة.

<sup>(1)</sup> شرح الدرر اللوامع لمحمد بن عبد الملك المنتوري الورقة 205/أ.

<sup>&</sup>lt;sup>(2)</sup> [ما بين [...] لا يوجد في ب.]

والوجهان في الكافي والهداية والتبصرة وتلخيص ابن بليمة والــشاطبية وجامع البيان انتهي (<sup>1)</sup>.

وقال في الإقناع: واستثنى بعضهم حيران(2).

وقال في التحفة:

وبعضهم عن ورش أتسانسا وقال [الوهراني](4):

وخلف لدی حیران پرویه کل من وقال التازى:

ورقق الدانسي حيران بسلا كذا الإمسام قسل بلا تقيد

القيسىي:

وحيران اجرامي عشيرتكم فخذ بترقيقها للداني نجيت من هول وللغير بالوجهين فاحفظ نصوصهم

بالفتح في الراء لدى حيرانات

تقدم والترقيسق فيسه تفضسلا

خلف وبالوجهين مكي تلا وكل ذا صح من التجريد

فكل رجال صالحون ذوو عدل

قوله: وبعد كسر لازم أخبر أن ورشا يرقق الراء المفتوحة والمضمومة إذا وقعت بعد كسر لازم وسواء فصل ساكن أم لا، ما لم يكن حرف استعلاء غير الخاء، واحترز من غير اللازم نحو: برشيد، بربوة أن امرأة، أن امرؤا،

<sup>(1)</sup> شرح الدرر اللوامع لمحمد بن عبد الملك المنتوري الورقة 205/ب.

<sup>(2)</sup> الإقناع لابن الباذش 332/1.

<sup>(3)</sup> البيت 1042 53/أ من تحفة أبى وكيل ميمون الفخار مخطوطة خاصة.

<sup>&</sup>lt;sup>(4)</sup> [في أ، د [الأهوازي].]

<sup>(&</sup>lt;sup>5)</sup> البيت 202 من التقريب للوهراني مخطوطة الشيخ السحابي بسلا.

<sup>(6)</sup> نظم الخلاف للتازي س 27 الورقة 3.

<sup>(7)</sup> لم أقف على هذين البيتين ف الأجوبة المحققة للقيسي ولعلهما لمكي.

أبوك، امرأ سوء<sup>(1)</sup>، والابتداء بهمز الوصل لا يوثر لعروضه، واشترط [الزوم]<sup>(2)</sup> في الكسر، ولم يشترطه في الياء، والأولى اشتراطه لخروج نصو: في ريب، مقتعى رعوسهم، لكنه يوخذ من مثاله بخبيرا ونحوه.

ونص على ذلك في جامع البيان والاقتصاد والتيسير والتمهيد وإرشاد المتمسكين والتلخيص وكتاب رواية ورش من طريق المصريين وكتاب الراءات واللامات لورش.

قال في إيجاز البيان: فأما الراء إذا وليها من قبلها حرف مكسور وهو ولا الكلمة يمكن إسقاطه منها من غير إخلاء بها، فلا خلاف عن ورش في إخلاص فتحة الراء مع ذلك لكون ما وليها غير معتد به، إذ قد يفارقها وكذلك إن وقع قبل الساكن الحائل بين الكسرة والراء كسرة عارضة غير لازمة نحو: إن امرأة فلا خلاف في إخلاص فتحة الراء في ذلك لكون ذلك لكمرة غير معتد بها إذ هي للساكنين، وكذلك إن كانت الكسرة التي قبل الراء لخر كلمة أخرى متصلة بها وسواء حال بين الكلمتين ألف وصل أو لم يحل فحو: في المدينة امرات، بأمر ربك(3)، فلا خلاف في إخلاص فتحة الراء في عير لازمة لتمكن الوقف عليها، فتعدم الكسرة، فلم يعتد بها لذلك مما بعدها، فتعدم الكسرة، فلم يعتد بها لذلك، وكذلك كسرة همزة وصل غير لازمة، إذ لا توجد إلا في حال الابتداء.

ونحوه في الإبانة والموضح وجامع البيان والتلخيص (4).

<sup>🗓</sup> الآية 64 من سورة مريم.

<sup>(</sup>اللازم].]

<sup>🗗</sup> الآية من سورة يوسف والآية من سورة مريم.

<sup>♣</sup> شرح الدرر اللوامع لمحمد بن عبد الملك المنتوري الورقة 205/ب.

وإن قيل: نحو الاكرام هو عارض هل تفخم أم لا؟

الجواب: أن الكسرة هنا لازم، وإن كان في أصله عارضا لوجوده في الحالتين، لأن حقيقة العارض الذي يوجد في حالة دون أخرى.

تنبيه: قال الداني في الإبانة: فإن قال قائل: فما تقول (113/ب) في الألف الزائدة للبناء في قوله: اخراج وفراشا (1) وشبهه، وفي الألف التنوين في حال نحو: أن طهرا، فلا تنتصران (2) وشبهه، وفي الألف المبدلة من التنوين في حال الوقف نحو: شاكرا، بصيرا وشبهه.

هل تتبع الألف فتحة الراء الممالة قبلها فيميل قليلا بإمالتها يسيرا، وتبقى مفتوحة إذا كان الغرض إمالة الفتحة خاصة لأجل الكسرة والياء.

فالجواب إن الألف في جميع ذلك تابعة لفتحة الراء لاتصالها بها، ولكون الفتحة مأخوذة [منها] (3) فتدخلها الإمالة وإن كان الغرض إمالة الفتحة دونها إذ لابد من ذلك، ولا يطوع لسان بغيره.

# القول فر الترقيق للراءات

وحال الألف في ذلك حال الفتحة قبل الألف المنقلبة من الياء في نحو الهدى، والتي للتأنيث نحو الموتى والتي للبناء نحو أنصار (4).

قال: ألا ترى أن الفتح في جميعه تمال مع الألف في مذهب من رأى الإمالة، وإن كان الغرض إمالة الألف خاصة للدلالة بذلك على انقلابها أو

<sup>(1)</sup> الآية (217) من سورة البقرة، والآية (22) من سورة البقرة.

<sup>(&</sup>lt;sup>2)</sup> الآية (125) من سورة البقرة، والآية (35) من سورة الرحمن.

<sup>(3) [</sup>ما بين [...] لا يوجد في أ، ب.]

<sup>(4)</sup> الآية (270) من سورة البقرة.

لأجل كسرة قبلها أو بعدها، وذلك [لما]<sup>(1)</sup> امتنع الوصول إلى إمالتها لـسكونها إلا بإمالة الفتحة قبلها أميلا معا، فكذلك الألف مع الفتحة فيها تقدم سواء<sup>(2)</sup>.

المنتوري: وقد تمال الكلمة التي فيها الألف، ويختلف القصد في إمالتها نحو من محراب.

أمال ابن دكوان الألف فتتبعها الفتحة قبلها.

وأمال ورش فتحة الراء، فتتبعها الألف بعدها، والألف في القراعتين ممالة، والراء رقيقة إن إمالة ورش أقل من إمالة ابن دكوان.

[فابن دكوان] (3) يميل الألف ولم يقصدها ورش.

وورش قصد الراء بالإمالة، ولم يقصدها ابن دكوان.

القيجاطي: فإذا قرأ ورش نحو استغفروا<sup>(4)</sup> وأمال الضمة بين بين في رواية أبي يعقوب عنه، فإن الواو بعدها تتبعها فيكون فيه شائبة من الياء كما كان في الضمة قبلها شائبة من الكسرة حين إمالتها.

ولم يقصد ورش قط إمالة الواو، وإنما [قصد]<sup>(5)</sup> إمالة المضمة خاصة، فتتبعها الواو بعدها.

وأما نحو شاكرا وصابرا فالمشهور الترقيق في الحالتين وعليه اقتصر في الاقتصاد والتيسير والموجز وهو ظاهر التعريف والتهذيب.

<sup>(</sup>i) [في أ، ب [ بما].]

<sup>(2)</sup> شرح الدرر اللوامع لمحمد بن عبد الملك المنتوري الورقة 210/ أ.

<sup>(3) [</sup>ما بين [...] لا يوجد في أ، ب.]

<sup>&</sup>lt;sup>(4)</sup> الآية (199) من سورة البقرة.

<sup>&</sup>lt;sup>(5)</sup> [في ج [يقصد].]

قال القيجاطي: ومن أخذ بالفتح [في الوصل شبهه بمفترى وقرى في اللفظ خاصة، والشيء يشبه بالشيء، وإن لم يكن مثله] (1) في جميع الأشياء.

قال: ولا يقال: إنه خطأ، بل يقال: إنه ضعيف(2).

المنتوري: وبالإمالة بين بين قرأت لورش الراء المنونة في الوصل والوقف على جميع من قرأت عليه وبذلك آخذ.

قال في إيجاز البيان: استثنى ابن غلبون ثلاثة أصول مطردة.

الأول : إذا كان بعد الراء ألف بعدها همزة نحو مراء.

الثاتي: إذا كان بعدها عين نحو: سراعا وذراعيه.

الثالث: إذا كان بعدها ألف تثنية نحو طهرا، فأخلص الفتح للراء في ذلك.

ونحوه في جامع البيان والتمهيد وإرشاد المتمسكين والموضح والإبانة.

وقال في جامع البيان: وقرأت ذلك كله على غيره بالإمالة اليسيرة، وهو الصحيح في الأداء والقياس وبه آخذ.

وقال في التمهيد: وقياس الرواية الترقيق وبه قرأت وبه آخذ.

وقال في إرشاد المتمسكين: والقياس في ذلك كله الترقيق وبه [آخذ]<sup>(3)</sup>، وعلى الإمالة بين بين في الأصول الثلاثة.

اقتصر في الاقتصاد والتلخيص، وهو ظاهر التعريف.

ومثل في التيسير بالتثنية.

<sup>(1) [</sup>ما بين [...] لا يوجد في هـ..]

<sup>(2)</sup> شرح الدرر اللوامع لمحمد بن عبد الملك المنتوري الورقة 210/i، والورقة 210/ب.

<sup>(3) [</sup>في أ أوبه قرأت].]

وفي الموجز بالتثنية والعين.

قال في الإبانسة وحجة ابن غلبون أن الإجماع منعقد على إخلاص فتح المنتنية لكونها مجهولة لا أصل لها في واو ولا ياء، وفي الهمز والعين إلهما حرفان حلقيان فيلزم إخلاص الفتح لما قبلهما لبعدهما عن موضع التسفّل.

قال في الإباتة والموضح والتمهيد وإيجاز البيان: وهذا غير مستقيم لأن لغرض إمالة فتحة الراء للكسر قبلها لا غير، وليس الغرض إمالة ما بعدها نحو فرى لأن الغرض فيه إمالة الألف لانقلابها عن الياء ليستدل بذلك إلى أصلها.

المنتوري: وبالإمالة بين بين قرأت لورش الأصول الثلاثة على جميع من قرأت عليه وبه آخذ.

قال الداني: وأخذ على أبو الفتح وزر أخرى (1) حيث وقع بالفتح، قالمه: في إرشاد المتمسكين والموضح والتمهيد والتلخيص والاقتصاد وجامع البيان، وقرأت إلى غيره بالقياس طردا للباب.

قال في الكنز: الحسن بن غلبون فخم وزرك وذكرك بالـشرح لتناسب الآي، فأورد عليه الداني كورت وسيرت وفجرت وبعشرت (2) ففرقت بـسبق لمرقق في كورت فلا تتبع.

والحقه الباقي، وبالازدواج في انفطرت (114/أ) وهو معنى قـولي فـي محقيق التعليم:

وفي كورت بسبق المرقق فارق وفي انفطرت جاء [أزواج] متعطرا

<sup>(1)</sup> الآية (164) من سورة الأنعام.

<sup>&</sup>lt;sup>(2)</sup> الآية (4) من سورة الانفطار.

<sup>(3) [</sup>في ب [ازدواج].]

انتهی<sup>(1)</sup>.

أما وزرك وذكرك في الشرح، فنقل الخلاف في إرشاد المتمسكين والإبانة وإيجاز البيان وجامعه والتلخيص والموضح.

قال في الإبانة: وبالإمالة قرأت في ذلك كله من أجل الكسرة وهو القياس<sup>(2)</sup>.

المنتوري: وبالإمالة بين بين قرأت وزر أخرى ووزرك وذكرك لـورش على جميع من قرأت عليه وبذلك آخذ<sup>(3)</sup>.

وضمها: معطوف على فتح، بعد: ظرف، والعامل فيه رقق، نحو: خبر مبتدأ محذوف، أي ذلك نحو، وخبيرا: مضاف إليه محكي، وما بعده: معطوف محكي، وخلف: مبتدأ، وفي حيران: في موضع الخبر، لمه متعلق بخلف، حملا: مفعول من أجله والعامل فيه محذوف تقديره فخمه حملا، وعلى: متعلق بحملا، ومنع وصرف حيران للوصف والزيادة، وعمران للعلمية والزيادة، وبعدد: معطوف على صاحبه، كناظرة: خبر المبتدأ المحذوف، [فإن جعل الكاف] (4) اسما، فالتقدير ذلك مثل ناظرة، وإن جعل حرفا فالتقدير ذلك ثابت كناظرة.

ثم قال رحمه الله:

(171) إلا إذا سكن نو استعلاء بينهما إلا سكون الخاء (172) فإنها قد فُخمت كمصرا وإصرهم وفطرة ووقرا

<sup>(1)</sup> شرح الدرر اللوامع لمحمد بن عبد الملك المنتوري الورقة 212/أ.

<sup>(2)</sup> المصدر نفسه الورقة 212/أ.

<sup>(3)</sup> المصدر نفسه الورقة 212/أ.

<sup>(&</sup>lt;sup>4)</sup> [في هـ [القاف].]

المنتوري: ثبت في رواية الحضرمي والمكناسي البيتان الأخيران، وحوق عليهما [في رواية البلفيقي] (1) والأولى اثباتهما، وقد وقفت عليهما بخط الناظم انتهى (2).

أي إذا كان حرف استعلاء حيث فخم ما نفى به، فان كان المستعلى مهموسا غير مجهور وهو الخاء رقق.

تنبيسه: لم يقع في الكتاب العزيز من المستعلية إلا السساد والطاء والقاف، ولم يقع إلا قبل الراء المفتوحة، فلو قال:

### سوى سكون صاد أو طاء سطع بينهما لا غير بالذكر وقع

لكان أبين، لكنه اعتمد على الواقع ونبه على العموم، وتبع الشاطبي في العبارة.

قلت: ولا يرد [على هذا الاصطلاح، وقرأ لأنه من باب ســـترأ وذكــرا فتأمله والله أعلم](3).

فالطاء وقعت في موضعين: قطرا، فطرة الله.

والصاد في سبعة مواضع: اهبطوا مصرا، أصرهم بمصر بيوتا، الخلوا مصر، ملك مصر.

والقاف في موضع واحد: وقرأ(4).

<sup>(</sup>۱) [في ج [ألفا يعني].]

<sup>(2)</sup> شرح الدرر اللوامع للمنتوري الورقة من نسخة الخزانة الحسنية رقم 1096/مجموع.

<sup>(3) [</sup>في ج، هـ [وقرأ لأن الداني ذكره مع ذكرا].]

<sup>(4)</sup> الآية (25) من سورة الأنعام.

قال في الاقتصاد: وبإخلاص هذه الراء في هذه المواضع قرأت على شيو خي لأجل الاستعلاء(1).

قال في إيجاز البيان: وإنما منعت هذه الحروف لأنها مستعلية تصعد إلى الحنك الأعلى باستعلاء، والفتح يطلب ذلك الموضع، فامتنعت الإمالة اليسسيرة ليعمل اللسان عملا واحدا من جهة واحدة.

ونحوه في الموضح والإبانة، وكذا المهدوي في التحصيل.

وأما الخاء، فقال في الإبانة: ولا أعلم عن ورش خلافا في نـص، ولا أداء أنه يميل فتحه الراء قليلا لأجل كسرة الهمزة من لفظ الإخراج حيث وقع.

وإن قيل: من أين وجب الإجماع على الترقيق هنا.

فالجواب إنها فارقت أخواتها لأجل الهمس الذي فيها.

فإن قيل: فالصاد مهموسة.

فالجواب لما فيها من الإطباق(2).

وزاد في الكنز والصفير.

وقال في الدر النثير: فأما الخاء في إخراج حيث وقع، فذكره الحافظ في التلخيص وإيجاز البيان، وفي غيرهما من تواليف فيما يرقق ورش من الراءات، واتفق معه الشيخ والإمام، وإن كان لم يقع له ذكر في كتاب التيسير اتكالا على دخوله فيما حال بين الراء والكسرة ساكن صحيح(3).

<sup>(1)</sup> شرح الدرر اللوامع لمحمد بن عبد الملك المنتوري الورقة 212/ب.

<sup>(2)</sup> شرح الدرر اللوامع لمحمد بن عبد الملك المنتوري الورقة 212/ب.

<sup>(3)</sup> الدر النثير والعذب النمير في شرح كتاب التيسير "ما ورد في الراءات" مخطوطة الخزانة الحسنية رقم 6/1592

قال الحصرى:

وان حرف أطباق تقدم ساكنسا

وقال في التحفة:

وإن أتى الفصل اتسى بالساكن رقق وفصل الخاء لا يعتبر

ليس بذى استعلاء في الأماكن أهمسه والرخو فيما يذكره

ومن قبله كسر ففخم مد الدهسر الله مرا

الوهرانيي:

كذكر وسحر مع باخراج فاعقبلا وإن فصل التسكين والخا فرققن

سكن: فعل ماض، ذو: فاعل، سكون: منصوب على الاستثناء، فإنها جواب إذا، فخمت: فعل (114/ب) ماض مبنى للمفعول وهو مضمر يعود على الراء، كمصر: خبر مبتدأ محذوف، اصرهم: معطوف محكي، وفطرة: مخفوض منون ولو حكاه لانكسر.

<sup>&</sup>lt;sup>(1)</sup> المنظومة الحصربة لأبي الحسن الحصري البيت 155/ الورقة 620 من نسخة مخطوطة خاصة.

<sup>. (2)</sup> التحفة الأبي وكيل ميمون الفخار البيتان: 1047 و 1048 الورقة 54/ب من مخطوطة خاصة.

<sup>(3)</sup> البيت 203 من التقريب للوهراني مخطوطة خاصة بالشيخ السحابي بسلا ولدي مصورة منها.

## القول في الترقيق للراءات: وما ورج مفخما منها

ثم قال رحمه الله:

(173) وفُخِّمت في الأعجمي وإرم وفي التكررُ بفتح أو بضم (173) وقبل مُستعل وإن حال ألف وباب ستْرا فتْح كله عُرف (174)

المنتوري: ثبت في رواية الحضرمي والمكناسي في أول البيت الثاني، وفي التكرر بالتاء، وكذا وقفت عليه بخط الناظم، وفي رواية الحسضرمي والبلفيقي في آخر البيت الرابع ألف، وكذا وقفت عليه بخط الناظم.

وفي رواية المكناسي: ألف وعرف معا انتهى (1)، أي وفخمت الراء في الاسم الأعجمي وإن وجد فيه سبب الترقيق فهو على الحذف الموصوف، وإقامة الصفة مقامه، وهو ما نقلته العرب إلى لغتها من غيرها، فإن غيرته فهو المعرب وهي ثلاثة متفقة، إبراهيم وإسرائيل وعمران (2) حيث حلت.

تنبيه: قال في الكنز: قيل: خالف ورش أصله في هذا المفخم.

قلت: بل جرى على أصله، لأن هذه عنده موانع انتهى(3).

قال الداني في الإبانة والتلخيص: وأما الأسماء الأعجمية فهي ثلاثة أسماء لا غير إبراهيم وإسرائيل وعمران حيث وقعت.

ونحوه في جامع البيان وإيجازه والموضح.

<sup>(1)</sup> شرح الدرر اللوامع لمحمد بن عبد الملك المنتوري الورقة 213/أ.

<sup>(2)</sup> الآية (124) من سورة البقرة، والآية (40) من سورة البقرة والآية (33) من سورة آل عمران.

<sup>(3)</sup> كنز المعاني للجعبري باب الراءات الورقة 150/أ من نسخة خزانة ابن يوسف بمراكش رقم 55.

قال في الإبانة: وعلة الفتح للراء أنها أعجمية والعرب منعتها الصرف التقلها فرعى فيها العجمة والتعريف أو زيادة الألف والنون، فالإمالة تخفيف وهي ثقيلة فمنعت منها كما منعت من التنوين والجر.

ونحوه في الموضح والتمهيد وإيجاز البيان (1).

وقال القيجاطي: لما كانت دخيلة في كلامهم لم يتصرفوا فيها(2).

الجعبري: وجه التفخيم المحافظة على الصيغة المنقولة وإشعار ا بنقلسه، ولذلك لم يطرد في جبريل<sup>(3)</sup>.

قوله: وفي إرم، أي وفخمت الراء في إرم مع السبب، وأفرده بالمذكر الخلاف فيه ولم يتعرض له في التيسير الاندراجه في الأعجمي.

الجعبري: وهو مجرور بدل من عاد، واتفق على منع صرفه.

<sup>(1)</sup> شرح الدرر اللوامع محمد بن عبد الملك المنتوري الورقة 223/أ.

لمصدر نفسه الورقة 213/أ.

كنز المعاني في شرح الأماني باب الراءات الورقة 1/150أ، مخطوطة خزانة ابن يوسف بمراكش.

# القول في الترقيق للراءات: وما ورج مفخما منها

فقيل: عربي، اسم عادا الأولى أو قبيلة أو بلدة فالمنع للتأنيث والعلمية.

وقيل: أعجمي، وهو اسم سام بن نوح، اختيار ابن مجاهد فالمنع للعلمية والعجمة المؤثرة لأنه محرك الوسط، وقطع بتفخيمه تبعا للتيسير.

### والحصري في قوله:

\*\*وفي إرم التفخيم في نصص والفجر \*\*(١)

وعليه اجلاء أصحاب ورش، ورققه أبو الحسن بن غلبون، وحصر الداني الأعجمية في ثلاث غيره.

[قال في الإباتة: وأما الاسم المؤنث فهو في موضع واحد في والفجر، إرم. ونحوه في الاقتصاد والتلخيص](2).

ثم قال في التلخيص: وكان شيخنا أبو الحسن يرى إمالته والقياس إخلاص الفتح.

ونحوه في الإبانة(3).

القيجاطي: بل القياس الإمالة.

<sup>(1)</sup> المنظومة الحصرية لأبي الحسن الحصري البيت 153 الورقة 620 من نسخة مخطوطة خاصة لها نظير في الخزانة العامة بالرباط برقم.

<sup>(2) [</sup>ما بين [...] لا يوجد في ب.]

<sup>(3)</sup> شرح الدرر اللوامع لمحمد بن عبد الملك المنتوري الورقة 213/أ.

قال في كتاب الراءات واللامات: والقياس الفتح لامتناعه من المصرف، وبذلك قرأت على غير أبي الحسن وبه آخذ (1).

وقال في جامع البيان: وأقرأني ابن غلبون إرم بإمالة الراء، وأقرأنيه غيره بإخلاص فتحها.

ونحوه للقيجاطي.

وقال في الموضح: واختلف أصحابنا في إرم.

فكان أبو الحسن يرى إمالته.

وكان غيره يرى الفتح حملا على الأعجمية، وبذلك قرأت على ابن خاقان وأبى الفتح وغيرهما وبه آخذ.

وقال في إيجاز البيان: وكان بعض أهل الأداء يرى إخـــلاص الفــتح، وبذلك قرأت على أكثر شيوخي.

وكان أبو الحسن يرى إمالته، وبذلك قرأت عليه.

والأول أقيس، وعليه الجمهور من أهل الأداء.

قال في الإباتة: وقد جاء التفخيم منصوصا عن ورش، وبذلك قرأت وبه آخذ، وعلى الفتح في ذلك اقتصر الداني في الاقتصاد والتيسير والتمهيد والتعريف وإرشاد المتمسكين والموجز وكتاب رواية ورش من طريق المصريين<sup>(2)</sup>.

قال في [الإقتاع](3): استثنى له قوم إرَمَ ففخموه.

<sup>(1)</sup> شرح الدرر اللوامع لمحمد بن عبد الملك المنتوري الورقة 213/ب.

<sup>(2)</sup> شرح الدرر اللوامع لمحمد بن عبد الملك المنتوري الورقة 213/ب.

<sup>(3) [</sup>في ج [بالاقتصاد].]

واختيار طاهر ابن غلبون الترقيق.

قال: وبه قرأ شيخنا على أبي بكر الصقلى $^{(1)}$ .

# القول في الترقيق للراءات: وما ورج مفخما منها

قال: واختيار الداني تفخيمه (2).

المنتوري: شيخ ابن الباذش المذكور هو أبو القاسم خلف بن إبراهيم الحصار، وأبو بكر هو محمد بن أبى الحسن المقرئ بصقلية.

وعلى الفتح اقتصر أكثر المصنفين وهو اختيار القيجاطي وبذلك قرأت عليه وبه آخذ<sup>(3)</sup>.

قال في التحفة (115/أ):

والشائع المشهور في الأداء تفخيمه حملا [هنا] "على الأسماء الم

الوهراتي: \*\*وفي إرم خلف و [تفخيمه] (6) [اعتلا] (7) \*\* (8)

<sup>(1)</sup> أبو بكر مجمد بن أبي الحسن الصقلي المعروف بابن نبت العروق شيخ متصدر، قرأ على أحمد بن محمد الصقلي وعليه الحسن بن بليمة - الاقناع71/1.

<sup>(2)</sup> الإقناع لابن البادش 329/1.

<sup>(3)</sup> شرح الدرر اللوامع لمحمد بن عبد الملك المنتوري الورقة 213/ب.

<sup>(&</sup>lt;sup>4)</sup> [ما بين [...] من هــ.]

<sup>(5)</sup> التحفة لأبي وكيل ميمون الفخار البيت رقم 1060 الورقة 54/ب من مخطوطة خاصة.

<sup>&</sup>lt;sup>(6)</sup> [في هـ [تفخيما].]

<sup>&</sup>lt;sup>(7)</sup> [في ج، هــ [علا].]

<sup>(8)</sup> والبيت في المنظومة: ((وفي إرم خلف وتفخيمها علا \*\*\* ورا الأعجام فخم لبقيا مثقلا)) رقم البيت 205 مخطوطة خاصة.

فائدة: نص الناظم على إرم بغير ترقيق عزير أخذا بظهور عربيته لظهور الاشتقاق.

وأجاز أبو حاتم عجميته، ففتحه فيه خلاف قاله في الكنز (1).

وقال الصفاقصي: منع من الصرف للعجمة والعلمية (2).

قال أبو البقاع<sup>(3)</sup>: وهو ضعيف لأن الاسم عربي، فيصرف عند أكثر الناس، ولأن مكبره يصرف لسكون وسطه ورد بأنه على أربعة أحرف، وليس بمصغر وإنما هو اسم أعجمي جاء على هيئة المصغر<sup>(4)</sup>.

#### المجراد:

قال أبو شامة: وأما عزير فلم يتعرضوا له مع كونه أعجميا.

وقيل: هو عربي يتجه الخلاف فيه فانظره انتهى (5).

ولبعضهم أنشده لنا شيخنا الوالد رحمه الله تعالى:

والخلف في عزيل قيل عجملي وقيل هو عربي فاعلم فعلن يوقف بثان فاقبل فعلن يوقف بثان فاقبل

**قلت:** وبالترقيق [شاع]<sup>(6)</sup> الأخذ عندنا بفاس.

<sup>(1)</sup> كنز المعاني في شرح حرز الأماني للجعبري باب الراءات الورقة 150/أ، مخطوطة خزانة ابن يوسف بمراكش.

<sup>🕰</sup> شرح الدرر اللوامع للمنتوري الورقة 213/ب.

<sup>🗗</sup> أبو البقاء تقدمت ترجمته برقم 153 ص: 33.

<sup>♣</sup> شرح الدرر اللوامع للمنتوري الورقة 213/ب.

بيضاح الأسرار والبدائع وتهذيب الغرر والمنافع في شرح الدرر اللوامع المجراد الورقة /133 من مخطوطة خاصة في خزانة الدكتور التهامي الراجي.

<sup>🖰 [</sup>ما بين [...] لا يوجد ب.]

قوله: وفي التكرر الخ، أي فخم ورش الراء المشفعة بأخرى مفتوحة أو مضمومة نحو ((مدرارا - أسرارا - ضرارا - الفرار))(1)، ولا خلاف عن ورش في ذلك.

ولا خلاف عن ورش في تفخيمها قاله: ابن الجزري وغيره.

قال في إيجاز البيان: والعلة في ذلك أن الراء حرف تكرير، فالفتحة عليها في معد فتحتين، وكذلك الضمة فقويت لذلك على إخلاص الفتح لما قبلها وصارت بمنزلة الحرف المستعلى المانع للإمالة.

ونحوه لابن المهلب في التبيين وكذا في الإبانة والموضح.

قولـــه: وقبل مستعل، أي وفخمت الراء قبل حرف الاستعلاء، [ظـاهره مطلقا، ولم يأت المستعلى بعد المضمومة.

وذكر الداتي في التمهيد أنه لم يقع من حروف الاستعلاء](2) السبعة بعد الراء المفتوحة غير ثلاثة، الطاء والضاد والقاف، مفصولات نحو: ((الفراق، فراق، فراق، والإشراق))(3) إعراضهم الصراط هذا صراط إلى صراط<sup>(4)</sup>.

تنبيه: لابد من شرط الاتصال احترازا عن المنفصل في كلمة [أخرى](5) نحو: لتنذر قوما، النكر، صفحا، المعثر، قم (6)، وإطلاق الناظم يسدل على أنه

<sup>(1)</sup> الآية (6) سورة الأنعام، والآية (9) سورة نوح، والآية (231) سورة البقرة، والآية (16) سورة الأحزاب.

<sup>(2) [</sup>ما بين [...] لا يوجد في ب.]

<sup>(3)</sup> الآيات من سورة القيامة والآية (76) من سورة الكهف والآية (18) من سورة ص، بالترتيب السابق.

<sup>(&</sup>lt;sup>4)</sup> شرح الدرر اللوامع لمحمد بن عبد الملك للمنتوري الورقة 213/ب.

<sup>(&</sup>lt;sup>5)</sup> [ما بين [...] لا يوجد في ب.]

<sup>(6)</sup> الآية (3) من سورة السجدة، والآية (58) من سورة آل عمران، والآية (5) من سورة الزخرف، والآية (1) من سورة المدثر بالترتيب السابق.

كالمتصل في الوصل، لكن قرينة اعتبار لزوم السبب عينت إرادة المتصل فقط، فترقق في الحالين وهو الظاهر من عبارة التيسير.

ويحتمل أن يفخم للاتصال اللفظي ويتوقف على الرواية.

قال في الإبانة: وحكم المكسور من حروف الاستعلاء [عند أصحابنا حكم] (1) المفتوح والمضموم.

وكان شيخنا أبو الحسن يرى ترقيق الإشراق لانكساره، فسألته عن ذلك وعارضته بصراط، فأبى إلا الترقيق وأجاز التفخيم.

ونحوه في كتاب الراءات.

زاد في التمهيد غير أنه زعم أن الصاد تعين على التفخيم في الصراط، وليس ذلك في الإشراق.

قال الداني: ولا أعلم خلافا بين أهل الأداء من المصريين وغيرهم في قخيم الإشراق، وإنما قال ذلك: شيخنا فيما أحسبه قياسا دون أداء لاجتماع الكل على خلاف ما قاله، مع أن الذي احتج به لا يصح لعدم الاعتداد به بالصاد في قحره ((تبصرة ومبصرة وقاصرات والمعصرات))(2)، فلم يبق ما يوجب الفتح إلى الطاء](3) وحدها في صراط فالفرق بينهما وبين الإشراق.

قال في جامع البيان: و[خالفه] (4) في ذلك عامة أهل الأداء من المصريين وغيرهم، فأخلصوا الفتح حملا على من عقد الإجماع على إخلاص الفتح فيه

<sup>📭 [</sup>ما بين [...] لا يوجد في ج.]

الآية (8) من سورة ق، والآية (12) من سورة الإسراء، والآية (48) من سورة السراء، والآية (48) من سورة النبأ.

<sup>🚰</sup> **إن**ى ج [الصاد].]

<sup>🗬</sup> في ج [خالف].]

مع كون حرف الاستعلاء مكسورا نحو إلى صراط، وبذلك قرأت على ابن خاقان وأبي الفتح.

وقال في الإباتة: وقد روى ابن خيرون إخلاص الفتح منصوصا عن أصحاب ورش المصريين وغيرهم، وبذلك قرأت للجماعة عن ورش عن أبي الفتح، وبه قرأت في رواية أبي يعقوب على ابن خاقان وبه آخذ.

ونكر في الاقتصاد والتيسير [والتمهيد]<sup>(1)</sup> والتعريف وإرشاد المتمسكين والتلخيص والموجز: التفخيم وهو ظاهر كتاب رواية ورش من طريق المصربين.

المنتوري: وكان القيجاطي يأخذ بالتفخيم، وبه قرأت على جميع من قرأت عليه وبه آخذ<sup>(2)</sup>.

قلت: والأخذ عندنا بفاس بالتفخيم.

ابن الجزري: فإن كان بعد حرف استعلاء، فلا خلاف في تفخيمها، ووقع ذلك [في كلمتين وهما صراط كيف جاء وفراق في الكهف والقيامة.

ثم قال: والإشراق في ص رققه صاحب](3) العنوان وشيخه الطرسوسي وهو أحد الوجهين في التذكرة [وجامع البيان](4).

قال في التحفة:

تسرقيقسه للسراء فسي الإشراق والطساء لا تضعفها بالكسسر» وجاء عن بعض [من] الحذاق لضعفه بالكسر فيما تسدر

<sup>(1) [</sup>ما بين [...] من ج.]

<sup>(2)</sup> شرح الدرر اللوامع لمحمد بن عبد الملك المنتوري الورقة 124/أ.

<sup>(3) [</sup>ما بين [...] لا يوجد في ب.]

<sup>(&</sup>lt;sup>4)</sup> [ما بين [...] لا يوجد في ج.]

<sup>&</sup>lt;sup>(5)</sup> [ما بين [...] لا يوجد في أ.]

<sup>(6)</sup> للتحفة للفخار الأبيات 1064، 1065 و 1066 الورقة 54/ب و 55/أ من مخطوطة خاصة.

[المنتوري: وكان القيجاطي يأخذ بالتعظيم وبه قرأت على جميع من قرأت عليه وبه آخذ انتهى(1).

قلت: والأخذ عندنا بفاس بالتعظيم، ابن الجزري: فإن كان بعدها حرف استعلاء فلا خلاف في تفخمها ورفع ذلك في كلمتين وهما صراط كيف جاء فراق في الكهف والقيامة ثم قال والإشراق في صرققه صاحب العنوان وشيخه الطرسوسي وهو أحد الوجهين في التنكرة وجامع البيان انتهى](2)(3).

قال في التمهيد: وقد كان بعضهم يفتح حصرت صدورهم<sup>(4)</sup> ويعتل بما تقدم، ورد بأن حرف استعلاء إنما يوجد في الوصل دون الوقف، ومن يقل بغصل التاء يرد بهمسها.

وقال في الإباتة: ورأيت بعض أهل الأداء من المغاربة قد استثناها، ورد عليه بنحو لتنذر قوما من دون فاصل وهو مرقق بنحو قواريرا قواريرا<sup>(5)</sup>.

قال في الدر النثير: مذهب الشيخ التغليظ، وعن الإمام الوجهان، ولا خلاف في ترقيقهما في الوقف انتهى (6).

<sup>(1)</sup> شرح الدرر اللوامع لمحمد بن عبد الملك المنتوري الورقة 124/أ.

<sup>(2) [</sup>ما بين [...] من أ.]

<sup>(3)</sup> النشر في القراءات العشر ج 2 ص 93.

<sup>&</sup>lt;sup>(4)</sup> الآية (90) من سورة النساء.

<sup>&</sup>lt;sup>(5)</sup> الآية (16) من سورة الإنسان.

<sup>(6)</sup> الدر النثير والعذب النمير في شرح كتاب التيسير: ما ورد في ترقيق الراءات مخطوطة الخزانة الحسنية بالرباط رقم 1592 م 6.

#### الحصري:

- \*\*في حصرت خلف لدى الوصل بينهم \*\*(١)
  قال في التحفة:
  - \*\*وحصرت صدورهـم في الوصـل \*\*(2)
    قال في التمهيد: وبترقيقها قرأت.

وذكر في الموضح وجامع البيان وإيجازه والاقتصاد والتلخيص وكتاب الراءات الإمالة وهي ظاهر التعريف والتيسير وإرشاد المتمسكين والموجز (3).

القيجاطي: من أخذ فيها بالتفخيم لا يخطأ لأن من العرب من يعتبر البعدي.

ابن الجزري: وحصرت صدورهم اختلف في تفخيمه وصلا من أجل حرف الاستعلاء بعده، [فروى] (4) بعضهم فيه التفخيم لذلك كالصقلي وابن سفيان والمهدوي ورققه الجمهور في الحالين والوجهان في الكافي.

قال: ولا خلاف في ترقيقها وقفا.

قلت: انفرد المهدوي بتفخيمها فيه، وعلى ترقيقها في الحالين العمل انتهي (5).

<sup>(1)</sup> المنظومة الحصرية الأبي الحسن الحصري البيت 153 الورقة 620 من نسخة مخطوطة خاصة.

<sup>(2)</sup> التحفة الأبي وكيل ميمون الفخار لبيت رقم 1109 الورقة 57/أ من مخطوطة خاصة وتمام البيت.

<sup>(3)</sup> شرح الدرر اللوامع لمحمد بن عبد الملك المنتوري الورقة 214أ.

<sup>(&</sup>lt;sup>4)</sup> [في ج [فيرى].]

<sup>(5)</sup> النشر في القراءات العشر لابن الجزري 98/2.

المنتوري: وبالإمالة قرأت لورش على جميع من قرأت عليه وبه آخذ انتهى (1).

قلت: وبه الأخذ عندنا بفاس.

قوله: وإن حال ألف، راجع إلى قوله: وفي التكرر الخ وإلى قوله: وقبل مستعل، إذ الألف حائلة في الجميع، قاله: الشارح وتابعوه، أي يعتبر المانع المتأخر، [ولا أثر للفصل بالألف إذ هي حاجز](2) [غير](3) حصين.

قوله: وباب سترا الخ، أي المألوف والمعروف في كــل راء مفتوحــة منونة حال بينها وبين الكسرة المؤثرة ساكن غير استعلاء مظهر مغتفر.

فمذهب الدائي في التيسير التفخيم وكذا في التجريد وهو معنى قوله في التجريد وتفخيم باب ذكرا عند عظماء أصحابه كالأزرق وعبد الصمد أرجح وفهم منه أن عند غير الإجلاء ضد التفخيم وهو الترقيق.

قال الدائي: أقرأني أبو الحسن بالترقيق في الحالين، إلا مصرا واصرا وقطرا وقياسه وقرا.

الجعيري: إذا اعتبر الاستعلاء يعم أو الإطباق والتفخيم فلا.

قال: وأقرأني فارس بن أحمد وغيره بالتفخيم وعليه مشيخة المصريين.

قال في الاقتصاد: وقد اختلفوا في الراء التي يلحقها التنوين، وقد حال بينها وبين الكسرة ساكن مظهر غير مستعل نحو قوله: ذكرا، فأقرأني ابن خاقان وأبو الفتح عن قراءتهما بإخلاص الفتح وعليه عامة أصحاب أبي يعقوب

<sup>(</sup>١) شرح الدرر اللوامع لمحمد بن عبد الملك المنتوري الورقة 214/ب.

<sup>(2) [</sup>في ج ، هـ [إذا الألف ليس بحاجز].]

<sup>(3) [</sup>ما بين [...] من ب، ج.]

الأزرق وغيره من أصحاب ورش، وأقرأنيه أبو الحسن بإمالة يسسرة بين اللفظين طردا للقياس فيه، فإن كان الساكن مدغما لم يختلفوا في إمالة السراء يسيرا نحو سرا انتهى(1).

ابن الجزري: استثنى الجمهور ما كان مفصولا بساكن صحيح وهو ذكرا كالداني وشيخه أبي الفتح والخاقاني وابن سفيان والمهدوي ومكي، ابن بليمة وابن الفحام والشاطبي وهو الثاني في الكافي واختياره انتهي<sup>(2)</sup>.

قال في الدر النثير: كل راء منصوبة [منونة] (3) قبلها حرف ساكن غير حرف [ستعلاء] (4) وقبل ذلك الساكن كسرة وجملته في القرآن ستة أحرف وهي: ذكرا ووزرا وامرا وحجرا وصهرا وسترا (5).

مذهب الحافظ والشيخ (6) التفخيم في الستة.

وأما الإمام (7) فنقل في هذه الستة التغليظ.

ثم قال: وقد قرأت هذا الفصل كله بين اللفظين.

<sup>(1)</sup> كنز المعاني في شرح حرز الأماني.

<sup>(2)</sup> النشر في القراءات العشر لابن الجزري 98/2.

<sup>(3) [</sup>ما بين [...] لا يوجد في هــ.]

<sup>(&</sup>lt;sup>4)</sup> [في ب [استلاء].]

<sup>(5)</sup> الآية (200) من سورة البقرة، و الآية (100) من سورة طه، والآية (117) من سورة البقرة، والآية (20) من سورة الفرقان، والآية (54) من سورة الفرقان، والآية (90) من سورة الكهف.

<sup>(6)</sup> المراد بالحافظ أبو عمر الداني تقدمت ترجمته في ص 48.

<sup>(7)</sup> المراد بالإمام: شريح بن محمد الرعيني تقدمت ترجمته برقم 511 ص:103 قال ابن القاضي:

وابن شريح بالإمام يعرف \*\* والمك بالشيخ لديهم يوصف

فصل من هذا أن التفخيم من الطرق الثلاثة.

وزاد الإمام بين اللفظين انتهى(1).

قال في الإبانة: وقد اختلف شيوخنا المصريون في نحو ذكرا فأقرأني أبو الحسن بالترقيق في الحالين.

وقال في التمهيد وإرشاد المتمسكين: وبذلك قرأت على أبي الحسن وهو القياس.

قال في الإبائة: أقرأني الخاقاني وفارس بإخلاص الفتح.

ونحوه في إرشاد المتمسكين.

وقال: وهو آثر.

وقال في الموضح: حكى لنا أبو الحسن الترقيق، وأقرأني غيره بالفتح، وعليه عامة أهل الأداء من المصريين وغيرهم.

وقال في التلخيص: وبذلك كان الأذفوي وغيره من الأكابر (116/أ) وهو آثر (2).

المنتوري: وقد وقفت على التفخيم للأذفوي في كتاب الإبانة له.

وقال في إيجاز البيان: فكان أبو الحسن يرى الإمالة [وكان غيره يسرى الفتح] (3) وهو قول عامة المصربين، وكذا نص عليه النحاس ومحمد بن علي عن أصحابه وبذلك قرأت على ابن خاقان وفارس، وذلك نقض للأصل المتقدم المجمع عليه.

<sup>(1)</sup> الدر النثير في شرح كتاب التيسير لابن أبي السداد باب ترقيق الراءات.

<sup>(2)</sup> شرح الدرر اللوامع لمحمد بن عبد الملك المنتوري الورقة 215/أ.

<sup>(3) [</sup>ما بين [...] لا يوجد في ج.]

والأول أقيس وبهذا آثر.

وقال في جامع البيان: أقرأني أبو الحسن بالإمالة وصلا ووقفا، وأقرأني ابن خاقان وأبو الفتح بالفتح وعلى ذلك عامة أهل الأداء من المصريين وغيرهم، وكذلك رواه جميع أصحاب أبي يعقوب وأبي الأزهر.

وحكاه محمد بن علي عن أصحابه.

المنتوري: والفتح في ذكرا وشبهه هو اختيار القيجاطي وبدلك قرأت عليه [وعلى غيره](1) وبه آخذ.

ومذهب الحصري التفخيم، أشار إليه بقوله:

وإن وقع التنوين في الراء فخمت كذكرا [فزد علما لعلك أن تتر] الله

قال في التلخيص: [فأما]<sup>(3)</sup> قوله سترا حيث وقع ومستقر بأن الراء ممالة في الحالين.

قال في الإباتة: ولا أعلم خلافا في ذلك.

ونحوه في الاقتصاد والموضح وإيجاز البيان.

وقال في الإباتة: وكذا نص عليه أصحاب النحاس، لأن المدغم والمدغم فيه شيء واحد.

القيجاطي: قول الداني: ولا أعلم خلافا، يعني عند من اخذ في سيترا بالتفخيم، وأما على قول أبي طاهر الذي يفخم الراء المنونة في الوصل عن وليتها كسرة، فسرا مثله في الوصل.

<sup>(1) [</sup>ما بين [...] لا يوجد في ج.]

<sup>&</sup>lt;sup>(2)</sup> [ما بين [...] لا يوجد في هــ.]

<sup>(3) [</sup>ما بين [...] لا يوجد من ج، هـ..]

المنتوري وبالإمالة بين بين قرأت سرا ومستقرا لورش على جميع من قرأت عليه وبه آخذ.

[تنبیه: باب سترا تفخیمه مشروط بثلاث شروط:

التنوين أخرج نحو ذكرك.

والإظهار أخرج نحو سرا ومستقرا، فهو متفق الترقيق بذهاب الفاصل لفظا.

والفتح احترز من ذكر مبارك، وإليها أشار في التقريب بقوله: ونصب وتنوين والإظهار شرطه وعلته لفظ خفيف فثق لا] (١٠

[فائدة]<sup>(2)</sup>: [وخالف في الكنز في اشتراط الفتح]<sup>(3)</sup>، فعمـم الحكـم فـي المضمومة والمفتوحة.

وخصه السخاوي بالمفتوحة.

قال ابن غازي في الإشاد: ذكر [مبارك] (4) بالترقيق وفاقا للسخاوي وجمهور الشارحين خلافا لأبي شامة والجعبري انتهى (5).

[قلت مشير اللي ذلك بهذه الأبيات الثلاث] (6):

ذكسر مبارك بتسرقيق يسرى عند جميع الشارحين لا امتسرا

<sup>(1)</sup> إما بين [...] جاء بعد قول الحصري: "وإن وقع التوين في الراء فخمت..." الخ في ص: 1135.

<sup>(2) [</sup>ما بين [...] من ج، هــ.]

<sup>&</sup>lt;sup>(3)</sup> [ما بين [...] من ب، ج.]

<sup>&</sup>lt;sup>(4)</sup> [ما بين [...] من ج.]

<sup>(5)</sup> شرح الدرر اللوامع لمحمد بن عبد الملك المنتوري الورقة 215/أ.

<sup>(&</sup>lt;sup>6)</sup> [ما بين لا يوجد في ج ،هـ.]

لأجل ضمة بلا التباس كذلك الأخذ جرى بفاس

ومذهب الشامى والبرهان مفخما راء فخد بيان

وقال الشارح: وتبعه المجراد وابن عبد الكريم حجـة التفخـيم أن الـراء اكتنفت بين ساكنين ولزمتها الفتحة، ففخمت لذلك ولم يعتد بالكسرة قاله: المهدوي فعلى هذا لا تفخم المضمومة نحو ذكر لعدم موجب التفخيم وهو لزوم الفتح لها، فالعلة مركبة من لزوم الفتحة واكتناف الساكنين وليس ذلك مع المضمومة.

وفرق بعضهم فقال: المرفوع ثقيل والترقيق خفيف والمنصوب خفيف والتفخيم ثقيل.

وقيل: إنما يفخم لئلا يشبه ألف التأنيث في حال الوقف نحو ذكرى فيما، و**ذكر**ا متفق [على]<sup>(1)</sup> الفتح.

قيل: لم يقع الشبه إلا في [حال](2) الوقف؟

أجيب بأن هذا من حمل الوصل على الوقف، وإليه أشار في التحفة:

وعنسه في ذكسرا وستسرا خلسف شروطـــه ثـــلاثــــة تبيــــــن كيسلا تسرى مفخمسا فسروعسسه من رقصق الباب القياس طلبا وإن حسرف السراء دون ميسسن وكلها [خفيفة] ﴿ فَكُلُّهُ السَّلِّ السَّمِ أو أن ذكرا فخموا حيث استقر 

وبسابسه والفتسح فيسه العرف النصب والإظهار والتنويان نكسرك سسرا ذكسر المرفوعسا ومن يفخمنه للأصنل وجبا منفت ح بیان مسکنیان تسرقيقها يحتاج ذا الهذي تهلا خيفة أن يشبه نكرى للبشــر (116/ب) ذكر خفيف قصد التعديل

<sup>(1) [</sup>ما بين [...] من، ج.]

<sup>(&</sup>lt;sup>2)</sup> [ما بين لا يوجد في ج، هـ.]

<sup>(3) [</sup>في ج [حقيقة].]

## فأعطي الثقيل للخفيف والخف الثقيل في التصنيف،

قال المجراد: ومقتضى تعليلهم باكتناف الساكنين ترقيقهما في الوقف لعدم التنوين و هو كذلك.

وقد قال الشيخ شهاب الدين المعروف بأبي شامة في الشرح: والخلاف إنما هو في الوصل، ولهذا عد التنوين مانعا، وأما في الوقف فعند بعضهم لا خلاف في الترقيق لزوال المانع.

وقال أبو الطيب بن غلبون: واختلف عن ورش في الوقف، فطائفة يقفون بين اللفظين وطائفة يقفون بالفتح من أجل الألف التي هي عوض من التنوين انتهي (2).

نص أبي شامة فظهر منه أن ترقيقه وقفا هو المشهور انتهى كلام المجراد(3).

وقال الجعبري في قوله وتفخيمه ذكرا ضابط المسألة ما نصه، وقولنا: المنونة أخرج الوقف لأنه ألف خلافا للصقلي انتهى (4).

وقال ابن الطفيل في شرح الحصرية: وقد قرأت لورش بتفضيم الراء المنونة نحو ذكر ا في الوصل، وبترقيقها في الوقف انتهى لكن قال شارحها.

[فائدة]<sup>(5)</sup>: وعلى التفخيم في الحالين أكابر المصريين، وكذلك نص عليه السماعيل النحاس في كتابه عن الأزرق انتهى<sup>(6)</sup>.

<sup>(1)</sup> التحفة للفخار الأبيات 1068 إلى 1076 الورقة 55/أ من نسخة مخطوطة خاصة.

<sup>(2)</sup> إيضاح الأسرار والبدائع لأبي المجراد: الورقة 133/ب من مخطوطة خاصة في خزانة الدكتور التهامي الراجي.

<sup>(3)</sup> إيضاح الأسرار الورقة 133/ب مخطوطة خاصة بخزانة د.التهامي الراجي الهاشمي.

<sup>(4)</sup> كنز المعانى للجعبري باب الراءات الورقة 150/أ من نسخة خزانة ابن يوسف رقم 55.

<sup>&</sup>lt;sup>(5)</sup> [ما بين [...] من ج، هــ.]

<sup>(&</sup>lt;sup>6)</sup> المصدر نفسه.

قلت: وبالتفخيم في الحالين الأخذ عندنا بفاس.

قوله: وباب سترا بابه ستة ألفاظ، ولم يقع غيرها واليها أشار القيسي بقوله:

وذكرا وامرا شم سترا على السولا ووزرا وصهرا شم حجرا بسلا حسل روى مكى التفخيم فيما وقد تسلا بوجهين مشهورين صهرا عن سبل وللغير بالوجهين فافهم نصوصهم وكن ثابتا في النقل والقول والفعل ولكن بتفخيم قسرأت جميعها وهذا اختيار الدان ما ضل ذو عقل كسذلك الإمام غير صهرا فإته يميل إلى الترقيق للهمس والنقل وما ذكروه للقياس مخالف ولكن بحفط الخلف [قد] والتفي الجهل والكن بحفط الخلف والقارة الجهل المحال الحال المحال الحال المحال الحال المحال ال

وجمعها بعض أشياخنا أيضا في بيت فقال:

سترا وذكرا ثم صهرا حجرا وزرا وأمراليس منه سرا فبان من هذه النصوص أن صهرا في الفرقان من جملتها واستثناه بعضهم للخفاء.

قال في التلخيص: وقد استثناه بعضهم واعتل بخفاء الهاء، فكأن الكسرة قد وليت الراء.

<sup>(1) [</sup>ما بين [...] لا يوجد في ج.]

<sup>(2)</sup> المصباح للقيسى باب الراءات مخطوطة خاصة بخزانة المدرسة النحلية بمزوضة.

وقال في الإبانة: وقد أخرج بعض أهل الأداء منه صهرا، وإخلاص الفتح أوجه كنظائره.

وقال في جامع البيان: واستثناه أصحاب مواس وداوود بن أبي طيبة، والقياس إخلاص الفتح، وعلى ذلك العمل وبه الأخذ.

وذكر في التيسير والموجز الفتح خاصة في باب سترا(1).

المنتوري: والفتح في صمهرا هو اختيار القيجاطي وبذلك قرأت عليه، وعلى غيره وبه آخذ.

وقال المالقي: التفخيم [في صهرا]<sup>(2)</sup> للحافظ، والترقيق للإمام والوجهان للشيخ انتهى<sup>(3)</sup>.

ابن الجزري: واستثنى بعضهم صهرا، فرققه كابن شريح وابن الفحام، ولم يستثنه الدانى ولا ابن بليمة ولا الشاطبي.

وذكر الوجهين فيه مكي انتهى (4).

قال في الإقتاع: أخذ كثير من القدماء في صهرا بالترقيق انتهى (5).

وإليه أشار الحصري بقوله:

ولكن صهرا رققوه لهاءه ولولا اختصار القول علت ما أدري الله

<sup>(</sup>١) شرح الدرر اللوامع لمحمد بن عبد الملك المنتوري الورقة 215/ب والنيسير ص: 56.

<sup>(2) [</sup>ما بين [...] لا يوجد في ب.]

<sup>(3)</sup> شرح الدرر اللوامع لمحمد بن عبد الملك المنتوري الورقة 115/ب.

النشر في القراءات العشر لابن الجزري 97/2 والكشف عن وجوه القراءات وعللها وحججها لمكي بن أبي طالب القيسي 213/1.

<sup>(9)</sup> الإقناع في القراءات السبع لابن البادش 332/1.

المنظومة الحصرية في قراءة نافع للحصري البيت رقم 161 الورقة 620 من نسخة مخطوطة خاصة.

وخفف الميم وسكنها للوقف، وقبل: ظرف زمان معطوف على فــــي التكـــرر، مستعل: مخفوض بالظرف، والكسرة مقدرة في الياء المحذوفة الالتقاء الساكنينن. حال: فعل في موضع جزم للشرط، ألف: فاعل وجواب السشرط محذوف دل عليه الكلام كأنه قال: وإن حال ألف فإنه يفخر. وباب: مبتدأ، سترا: مضاف إليه محكى، فتح: مبتدأ ثاني، كله مضاف ومضاف إليه، والهاء عائدة على باب ستر ا.

المجراد: ويروى فتح كله أضف الضاد المعجمة ونصب فتح علي أن يكون [مفعو لا]<sup>(1)</sup> مقدما، وعليها تكلم الأستاذ أبو عثمان في شــرحه انتهــي<sup>(2)</sup>. [وكذا المرسى شرح عليها]<sup>(3)</sup>.

## ثم قال رحمه الله:

- (175) ورقق الأولى له من بشرر ولا ترققها لدى أوليي الضرر (176) إذ غلب الموجب بعد النقل
- حرفان مستعل وكالمستعل

هذه لم يتقدم لها أصل، أمر بترقيق الراء الأولى لورش من بشرر.

قال في التيسير: وأمال أيضا فتحة الراء في قوله في: والمرسلات، من بشرر (٩)، من أجل جرة الراء الثانية بعدها، وأخلص فتحها في قوله: غير أولى الضرر في النساء لأجل الضاد قبلها.

<sup>(1) [</sup>ما بين [...] لا يوجد في ه...]

<sup>&</sup>lt;sup>(2)</sup> ايضاح الأسرار والبدائع الورقة (134/أ).

<sup>(3) [</sup>ما بين [...] لا يوجد في ب.]

<sup>(4)</sup> الآية (32) من سورة المرسلات، النيسير في القراءات السبع ص 56.

المجراد: قوله: لأجل الضاد ليس هو تعليلا منه وإنما هو ناقل له عن غيره، يدل على ذلك قوله في التيسير، وقياس ذلك أن ترقق الراء الخ<sup>(1)</sup>.

قال في الشرح: هذا متفق عليه من الطرق الثلاثة ولم يمل فتحة راء من أجل كسرة بعدها غير هذه، إلا ما كان من لفظ الأبرار والقرار.

قولة: واخلص فتحها في الضرر الخ، يريد من أجل حرف الاستعلاء هذا سبب الفرق بين الكلمتين ولولا ذلك لكان القياس فيهما واحدا انتهى<sup>(2)</sup>.

قال في الاقتصاد: وأجمع الرواة عن ورش على إمالة فتحة الراء يسيرا لأجل جرة الراء بعدها في قوله: بشرر في والمرسلات، وأجمعوا عنه على تفخيمها في قوله: غير أولي الضرر في النساء لأجل وقوع الضاد التي هي حرف استعلاء قبلها انتهى(3).

ونحو ما في التيسير في جامع البيان والتلخيص وكتاب رواة ورش من طريق المصريين، وكتاب الراءات واللامات لورش.

قال في إيجاز البيان: أمالها من أجل كسرة الراء بعدها إذا كانت لقوتها تجلب الإمالة إذ هي حرف تكرير، ونحوه في التمهيد و إرشاد المتمسكين.

وقال في الإبائة: أمالها لأجل تناسب الصوت بينهما إذا كانا من مخرج واحد.

<sup>(1)</sup> إيضاح الأسرار والبدائع لابن المجراد الورقة 134/أ مخطوطة خاصة في خزانة الدكتور التهامي الراجي.

ليضاح الأسرار والبدائع لابن المجراد باب الراءات مخطوطة خاصة في خزانة الدكتور التهامي الراجي الهاشمي بسلا ولدي مصورة منها.

أشرح الدرر اللوامع للمنتوري الورقة 216/أ من نسخة الخزانة الحسنية رقم المرح الدرر اللوامع المنتوري الورقة 216/أمرحموع.

وقال في الموضح: ولا خلاف في إمالتها.

وقال في التمهيد: ونظيرها القهار (1)، والقرار.

ونحوه في جامع البيان و إرشاد المتمسكين.

ابن الجزري: واختلف في ترقيق الراء المفتوحة من بشرر من أجل كسرة الراء بعد.

فذهب إلى ترقيقه أبو الحسن بن غلبون والصقلي وابن شريح والداني والشاطبي، وحكيا الاتفاق على ذلك، ونص عليه أبو معشر والجمهور، ولا خلاف عند هؤلاء في ترقيقه في الحالين.

وذهب الآخرون إلى تفخيمه كابن سفيان والمهدي وصاحب العنوان وشيخه وابن بليمة، ولا خلاف عندهم في تفخيمه في الوقف أيضا. وكذلك الراء التي بعدها، إذا وقف بالسكون، فإن وقف بالروم رققت مع تفخيمه الأولى انتهى<sup>(2)</sup>.

قوله: ولا ترققها لدى أولى الضرر.

تقدم نص التيسير والاقتصاد.

وقال في الإبانة: وقياس بشرر عندي غير أولى الصرر غير أن أصحابنا يمنعون القياس، فيفخمون من أجل الاستعلاء وهو الضاد قبلها.

ونحوه في الموضح والتمهيد وإرشاد المتمسكين وإيجاز البيان والتلخيص وجامع البيان.

<sup>(1)</sup> الآية (39) من سورة يوسف، والآية (29) من سورة إبراهيم.

<sup>(2)</sup> شرح الدرر اللوامع لمحمد بن عبد الملك المنتوري الورقة 216أ.

وقال في إيجاز البيان: وليس ذلك بمستقيم لأن الحرف المستعلي إذا وقع قبل الحرف الممال، وكان بعده راء مكسورة نحو الغار والفجار (١) فلا خلف في الإمالة، فذلك ينبغي هنا إذ لا فرق.

ونحوه في الإبانة والموضح وجامع البيان وكتاب الراءات.

وقال في الإبانة: والذي قرأت به إخلاص الفتح وبه آخذ.

ونحوه في الموضح.

وقال في التلخيص: وبذلك قرأت [فاعلمه] $^{(2)(2)}$ .

قوله: إذا غلب الخ، أي هذا التعليل بعد ثبوت الرواية بالتفخيم، ولولا الرواية والسماع لكان القياس يوجب الإمالة.

فكأن الناظم رأى أن هذا الاحتجاج ضعيف، فقواه بثبوت الرواية، فالمستعلى الضاد، وكالمستعلى الراء المفتوحة بعيد الضاد.

المنتوري: وهذا التعليل الذي ذكر الناظم لم يسبقه إليه غيره.

والصحيح أن ورشا لم يملها لمجرد الرواية خاصة ووجهها الجمع بين

القيجاطي: وهذا التعليل الذي ذكر الناظم يقتضي أن الفتحة عنده ممالة، وهذا هو الصحيح الذي لا يسمع غيره في قراءة ورش، لأن إمالة الفتحة الضمة ثابتة عند العرب.

<sup>(1)</sup> الآية (40) من سورة التوبة والآية (28) من سورة ص.

<sup>(2) [</sup>في ب [عليه].]

<sup>(3)</sup> شرح الدرر اللوامع لمحمد بن عبد الملك المنتوري الورقة 216/أ.

قال في الموضح: وأجمعوا عنه على تفخيمها في سرر حيث وقع، والقياس ما أجمعوا عليه من ترقيقها في بشرر لأجل جرة الراء بعدها يوجب ترقيقها هنا.

ونحوه في الإبانة.

القيجاطي: هذا القياس صحيح(1).

قال الجعبري: ومن ادعى منع الاستعلاء رد بقنطار (2).

قلت: وكذا على سرر.

والجواب عن الضرر بأن ما ثبت على خلاف الدليل لا يقاس عليه وانفتاح حرف الاستعلاء كما في التيسير مع ضعف السبب وتمكينه في قنطار، وعن على سرر بأن المفتوحة أنسب بالمكسورة من المضمومة انتهى(3).

قال في التحفة (117/ب):

فقل مجيبا راشدا مساعدا لا تكسر المفرد القواعدا الله وقال ابن عبد الكريم والمجاطى والوارثيني:

فإن قيل: لأى شيء رققت من بشرر، وفخمت في سرر؟

أجيب أن الراء في سرر مضمومة، والضمة قوية لا تقوى عليها الكسرة بخلاف بشرر الكسرة أقوى من الفتحة، فرققت لأجل ذلك، والسين أقوى من

<sup>(1)</sup> شرح الدرر اللوامع لمحمد بن عبد الملك المنتوري الورقة 216/أ.

<sup>(2)</sup> كنز المعاني في شرح حرز الأماني لإبراهيم بن عمر الجعبري باب الراءات الورقة (2) أ، مخطوطة بخزانة ابن يوسف بمراكش رقم 2/55.

<sup>(&</sup>lt;sup>3)</sup> كنز المعاني باب الراءات الورقة 150/أ.

<sup>(4)</sup> التحفة لأبي وكيل ميمون الفخار البيت 1265 الورقة 64 من مخطوطة خاصة.

الشين لأجل الصفير، وأيضا الترقيق إمالة، والفتح مجانس للترقيق، والصمم غير مجانس انتهى (1).

قال أجاتا: وأما الحرف الذي هو كالمستعلى فلا أعرفه في وقت هذا فمن مر بهذا الموضع وفهم مراد الرجز، [فليلحقه]<sup>(2)</sup> هنا، فإني قد أبحت له ذلك.

وقال المطماطي: كالمستعلى هو السين من سرر لأنه تشارك الصاد في الصفير، والصاد تشارك الضاد في الإطباق هذا هو الشبه الذي أراد انتهى<sup>(3)</sup>.

وعند غيرهم كما تقدم أن المراد بكالمستعلى الراء المفتوحة، ويقوي هذا قول ابن مطروح أن الراء أصلها الترقيق وأنها فخمت لشبهها بحرف الاستعلاء.

## قال في التحفة:

واتخذ الترقيق في الراء أصلا عن ابن مطروح أتى في النقل (")

وبعضهم عكس هذا النقسلا لشبه حرف السراء بالمستعمل

الوهراني:

وفي شرر رقق لخفته ولائ

بتفخيم الأولى من أولى الضرر اقران

<sup>(1)</sup> شرح الدرر لابن عبد الكريم "باب ترقيق الراءات" مخطوطة خزانة ابن يوسف بمراكش رقم 105.

<sup>&</sup>lt;sup>(2)</sup> [ما بين [...] لا يوجد في ج.]

<sup>(3)</sup> شرح الدرر اللوامع للمجاصي باب الراءات مخطوطة خزانة ابن يوسف بمراكش رقم: 105 وجمع المعاني الذرية للوارثيني خزانة تطوان 858.

لتحفة لأبي وكيل ميمون الفخار البيتان 1020 و1021 من مخطوطة خاصة الورقة 52/ب.

لبیت 210 من منظومة الو هر انی باب الر اءات مخطوطة الشیخ السحابی بسلا.

من بشرر: متعلق برقق، لدى: ظرف مكان، والعامل فيه لا ترققها، الموجب: مفعول، وحرفان: فاعل، مستعل: بدل منه بدل مفضل من مجمل، كالمستعل: عطف على مستعل، والكاف اسم بمعنى مثل. [والضمة مقدرة](1) في الياء المحذوفة لالتقاء الساكنين.

وأعرب المرسى الموجب: فاعلا، وحرفان: بدل بالموجب.

عنده غالب و هو موجب التفخيم والمفعول مدذوف و هو موجب الترقيق (2).

## شم قال رحمه الله:

(177) وكلهم رققها إن سكنت من بعد كسر لازم واتصلت (178) إلا إذا لقيها مستعل والخلف في فرق لفرق سهل (178)

أي اتفق الكل على ترقيق كل راء ساكنة لغير الوقف سكونا لازما أو عارضا متوسطة ومتطرفة وصلا ووقفا إن كان قبلها كسرة متصلة لازمة، وليس بعدها حرف استعلاء متصل مباشر في الفعل والاسم العربي والأعجمي نحو: شرعة - فرعون - استغفر (3).

قال في التيسير: فإن كانت الكسرة التي تليها لازمة ولم يقع بعدها حرف استعلاء فهي رقيقة للكل نحو: اصبر، والاربة (4) وشبهه.

<sup>(1) [</sup>ما بين [...] لا يوجد في هــ.]

<sup>(2)</sup> لم أقف على كلام المرسي هذا في كتاب له في المظان التي رجعت إليها.

<sup>(3)</sup> الآية (48) من سورة المائدة والآية (49) من سورة البقرة، والآية (64) من سورة النساء.

<sup>(&</sup>lt;sup>4)</sup> الآية (109) من سورة يُونس والآية (31) من سورة النور.

قال في الشرح: لا خلاف في ترقيق هذه الراءات كلها إلا ما ذكر الإمام أن كثيرا من القراء يفخم الراء الساكنة إذا كان قبلها الميم الزائدة المكسورة نحو: مرفقا(1)، ولم يرجح هذا القول ولا ضعفه، والظاهر من كلامه أنه يأخذ فيه بالترقيق والله أعلم.

# القول في الترقيق للراءات: وما ورج مفخما منها

والمفهوم من كلامه يعطي أن في القرآن نظائر لقوله: مرفقا وليس منه إلا المرصاد<sup>(2)</sup> خاصة، ولا خلاف في تفخيم رائه من أجل حرف الاستعلاء بعدها.

فأما مرية وذو مرة، فالميم فيهما أصلية انتهى $^{(3)}$ .

قال في الاقتصاد: فإن كانت الكسرة [التي تلي الساكنة] (4) لازمة من أصل كلمتها، ولم يقع بعدها حرف استعلاء، فلا خلاف في ترقيقها وذلك إجماع من أهل الأداء، وذلك نحو شرعة، تعفي الإربة وشبهه انتهى (5).

وكذا حكى في الإقناع الإجماع.

وذكر في إرشاد المتمسكين أن ابن مجاهد نص على الترقيق في ذلك. ونحوه في التمهيد.

<sup>(1)</sup> الآية (16) من سورة الكهف.

<sup>(&</sup>lt;sup>2)</sup> الآية (14) من سورة الفجر.

<sup>(3)</sup> شرح اللوامع للمنتوري الورقة 216/ب - (ومرية) في سورة هود الآية 17 و (ذو مرة) في سورة النجم الآية 6.

<sup>(4) [</sup>ما بين [...] لا يوجد في هـ..]

<sup>(5)</sup> شرح الدرر اللوامع لمحمد بن عبد الملك المنتوري الورقة 216/ب.

قال: وينبغى للقارئ أن يعتقد ترقيق هذه الراء في قراءته.

قال الدائي يعنى لجميع القراء.

ونحوه في الإبانة.

ونص عليه ابن خيرون عن أئمته.

قال: وبه قرأت وبه آخذ.

قوله: لازم، احترز من العارض نحو إن ارتبتم (١) وكذا في الابتداء.

## القول في الترقيق للراءات: وما ورج مفخما منما

قوله: واتصلت، احترز من نحو رب ارحمهما (2) فلا خلاف في تفخيمها. نص عليه الداني و غيره.

فإن قيل: لم اعتبر القبلي ولم يعتبر البعدي نحو مرجعكم؟(3)

الجواب: أن السبب المتقدم أقوى من المتأخر لضعفه.

وأما إن وقع قبل الساكنة فتحة أو ضمة، فلا خلاف في تفخيمها، ولا يجوز غيره قاله في الإبانة ورد به النص عن ورش.

قوله: \*\*إلا إذا لقيها مستعلل \*\* هذا استثناء مما تقدم نحو قرطاس وفرقة وأرصادا(4).

<sup>&</sup>lt;sup>(1)</sup> الآية (106) من سورة المائدة.

<sup>&</sup>lt;sup>(2)</sup> الآية (24) من سورة الإسراء.

<sup>(3)</sup> الآية (48) من سورة المائدة.

<sup>(&</sup>lt;sup>4)</sup> الآية (7) من سورة الأنعام، والآية (122) من سورة للتوبة، والآية (107) من سورة التوبة.

نص عليه الداني في التيسير وجامع البيان والاقتصاد والتمهيد وإرشاد المتمسكين وإيجاز البيان والتلخيص والموضح والإبانة (118/أ) والموجز.

قال في الإقتاع: وأخذ بعضهم لورش ما فيه حرف استعلاء بالترقيق للزوم الكسرة، وبالتفخيم يؤخذ (1).

المنتوري: وبالتفخيم قرأت ذلك لورش وغيره من القراء على جميع من قرأت عليه وبه آخذ.

تنبيه: قوله: إلا إذا لقيها مستعل \*\*، بشرط الاتصال كما تقدم.

قال في الإباتة: فإن انفصل حرف الاستعلاء عن الراء نحو: فاصبر صبرا، إن أنذر قومك، ولا تصعر خدك<sup>(2)</sup>، رققت الراء لأن المنفصل كالعارض لا يوجب إمالة ولا تفخيما<sup>(3)</sup>.

[وكذا نص عليه] (4) ابن الجزري، [فإنه قال:] (5) فإن وقع حرف الاستعلاء منفصلا، فلا اعتبار به نحو: فاصبر صبرا.

والناظم [قد]<sup>(6)</sup> [أخل]<sup>(7)</sup> بشرط الاتصال، لكن قد يقال: [تمثيله] بفرق يرشد إليه والله أعلم.

<sup>(1)</sup> الإقناع في القراءات السبع لابن الباذش327/1.

<sup>(&</sup>lt;sup>2)</sup> الآية (5) من سورة المعارج، والآية (1) من سورة نوح، والآية (18) من سورة لقمان.

<sup>(3)</sup> شرح الدرر اللوامع لمحمد بن عبد الملك المنتوري الورقة 217أ.

<sup>(&</sup>lt;sup>4)</sup> [ما بين [...] لا يوجد في ج،هــ.]

<sup>&</sup>lt;sup>(5)</sup> [ما بين [...] لا يوجد في ج، هــ.]

<sup>&</sup>lt;sup>(6)</sup> [ما بين [...] من ب، ج.]

<sup>&</sup>lt;sup>(7)</sup> [في هـ [أخذ].]

قوله: والخلف في فرق، أي في سورة الشعراء، ولم يقع في القسرآن غيره، ولم يرجح شيئا كما فعل الشاطبي.

قال الدائي: وجهان جيدان.

وقطع مكي والصقلي وابن شريح بالترقيق وادعوا فيه الإجماع والتفخيم. وبه قطع في التيسير (1).

قال المالقي: وذكر في غير التيسير أن من الناس من يفخم راء فرق من أجل حرف الاستعلاء، والمأخوذ به الترقيق، لأن حرف الاستعلاء قد انكسرت صولته لتحركه بالكسر انتهى (2).

وقال في جامع البيان: وقد اختلف أهل الأداء فمنهم من يفخمه لأجل حرف الاستعلاء، ومنهم من يرققه لوقوعه بين حرفين مكسورين، والأول أقيس على مذهب ورش في الإشراق والصراط.

وقال في إيجاز البيان: نحوه.

وزاد الوجهان جيدان.

وذكر في التلخيص الترقيق خاصة.

وقال في الإباتة: والاختيار عندي التفخيم، كما أجمع عليه في الإشراق، ولا أمنع من الترقيق والنص في كلا الوجهين معدوم.

<sup>(1)</sup> التيسير في القراءات السبع لأبي عمرو الداني ص: 56.

<sup>(2)</sup> الدر النثير والعذب النمير في شرح كتاب التيسير لأبي السداد المالقي "باب ترقيق الراءات " مخطوطة الخزانة الحسنية بالرباط رقم 1592/م 6.

ومثله يضبط عمن يوثق بنقله وفهمه، وقليل ما هم، وظاهر الاقتصاد والتيسير والتمهيد وإرشاد المتمسكين والموجز والموضح: التفخيم في فرق<sup>(1)</sup>.

قال أبو داوود في الطرر على جامع البيان، وأنا أرى ترقيق الراء في فرق أولى من تفخيمها.

وذهب في الإقتاع إلى الترقيق لأنه ذكره في ما رقق بالإجماع.

ثم قال: واستثنى قوم فرق، ففخموه لحرف الاستعلاء وإن انكسر.

القيجاطي: وبالوجهين قرأته على بعض من لقيته.

وكان القيجاطي يأخذ بالتفخيم ولا يجيز الترقيق، وبالتفخيم قرأت عليه وبه آخذ.

قال في النشر: وقد اختلف في فرق في الشعراء.

فذهب جمهور المغاربة والمصريين إلى ترقيقه من أجل كسر القاف.

وذهب [الأكثرون] $^{(2)}$  إلى تفخيمه، قرأنا بالوجهين انتهى $^{(3)}$ .

وذكر المجاصي والوارثيني أن المشهور الترقيق.

ولم يذكر [الفهري](4) إلا الترقيق حيث يقول:

وإن لقيت مستعليا نحو فرقية ففخم ورقق راء فرق بلا زجر ال

<sup>(</sup>١) شرح الدرر اللوامع لمحمد بن عبد الملك المنتوري الورقة 217أ.

<sup>&</sup>lt;sup>(2)</sup> [في ب [الآخرون].]

<sup>(3)</sup> شرح الدرر اللوامع لمحمد بن عبد الملك المنتوري الورقة 217/ب.

<sup>(</sup>أي الحصري كذا وجد على هامش.]

<sup>(9)</sup> البيت: 166 من المنظومة الحصري مخطوطة خاصة لدي مصورة منها.

الحلقاوي: وبالوجهين جمعت للجماعة على سيدي أبي عبد الله ولم ألتغت إلى ترجيح الترقيق عملا على نص الدرر والحرز والإيجاز، فأمرني رحمه الله بتقديم التفخيم عملا على نص الجامع لأنه ذكر فيه التفخيم ثم الترقيق انتهى (١).

قال [الازروالي]<sup>(2)</sup>: وقد جمعت للجماعة بالوجهين عملا على نص الدرر والحيجاز انتهى<sup>(3)</sup>.

قلت: والأخذ عندنا بفاس الترقيق.

قال في التحفة:

بالكسر في ما جاء عن الأسلاف في فسرق السوجهان جيدان كسرين مع ضعف بحرف القاف» والخلف في فرق لضعف القاف قال أبو عمرو الإمام الداني قياسه الترقيق لاكتناف

قال الوهراتي:

\*وبالخلف في فرق وترقيقها علسي \*(5)

<sup>(1)</sup> شرح الدرر اللوامع للحلفاوي الورقة 48/أ من نسخة الخزانة الحسنية رقم 6064.

<sup>&</sup>lt;sup>(2)</sup> [في ج، هــ [الازرق]،

<sup>[</sup>نص: وصدر الترقيق في فرق لدى \*\* وصلا وفي الوقف ففخم أبدا

وفخم فرقمة عن كل إمام \*\* ومن قال الترقيق قوله حرام انتهى، وجد على هامش ج.]

<sup>(3)</sup> تقريب النشر في طرق العشر بلب الراءات الورقة 60 من نسخة الخزانة الحسنية رقم 1611.

<sup>(4)</sup> التحفة لأبي وكيل ميمون الفخار الأبيات 1086، 1087، 1088 الورقة 56/ب من نسخة مخطوطة خاصة.

<sup>(5)</sup> ومطلع البيت: كذا حرف الاستعلاء من لم يجي \*\* البيت 209 مخطوطة خاصة بالشيخ السحابي بسلا.

وقال التازي:

فرق لحصري بترقيسىق أتسى والبعض في فرق خلا فسانكسرا وجهسسان للسدانسي بسه تحققسا

وعنه في حيران عكس ذا أتى فاتل بترقيق على ما شهرا عن غير واحد فكن محققاً

فائدة: خلاف فرق خاص بالوصل، وأما في الوقف فليس إلا التفخيم قو لا واحدا اعتبار ا بسكون [الوقف](2).

وقال في الإباتة: والوجهان إنما يكونان في حالة الوصل لا غير، فأما إذا وقف على ذلك (118/ب)، ولم يشر إلى جرة القاف، ولا قدرت وسكنت وعومل سكونها، وهو الاختيار في مذهب نافع، فخمت الراء [ولم ترقق راساكما فخمت](3)، ولم ترقق في قوله: فرقة لانفتاح حرف الاستعلاء، كذلك حكمه إذا سكن يوجب التفخيم، ويمنع من الترقيق انتهى(4).

قلت: وقد طال بحثنا عن هذه المسألة فلم نجدها عند أحد من السشراح حتى وجدتها عند المنتوري، فجزاه الله عنا خيرا، ولم ندر كيف أخذ أشياخنا لأني لم أسأل أحدا عنهم والغالب [أنه] (5) لا خبرة لأحد به، [وقد أشرت السي حكمه وصلا ووقفا بهذه الأبيات الأربعة] (6).

<sup>(1)</sup> نظم الخلاف، السطر: 28 الورقة 2/ب.

<sup>(2) [</sup>في ج، [القاف].]

<sup>(3) [</sup>ما بين [...] لا يوجد في ب.]

<sup>(4)</sup> شرح الدرر اللوامع لمحمد بن عبد الملك المنتوري الورقة 217/ب.

<sup>(&</sup>lt;sup>5)</sup> [ما بين [...] لا يوجد في ج، هـ..]

<sup>(&</sup>lt;sup>6)</sup> [ما بين [...] من ب، ج.]

#### قلت:

والوصل في فرق بترقيق شهر نص عليه الداني في الإبانيه ولم أجد نصا لأهلل فاس والظاهر الترقيق عندهم جسرا

والوقف بالتفخيم للكل نكر حجته السكون خذ برهاته كيف رووا لنا بلا التباس كذا حكاه بعض من تأخرا

كل: مبتدأ ومضاف إليه، رققها: فعل ماض ومفعول والضمير عائد على الراء، والفاعل مضمر يعود على كل، والجملة في موضع الخبر، وإن: حرف شرط وجوابه محذوف دل عليه ما قبله أي رققت، من بعد: في موضع الحال من فاعل سكنت، إذا: ظرف زمان والعامل فيها جوابها تقديرها لم ترقق. والخلف: مبتدأ، في فرق: في موضع الخبر، للفرق: متعلق بمحذوف أي رقق الفرق](1).

اوعلقه المجراد بالخلف.

قلت: وفيه الفصل بين المصدر ومعموله](2).

ثم قال رحمه الله:

(179) وقبل كسرة ويساء فخما

(180) إذ لا اعتبار لتأخر السبب

(181) **وإنما** اعتُبر في بشرر

في المرء ثم قريسة ومريما هنا وإن حكي عن بعض العرب لأسه وقسع في مكسرر

تكلم هنا على الراء الساكنة إذا وقع بعدها كــسرة، وهــي المسرع فــي الموضعين، أو ياء وهي مريم وقرية (3) كيفما وقعا.

فذكر في البيت الأول الحكم، وفي الثاني الاعتلال، وفي الثالث الانفصال.

<sup>(1) [</sup>ما بين [...] لا يوجد في ج.]

<sup>(2) [</sup>ما بين [...] لا يوجد في هـ..]

<sup>(3)</sup> الآية (87) من سورة البقرة والآية (259) من سورة البقرة.

قال في التلخيص: وكان محمد بن علي وغيره يرون عن قراءتهم ترقيق الراء الساكنة إذا وقع بعدها همزة مجرورة نحو بين المرء وزوجه (١) وشبهه، وبالتفخيم قرأت ذلك.

وقال في إيجاز البيان: وقد استثناها محمد بن علي لمكان كسرة الهمــزة، واليه ذهب جماعة من أهل الأداء، وبالتفخيم قرأت لأجل الفتحة قبلها وهو القياس.

وقال في الموضح: وكان الأذفوي يرى في مذهب ورش ترقيقها، وعلى ذلك عامة أهل الأداء [من المصربين] (2) القدماء، والقياس إخلاص الفتح للفتحة قبلها.

ونحوه في جامع البيان، وبالتفخيم قرأت.

وقال في الإباتة: وقد كان الأذفوي وغيره من المصريين ومن أخذ عنهم من القرويين يرون الترقيق في المرق لا غير، وبالتفخيم قرأت على من قرأت عليه من مشيختي، وهو القياس وبذلك آخذ.

وظاهر الاقتصاد والتيسير والتمهيد وإرشاد المتمسكين والموجز: التفخيم (3).

ومذهب الحصري الترقيق، وإليه أشار بقوله: لا ترقيق راء المسرء إلا رقيقة لدى سورة الأنفال أو قصة السحر (4)

<sup>(</sup>ا) الآية (102) من سورة البقرة.

<sup>[4] [</sup>ما بين [...] لا يوجد في أ.]

<sup>🗗</sup> شرح الدرر اللوامع لمحمد بن عبد الملك المنتوري الورقة 217/أ والورقة 217/ب.

لمنظومة الحصرية لأبي العباس الحصري البيت 167 الورقة (620) من نسخة خاصة.

قال في الإقداع: واستتنى الأذفوي لورش المرع في الموضعين فرقـق، والوجه التفخيم كالجماعة وبه الأخذ<sup>(1)</sup>.

المنتوري: والمشهور المعلوم به في قراءة ورش وهو التفخيم وبذلك قرأت على جميع من قرأت عليه وبه آخذ.

وأما الراء في قرية ومريم.

قال في الإبائة: فأما الراء إذا سكنت وأتى بعدها ياء مفتوحة فـــلا أعلــم خلافا عن ورش ولا عن غيره في نص ولا تلاوة [ولا درايــة]<sup>(2)</sup>، أن الــراء مفخمة إلا ما حكاه بعض متأخري المغاربة عن ورش من الترقيق.

وزعم آخرون منهم، أن الترقيق إجماع من أئمة القراءة، وهذا الذي ادعو عليه الإجماع غير صحيح.

وقال في إيجار البيان: وقد استثنى آخرون نحو قريتين ومريم ونحوه، وذلك خطأ لاشك فيه.

وذكر في الاقتصاد التفخيم في قرية ومريم، وهو ظاهر التيسير والتمهيد وإرشاد المتمسكين والتلخيص والموجز والموضح (3).

ونكر أبو الطيب بن غلبون في التنكار ومكي في التنبيه والتبصرة (119) والموجز والكشف، وابن سفيان في الهادي والمهدوي في الهداية، وابن عبد الوهاب في كفاية الطالب، وابن شريح في الكافي والتذكير والمفردات، والمغراوي في الجامع، وابن مطرف في الإيضاح، وابن البياز في النبذ النامية وحلية مبتدأ

<sup>(1)</sup> الإقناع لابن الباذش 326/1.

<sup>(2)</sup> **[في ب [رواية].]** 

<sup>(3)</sup> شرح الدرر اللوامع لمحمد بن عبد الملك المنتوري الورقة  $\frac{(3)}{218}$ .

الطالب، وابن الفحام في التجريد، وابن شفيع في التنبيه والإرشاد، وابن مهلب في التبيين، وابن شعيب في كتاب مذهب ورش، وابن [الربيع]<sup>(1)</sup> في الكافي: الترقيق خاصة، وإليه ذهب الحصري، ورد على من يقول بضده.

وإن سكنت والياء بعد كمريم فرقق وخط من يفخم بالقهر الله

وقال ابن عتيق في الموجز: فأكتر المقرءين على الترقيق واختار آخرون الفتح(3).

قال في الإقتاع: فأخذ الداني بالتفخيم، وخطأ من [أخذ] (4) بالترقيق، وعلى ذلك أصحابه.

وقد ألف أبو داوود في ذلك كتابا، وكان أبو محمد مكي والناس الجمّاء الغفير يأخذون بالترقيق، وعليه اليوم أكثر القراء عندنا (5).

ونكر الأهوازي أنه على الترقيق جل أهل البصرة ومدينة [السلم] (6). (7) وقال أبي: الوجهان صحيحان.

القيجاطي: قوله: الوجهان خطأ، لا يصح إلا التفخيم انتهى (8).

وذهب القرطبي في أرجوزته إلى الترقيق في مريم والتفخيم في قرية.

<sup>(</sup>١) [في هـ [الرفيع] وفي ج [ربيع].]

<sup>(2)</sup> المنظومة الحصرية لأبي العباس الحصري البيت رقم (164) الورقة (620) من نسخة مخطوطة خاصة.

<sup>(3)</sup> شرح الدرر اللوامع لمحمد بن عبد الملك المنتوري الورقة  $\frac{(3)}{218}$ 

<sup>&</sup>lt;sup>(4)</sup> [في ج [قال].]

<sup>&</sup>lt;sup>(5)</sup> الإقناع في القراءات السبع 327/1- 328.

<sup>&</sup>lt;sup>(6)</sup> [في ج، هـ [السلام].]

<sup>&</sup>lt;sup>(7)</sup> المصدر نفسه.

<sup>&</sup>lt;sup>(8)</sup> شرح الدرر اللوامع للمنتوري الورقة 218/ب.

# فقال: اكنني أرشدت التحقيق آخذ في مريسم بالترقيق وما عدا ذلك من ذا الفصل فحكمه التفخيم فافهم أصل

القيجاطي: ومذهب القراء المتأخرين من أهل الأداء اختلفوا في لفظ مريم وقرية حيث ما وقعا في القرآن لجميع القراء السبعة لعدم النص عنهم في ذلك، فأكثرهم على ترقيق الراء في ذلك لجميعهم قياسا على الراء الساكنة مع الكسرة المتقدمة حكموا للياء بعد الراء الساكنة بحكم الكسرة قبلها، ولا خلف في ترقيقها مع الكسرة، فينبغي أن تكون ذلك مع الياء، إذ لا يجوز فيها في اللغة العربية عند هؤلاء غير الترقيق كما لا يجوز فيها مع الكسرة المتقدمة غيره عند الجميع، وخالفهم في ذلك الحافظ أبو عمرو وجماعة من أصحابه وزعموا أن الترقيق في ذلك لحن لا يجوز.

واحتجوا لذلك بما هو مسطور في كتبهم.

وذهب جماعة من المتأخرين إلى تصحيح الوجهين، أعني التفخيم والترقيق في الراء الساكنة مع الياء في اللغة العربية.

وإلى هذا المذهب ذهب الشاطبي، إلا أنه منع من القراءة بالترقيق لعدم الرواية، لأن أصل الراء التفخيم والترقيق فرع فيها لا يكون إلا مع سبب، فلا سبيل لإخراج الراء عن أصلها إلى ما يقتضيه القياس إذا كان البقاء مع الأصل جائزا في اللغة العربية إلا بنص وثيق أو رواية ثابتة.

فقال: وما بعده كسر أو الياء فمالهم [الخ] $^{(2)(2)}$ .

<sup>(1)</sup> شرح الدرر اللوامع للمنتوري الورقة 218/ب.

<sup>&</sup>lt;sup>(2)</sup> [في هــ [انتهي].]

<sup>(3)</sup> شرح الدرر اللوامع للمنتوري الورقة 218/ب.

المنتوري: وبالتفخيم قرأت مريم وقرية على جميع من قرأت عليه وبه آخذ انتهى (1).

ابن الجزري: وقد ورد [عن] (2) بعض القراء ترقيق ثلاث كلمات مما قبله فتح، وهي قرية ومريم حيث وقعا، والمرء وزوجه والمرء وقلبه من أجل الياء والكسرة بعد الراء، والصواب هو النفخيم انتهى (3).

وقال في اللئالي الفريدة عند قول الشاطبي: وما بعد كسر عارض أو مفصل الخ، وربما أوهم ما ذكر في البيت الأول [أن] (4) جميع ما وقع بعده كسر أو ياء فيه خلاف، وليس كذلك، وإنما المراد الكلمات المذكورة لا غير وما سوى ذلك، فلا خلاف في تفخيمه إلا ما وقع لورش في شرر انتهى (5).

وقال في الكنز: أما أصل ورش فلم يختلف فيه نحو رحيم، رزقوا، البشرين و البحرين (6).

وأما الساكنة فقد اختلف في بعضها.

وقال المهدوى: بالترقيق مع الياء السبعة.

ومكى: مع الياء للكل.

<sup>(1)</sup> المصدر نفسه.

<sup>(&</sup>lt;sup>2)</sup> [في ج [علي].]

<sup>(3)</sup> النشر في القراءات العشر لابن الجزري 101/2.

<sup>(&</sup>lt;sup>4)</sup> [في ج [أو].]

<sup>(5)</sup> اللئالئ الفريدة في شرح القصيدة لأبي عبد الله بن الحسن الفاسي"باب الممدود" الورقة 39 من نسخة الخزانة الحسنية رقم 6973.

 <sup>(</sup>٩) الآية 129 من سورة آل عمران، والآية 25 من سورة البقرة، والآية 47 من سورة المؤمنون، والآية 60 من سورة الكهف.

ومع كسر الهمزة بالوجهين لورش انتهى $^{(1)}$ .

ابن عبد الكريم: والخلاف الذي بين المتأخرين في هذه الثلاثة المواضع يجري لقالون انتهى<sup>(2)</sup>.

قوله: إذ لا اعتبار إلخ، أي لا عبرة بالسبب البعدي.

وقوله: وإن حكى الخ.

القيجاطي: هذه مقالة، لم يسبق إليها غيره، ولا أعلم أحدا من القراء والنحويين حكى عن العرب في ذلك شيئا.

وأجاب عن اعتباره في بشرر لأنه حرف تكرير.

الجعبري: لا يجوز لنا أن نقيس الترقيق على الإمالة، ولا الكسرة والياء المتأخرتين على المتقدمتين رواية، ولا يجوز للمرقق أن يطرد الأصلين كذلك، إذ وجوه القراءات منقولة نقلا متواثرا لأنه لا يدخلها الرأي، وجاز في الأحكام للإقرار عليه.

وقول الدائي (119/ب) في آخر كتاب الراءات: النص في ذلك معدوم، وإنما بنيناه على الأصول المتقدمة.

وقول مكي: أكثر هذا الباب قياس، وبعضه أخذ سماعا من قبيل المأمور به لا المنهي عنه، ومعناه عدم النص على عينه، فحمل على نظيره الممثل به بعد ثبوت الرواية في اطراد الأصل، لأنهما عملا بمجرد القياس وفتحا باب الرأي للناس، ولقد كان على غاية من الدين والتمسك [بالأثر](3).

<sup>(1)</sup> لهداية في وجوه لقراءات المهدوي فصل للألفات الورقة 24 من نسخة لخزانة الصنية رقم 1524.

<sup>(2)</sup> شرح الدرر اللوامع المجاصي باب الراءات مخطوطة خزانة ابن يوسف بمراكش رقم 105.

<sup>(3) [</sup>في هـ [الآثار].]

وحقق ذلك ما قاله الداني في أرجوزته، فإياك أن تحمل كلاهما على هذا، فتتظم في واو، ﴿ وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِندِ ٱللَّهِ وَمَا هُوَ مِنْ عِندِ ٱللَّهِ ﴾ (١) انتهى (2).

قال ابن أجروم:

والخلف في را قريبة ومريما والمرء والدانسي كلا فخمال وقال في التقريب:

وإن جاء بعد الراء كسر وياءها ففخمه الدانسي وللغير قللا» وقال القيسي:

ففخم لدان قريسة تسم مسريمسا ورقسق لمك والإمسام كمسا القبل لعثمان هذا الخلف فاسمع وغيسره ولكن ذا الترقيق في دين عن جل

قوله: لكونه، عليه شرح المجاصي والوارثيني.

وشرح الباقون على لأنه.

قال بعضهم: وهو البين، وإنما في كلامه للحصر لأنها من أنواته كقوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما الماء من الماء<sup>(6)</sup>، وهي

<sup>(</sup>۱) الآية (78) من سورة آل عمران.

<sup>(2)</sup> الكشف عن وجوه القراءات السبع وعللها وحججها 215/1.

<sup>(3)</sup> البيت من منظومة البارع لابن أجروم وتوجد قطعة منها في خزانة تطوان برقم 148 إلا أنها لا تتجاوز 10 أبيات.

<sup>(4)</sup> البيت من منظومة التقريب للوهراني باب الراءات مخطوطة خاصة في خزانة الشيخ السحابي بسلا ولدي مصورة منها.

<sup>(5)</sup> البيت من المحفوظات المتداولة ولم على مصدر مكتوب للتوثيق.

<sup>(6)</sup> حديث "وإنما الماء من الماء"، أخرجه الإمام مسلم في كتاب الحيض رقم الباب (81)، وأبو داوود أخرجه في سننه كتاب الطهارة رقم الباب (83)، والترمذي في كتاب الطهارة رقم الباب (81)، والنسائي في سننه كتاب الطهارة رقم الباب (131) وابن ماجة في سننه كتاب الطهارة رقم الباب (110)، والدرامي في كتاب الوضوء رقم الباب (74)، والإمام أحمد في مسنده 36،29/3 و 5/511-416-116-421.

مركبة من أن وما الكافة لها عن العمل وفيها كلام بالنظر إلى السبب الموجب لاقتضاء الحصر، وهل ذلك بالمفهوم أو بالمنطوق [أو لا تقتضيه أصلا لا بالمفهوم ولا بالمنطوق] (1) كأن الناظم يقول ما اعتبر السبب البعدي في بشرر إلا لوقوعه في حرف مكرر، فحصر علة اعتباره في كونه في حرف مكرر.

### وقال في التحفة:

وإن يكن موخرا خلف نمسا وشريح والمكبي عنهم رققا وشريح والمكبي عنهم رققا جريسن وافترينا لعدم اليا في جسرى وافتسرى فهو كالعارض قبل يا مبريما فهو كالعارض قبل يا مبريما ما قدموا فهو قبريب اتصل ما قدموا فهو قبريب اتصل على الذي مبر من التقديس لكنه البعدي فبي راء شسرر لأن همز المبرء جاء فاعتبسر منفصل وغيسر ذي اللسزوم لا يبرتقى للمذهب الفرعسي

عن كلهم في قرية ومريما للدائي بالتفخيم عنهم حققا لا تلسزم المكي لمسا روينا كخذا البحران رفعا فسسرا وقريسة لازمتان فاعلما يفصل عن ياء [بما] تقدما ما أخروا ببعد حرفه فصل للشكل بعد الحرف في التفسير وهمزة المرء خصوصا اعتبر أو راءه بكسسر همزة كسسر في الحكم والتقدير كالمعلوم إلا بأمسر موجب قصوي ()

فخما: يعود على ورش وقالون، في المرء: يتعلق بفخما والألف في مريم للإطلاق، وحكى: مبنى للمفعول الذي لم يسم فاعله وهو ضمير يعود على

<sup>(1) [</sup>ما بين [...] لا يوجد في ب.]

<sup>(2) [</sup>في د [مما].]

<sup>(3)</sup> التحفة لأبي وكيل ميمون الفخار الأبيات: 1025 إلى 1037 الورقة 52/ب و53/أ من مخطوطة خاصة.

الاعتبار، عن بعض: يتعلق بحكى، وإنما: إن حرف توكيد، وما: مهيئة، في بشرر: يتعلق با اعتبر محكي، ولأنه: متعلق باعتبر أيضا، وفاعل وقع مضمر يعود على اسم إن، والجملة في موضع الخبر: في مكرر: متعلق بوقع.

## وقال رحمه الله:

## (182) والاتفاق أنها مكسورة رقيقة في الوصل للضرورة

أي لا خلاف في ترقيق الراء المكسورة كسرة لازمة أو عارضة تامة أو مبعضة أو ممالة ووسطا وطرفا وصلا منونة وغير منونة، سكن ما قبلها أو تحرك بأي حركة كان، وقع بعدها حرف مستعل أو غيره في الاسم والفعل نحو رزقا، قالوا ورجال يحبون، وفي الرقاب والغارمين، والفجر وليال عشر، وأرنا مناسكنا، واندر الناس، وانكر اسم، واتحر إن، رأى كوكبا، ونكرى (1).

قال الشارح: فكأنه يقول: والاتفاق أنها رقيقة في حال كسرها أي مرققة (2).

وقوله: للضرورة، يعني أن الترقيق في الراء (120/أ) المكسورة لازم ضروري لا يمكن غيره، لأن الكسرة يطلب الانسفال، والترقيق يناسبه، فقلبت الكسرة على الراء حتى أخرجتها عن أصلها، فلو فخمت لكان تصعد وانسفال في حالة واحدة، وكان تكلف شديد.

قال في اللئالي: فإن قيل حرف الاستعلاء المكسور يوجد فيه ذلك.

<sup>(1)</sup> الآية 25 من سورة البقرة، والآية 108 من سورة النوبة، والآية 177 من سورة البقرة، والآية 60 من سورة النوبة، و الآية 1 من سورة الفجر، والآية 128 من سورة البقرة، والآية 44 من سورة إبراهيم، والآية 8 من سورة المزمل، والآية 2 من سورة الكوثر، والآية 76 و 68 من سورة الأنعام.

<sup>(&</sup>lt;sup>2)</sup> لم أقف على كتاب له في المظان التي رجعت إليها إلا منكورا عند المنتوري وابن القاضي.

قلت: وجوده فيه ضروري، إذ لا يتأتي فيه إلا التفخيم، فاحتمل ذلك للضرورة، بخلاف الراء، فإنه يتأتى فيها الترقيق، فاستعمل لزوال الكلفة<sup>(1)</sup>.

قال في التيسير: وكذا كل راء مكسورة، سواء كانت كسرتها لازمة لوعارضة، فلا خلاف في ترقيقها في حال الوصل.

ونحوه في الاقتصاد (2).

قال ابن الجزري: وأما الراء المكسورة فلا خلاف في ترقيقها لجميع القراء، سواء كانت كسرتها لازمة أو عارضة في أول الكلمة أو وسطها أو في آخرها<sup>(3)</sup>.

ونحوه في الإقناع وإرشاد المتمسكين والموجز [والإبانة] (4).

وقال في إيجاز البيان والتلخيص: ولا يجوز غير ذلك فيها.

ونحوه في الموضح وجامع البيان (5).

قال أبو شامة: فإن قلت: ما حكم الراء المكسورة إذا لقيها حرف استعلاء نحو فالفارقات<sup>(6)</sup>، هل يمنع القاف الترقيق أم لا؟

الجواب: لا يمنع لقوة مقتضى الترقيق، وهو الكسر في نفس الراء (7).

<sup>(1)</sup> اللئالئ الفريدة في شرح القصيدة لأبي عبد الله محمد بن الحسن الفاسي باب أحكام الراء الورقة: 71 من نسخة الخزانة الحسنية رقم 6973.

<sup>(&</sup>lt;sup>2)</sup> التيسير في القراءات السبع لأبي عمرو الداني ص:57.

<sup>(3)</sup> النشر في القراءات العشر لابن الجزري 100/2.

<sup>(&</sup>lt;sup>4)</sup> [ما بين [...] يوجد في ب.]

<sup>(5)</sup> شرح الدرر اللوامع لمحمد بن عبد الملك المنتوري الورقة 218/أ.

<sup>(&</sup>lt;sup>6)</sup> الآية 4 من سورة المرسلات.

<sup>(7)</sup> إبراز المعاني في شرح حرز الأماني لأبي شامة الدمشقي ص: 259.

فائدة: قال في الكنز: نحو القرى نص عليه الداني في مفرد السراءات أولم يتعرض لها الشاطبي كالتيسير لاعتقادهما ترادف الإمالة والترقيق.

ثم قال في موضع آخر:](1) ولم يتعرض لها الشاطبي لفهمها من قوله: أو ما تميلا، لأن الإمالة إذا أثرت متقدمة فتأثيرها [مقارنة أولى انتهى(2).

### القول فر الترقيق للرايات

قت: وبمثل هذا يجاب عن الناظم لقوله: والممال على تأويل من [عمـم]<sup>(3)</sup> فهذا]<sup>(4)</sup> شديد الاتباع للشاطبي في الألفاظ والمعاني [حدو النعل بالنعل]<sup>(5)</sup>.

وقال بعضهم: يوخذ [حكمها]<sup>(6)</sup> من هنا لأن الكسر شامل للكامل[و المبعض]<sup>(7)</sup>.

قلت: مشيرا إلى حكم إمالة القرى بهذا البيت:

نحو القسرى ذكرى لورش رققت نصوصها في مفرد الدان بدت

والاتفاق: مبتدأ، مكسورة: حال من الضمير الذي يتحمله رقيقة، ورقيقة: خبر أن، وأن واسمها خبر المبتدأ وفي الوصل وللضرورة متعلقان برقيقة.

<sup>(</sup>۱) [ما بين [...] لا يوجد في ج.]

<sup>(2)</sup> كنز المعاني في شرح حرز الأماني باب الراءات الورقة 150/أ نسخة خزانة ابن يوسف بمراكش رقم 1/55.

<sup>&</sup>lt;sup>(3)</sup> [في ب [عم].]

<sup>(4) [</sup>في د [حكوا القول بالنقل].]

<sup>&</sup>lt;sup>(5)</sup> [ما بين [...] لا يوجد في ج.]

<sup>&</sup>lt;sup>(6)</sup> [ما بين […] لا يوجد في أ.]

<sup>&</sup>lt;sup>(7)</sup> [في ج، هـ [البعض].]

ثم قال رحمه الله:

(183) لكنها في الوقف بعد الكسر والياء والممال مثل المسر

هذا تخصيص لمفهوم الوصل، أي ترقق الراء المكسورة المتطرفة في وقف الإسكان أو الإشمام إن كان قبلها كسرة موثرة أو ياء ساكنة أو حرف ممال، صغرى أو كبرى نحو: ولا ناصر - الخير -قدير -الدار - هار (1).

قوله: والممال أعم من قوله في التيسير فتحة ممالة نحو الدار عنه.

<sup>(1)</sup> الآية 10 من سورة الطارق، والآية 11 من سورة يونس، والآية 20 من سورة البقرة، والآية 94 من سورة البقرة، والآية 109 من سورة النوبة.

### القول فر الترقيق للراءات

وقيل: الوقف بالترقيق حملا على الوصل، وإليه أشار الحصري بقوله: وما أنت بالترقيق وأصله فقف عليه به إذ لست فيه بمضطر

فضمير عليه للموصول وهو ما وبه للترقيق، ومعنى لست فيه بمضطر أي ليس الوقف لازما لتنسى الكسرة فيذهب إثرها، بل هو عارض، فاصتحب حكم الوصل.

قال ابن شريح: وقف لــه قوم بالترقيق، فإن كان ما قبلها غير هــذه الثلاثة فهي مفخمة نحو الكبر الضرر، الزير، ودبر القدر الفجر<sup>(2)</sup>.

وهذا حكم المطلق لكن قوله:

\* \*والممال لـــم يقــع لقالــون الا فـي هـار \* \*

وأل في الكسر للعهد أي ولو فصل بينهما ساكن غير مستعل نحو: بالذكر (3).

قال القيجاطي: استثنى الناظم فيما تقدم حرف الاستعلاء ولم يستثنه هنا(4).

قال في الاقتصاد: فأما الراء المكسورة في الوقف فإن كان قبلها كسرة أو ياء ساكنة نحو: بسشرر على

<sup>(1)</sup> المنظومة الحصرية لم أجد فيها هذا البيت.

<sup>(2)</sup> الآية 95 من سورة النساء، والآية 52 من سورة القمر، والآية 25 من سورة يوسف، والآية 16 من سورة الفجر، والآية 1 من سورة الفجر.

<sup>&</sup>lt;sup>(3)</sup> الآية 41 من سورة فصلت.

<sup>(&</sup>lt;sup>4)</sup> شرح الدرر اللوامع لمحمد بن عبد الملك المنتوري الورقة 219أ.

قراءة ورش، والنهار وشبه على قراءة من أخلص الإمالة أو جعلها بين بين رفقتها (120/ب) كالوصل أيضا اتباعا لتلك الفتحة، وإن كان قبلها فتحة أو ضمة نحو بنهر من مطر - ودسر - وسرر فخمتها انتهى (1).

### القول في الترقيق للراءات: وما ورج مفتوحا منها

ونحوه في التيسير وإرشاد المتمسكين وإيجاز البيان والتلخيص وكتاب رواية ورش من طريق المصريين، وكتاب الراءات واللامات لورش (2).

المنتوري: واعلم أن الناظم تكلم على الوقف على السراء المكسورة، وسقط له ذكر الوقف على الراء المفتوحة والمضمومة.

وقيل في ذلك:

وغير ذات الكسر إن ما سبقت في الوقف بالكسر أو اليا رققت في دات الكسر أو اليا رققت في دانكر - مصر - خبير - خير (3).

القيجاطي: قول الشاطبي: ولكنها في وقفهم [مع]<sup>(4)</sup> غيرها ترقــق بعــد الكسر، يريد وإن كان مفصولا بساكن نحو بالذكر وعين العين، من مصر، [وما أشبه ذلك، ولو كان حرف الاستعلاء منعا عنده من الترقيق في الوقف لا إستثناه، وترقيق راء عين القطر ومن مصر]<sup>(5)</sup> في الوقف بالسكون هو مذهب الداني.

<sup>(1)</sup> شرح الدرر اللوامع لمحمد بن عبد الملك المنتوري الورقة 219/أ.

<sup>(2)</sup> شرح الدرر اللوامع لمحمد بن عبد الملك المنتوري الورقة  $(219)^1$ .

<sup>(3)</sup> الآية 137 من سورة النساء، والآية 6 من سورة الحجر، والآية 87 من سورة يونس، والآية 13 من سورة المجادلة، والآية 11 من سورة الجمعة.

<sup>&</sup>lt;sup>(4)</sup> [ما بين [...] لا يوجد في هــ.]

<sup>(&</sup>lt;sup>5)</sup> [ما بين [...] لا يوجد في ب.]

وذهب غيره من أهل الأداء إلى التفخيم.

قال: والوجهان عندي صحيحان.

المنتوري: وقرأت على القيجاطي عين القطر بسكون [الراء](1) وترقيقها في الوقف، وبذلك آخذ.

ونص على ذلك الداني في جامع البيان.

ونص في الاقتصاد أن الراء من مصر مرققة.

قلت: وقد وقفت عليه في الاقتصاد.

وظاهر التيسير والتمهيد والتعريف وإرشاد المتمسكين وإيجاز البيان والموجز والموضح والإبانة وكتاب الراءات أن الوقف على عين القطر وعلى مصر بترقيق الراء فيهما.

قال القيجاطي: فإن قيل: لم فخم ورش راء مصر في الوصل ورققها [في الوقف]<sup>(2)</sup>.

قال: فالجواب على ذلك أن الراء في الوصل مفتوحة، والفتحة فيها مقام فتحتين، فأشبهت حرف الاستعلاء، وقبلها حرف استعلاء، فكثر الاستعلاء فلم تقو الكسرة على إمالة فتحة الراء لأجل ذلك بخلاف الوقف، فإنه ليس فيه إلا حرف استعلاء خاصة لسكون الراء، فرققها لأجل الكسرة قبلها، ولم يبال بحرف الاستعلاء لسكونه والله أعلم (3).

<sup>(1) [</sup>في ج [الوقف].]

<sup>(2) [</sup>ما بين [...] لا يوجد في ب.]

<sup>(3)</sup> شرح الدرر اللوامع لمحمد بن عبد الملك المنتوري الورقة 219/ب.

تنبيه: المشهور اعتبار حرف الاستعلاء في الوقف على مسن مسر وعين القطر، فليس إلا التفخيم وبه الأخذ [عندنا](1) بفاس وأرض المغرب قاطبة، وإليه أشار شيخ الجماعة بقوله:

وتفخيم راء القطر بأن لطاءه وللحصري الأسنى النبيل مضى الضر<sup>(a</sup>

ومذهب الحصري الترقيق، ولا عبرة بالطاء، إذ الكسرة منوية موجودة، ولفظه:

وما أنت بالترقيق وأصله فقف عليه به لا حكم للطاء في القطر<sup>(3)</sup> كذا لفظ البيت عند ابن أجروم وعن الجعبري كما تقدم.

<sup>(1) [</sup>ما بين [...] لا يوجد في ج، هـ..]

<sup>(2)</sup> البيت من محفوظات المصنف ولعله يقصد بشيخ الجماعة آنذاك القيجاطي وغيره.

<sup>(3)</sup> المنظومة الحصرية لأبي العباس الحصري البيت رقم 169 الورقة 620 من نسخة مخطوطة خاصة.

## القول في الترقيق للراءات؛ وما ورج مفخما منها

الحلفاوي: ومذهب غيره هو التحقيق، وهو أن راء القطر ملحق بنحو ليلة القدر المفخم على المشهور.

قلت: [وقد أشرت إلى حكم راء القطر وصلا ووقفا بهذين البيتين] (1): ورقسق القسراء راء القطسر في حالة الوصل الأجل الكسر والوقف بالتفخيم والطاء يسرى عند جميعهم بنذا السدان قسرا وكذا الوقف على أن اسر فليس إلا التفخيم لعروض الكسر.

قال ابن غازي في الإنشاد:

نكتة: سألت شيخنا الأستاذ أبا عبد الله الصغير عن حكم راء أن اسر في الوقف للحرمين.

فقال: ما عندي فيها إلا التفخيم انتهى(2).

وهو مقتضى النظر انتهى كلامه(3).

قلت: وإليه أشار القيسى بقوله:

وفي اسر بكسر الهمز فخم ورومها يجوز بنص الكل بأن لنا الرشد ال

<sup>(1) [</sup>ما بين [...] لا يوجد في هـ..]

<sup>(2)</sup> شرح الدرر اللوامع للحلفاوي باب الروم والأشماع الورقة 52/ب من نسخة الخزانة الحسنية رقم 6064.

<sup>(3)</sup> إنشاد الشريد من ضوال القصيد لم أفف على ما ذكره المصنف في إنشاد الشريد.

<sup>(4)</sup> الأجوبة المحققة للقيسي فصل في ترقيق الراءات مخطوطة خزانة المدرسة النحلية بمزوضة.

فائدة: تجويدية راء بشرر، الأولى ترقق في الوصل لورش كما تقدم، وقالون يفخمها واتفق على ترقيق الثانية في الوصل، فإذا وقف ورش عليها بالسكون فليس إلا الترقيق عملا بقوله: والممال.

نص عليه أهل الأداء بأسر هم وقالون بالتفخيم وإليه أشار في الأجوبة المحققة بقوله:

وفي شرر رقق (121/أ) لعثمان وحده فذاك الإمام العدل في عصره فرد وعن مكي التفخيم فيها بكشفه تجمع فيه العلم والعدل والرهد

[قلت: [مشيرا إلى حكمه بهذا البيت]<sup>(2)</sup>:

وراء شرر في الوقف رقق ورشهم وقالون بالتفخيم حقا بسلا نكراه

الجعبري: نص الداني في الراءات ومكي على ترقيق مفتوحة بشرر في الوقف وهو المفهوم من إطلاق الناظم، فهي بعد ممال في إصلاحه، وترقق من أختها ما كانت اقتضته منها.

وأوضح من قول التيسير إلا أن يكون قبلها كسرة أو ياء ساكنة أو فتحة ممالة نحو بشرر على قراءة ورش، [فإنك] (4) ترققها في الحالين. فحصل [له] (5) ترقيق الراءين في الحالين.

ونص مكي على تفخيم الثانية إذا وقف عليها بالسكون بعد تعليل وترقيق الأولى بالثانية انتهى (6).

<sup>(1)</sup> الأجوبة المحققة القيسى فصل يف ترقيق الراءات مخطوطة خزانة المدرسة النحلية بمزوضة.

<sup>&</sup>lt;sup>(2)</sup> [ما بين [...] لا يوجد في ج.]

<sup>(3) [</sup>ما بين [...] لا يوجد في هـ..]

<sup>(&</sup>lt;sup>4)</sup> [في ج [فإنها] وفي هــ [باب].]

<sup>&</sup>lt;sup>(5)</sup> [في ج [لها].]

<sup>(6)</sup> كنز المعاني في شرح حرز الأماني للجعبري باب الراءات الورقة 15/أ من نسخة خزانة ابن يوسف رقم 55.

قال في اللئالي الفريدة: واختلف في قوله: بشرر في رواية ورش، فألحقه أبو عمرو الحافظ وغيره بالممال.

ونص على الوقف لـه فيه بترقيق الراء المنطرفة لوقوعها ساكنة بعـد الراء [المرققة](1)، والترقيق ضرب من الإمالة.

وقال مكى: إن وقفت عليه لورش بالإسكان وقفت بالتغليظ.

قال: لأن الراء تصير ساكنة قبلها فتحة.

ثم قال بعد ذلك: فإن قيل: كيف تقف على قوله: بشرر فقل: أقف لغير ورش بالترقيق مع الروم وبالتفخيم مع السكون، وأقف لورش بالترقيق على كل حال (2).

[القيجاطي: وقد رققت الراء الساكنة من بشرر لورش إجماعا من أجل الفتحة الممالة قبلها كما رققت من الأبرار](3).

لكن: استدراك، والهاء: اسمها وهي عائدة على الراء المكسورة، في الوقف الوقف مثل: خبر لكنها (4).

ثم قال رحمه الله:

(184) والوقف بالروم كمثل الوصل فرد ودع ما لم يرد للأصل

<sup>(1) [</sup>في ج [ المفتوحة].]

<sup>(2)</sup> الكشف عن وجوه القراءات وعللها وحججها 217/1 - اللئالئ الفريدة في شرح القصيدة لأبي عبد الله بن الحسن الفاسي باب اللامات الورقة 41 من نسخة الخزانة الحسنية رقم 6973 .

<sup>(3) [</sup>ما بين [...] لا يوجد في هـ..]

<sup>(4)</sup> شرح الدرر اللوامع للمنتوري الورقة 220/أ.]

المنتوري: اتفقت الروايات [الثلاث] (1) على ضبط فرد بكسر الراء. وزاد المكناسي فرد بضم الراء انتهى (2).

وقال أجانا: يروى فرد من الورود وزد من الزيادة انتهى $^{(3)}$ .

[قلت: ورواية زد معناها زد الوقف بالروم على ما ذكر أي زد عليه بحدنف المفعول والله أعلم] (4)، أي إذا وقفت على الراء المضمومة أو المكسورة كسرا الازما بالروم، فتجري على ما تقدم من الترقيق والتفخيم، وأما الوقف بالسكون فعلى ما تقدم حكمه برواية كسر الراء من ورد يرد على الماء قال تعالى: "ولمسا ورد ماء مدين" (5)، فإطلاقه على الماء حقيقة، وعلى العلم مجاز، أي فرد ما ذكرت لك من أحكام الراءات في جميع ما تقدم، وعلى الضم من راد يرود إذ سأل وطلب. كأنه قال: أطلب ما ذكرت لك من مسائل الراءات، ودع أي اترك ما لم ياتي هنا لحكم الأصل وهو التفخيم، وهي الراء المفتوحة التي لم يتقدم لها سبب والمضمومة نحو استغفر - يذكر و الساكنة نحو مرجعكم.

الجعبري: وذلك أقسام ما [فقد] (6) سبب الترقيق فيه أو وجد، [وتخلف شرطه أو وجد] (7) وقارنه المانع عملا بالأصل السالم عن المعارض نحو ربنك رحما، يرجعون، أرضيتم، يردونكم، حذر يوثر (8).

<sup>(1) [</sup>ما بين [...] لا يوجد في ب.]

<sup>(2)</sup> المصدر نفسه الورقة 220/أ.

<sup>(3)</sup> لم أقف على كتاب له في المظان التي رجعت لها.

<sup>(&</sup>lt;sup>4)</sup> [ما بين [...] لا يوجد في ج.]

<sup>(&</sup>lt;sup>5)</sup> الآية (23) من سورة القصص.

<sup>&</sup>lt;sup>(6)</sup> [في هــ [بعد].]

<sup>&</sup>lt;sup>(7)</sup> [ما بين [...] لا يوجد في ج.]

<sup>(8)</sup> الآية (127) من سورة البقرة، والآية (81) من سورة الكهف، والآية (83) من سورة آل عمران، والآية (38) من سورة التوبة، والآية (19) من سورة البقرة، والآية (24) من سورة المدثر.

قال في الموضح: فأما ما عدا هذا من سائر الراءات المفتوحات والمضمومات والساكنات مع الفتحات والضمات، فلا خلاف في إخلاص فتحه. ونحوه في جامع البيان<sup>(1)</sup>.

فإن قيل: التفخيم المفهوم من قوله ما لم يرد للأصل ضد الترقيق، فهـــلا استغنى عنه.

قيل: صرح به للإيضاح والبيان حيث لم يصرح أن الأصل التفخيم.

<sup>(1)</sup> شرح الدرر اللوامع للمنتوري الورقة  $(220)^1$ .

### القول فيرالترقيق للراءات

فائدة: الراء على أربعة أقسام: مرققتان مفخمتان مرققة فمفخمة مفخمة فمرققة نحو: بشرر - فيها سرر - عن أمر ربهم - أولي الضرر، فصان الأول عن التفخيم، والثاني عن الترقيق وتأهب للثالث والرابع لئلا يجري الصوت في سنن فيمتزجان.

[وأشار](1) القيسي إلى الأصلين والفرعين بقوله:

وأصلين أو فرعين في الراء قد رووا فنظمي لطلاب المسائل نافع

قلت: (121/ب) ولو قال:

وأصلين أو فرعين قد رووا وأصل وفرع ثم بالعكس نافع لاستوفى الأقسام الأربعة والسلام.

قوله: ودع معناه أترك، وقد جاء في كلام العرب فعلن، لا ماضي لهما، ولا مصدر ولا اسم فاعل، ولا اسم مفعول، وإنما استعمل فعل الأمر والمضارع خاصة، فلا يقال: ودعه.

قال المجراد: لا يستعمل منه ماض ولا مصدر إلا قليلا، ومن ورود ماضيه قوله صلى الله عليه وسلم: ((اتركوا الترك ما تركوكم، ودعوا الحبشة ما ودعوكم))<sup>(3)</sup> من قوله عليه السلام: ((يا عائشة إن أشر الناس منزلة يوم القيامة من ودعه الناس وتركوه اتقاء فحشه))<sup>(4)</sup>.

<sup>(1) [</sup>في هـ [و إيثار].]

<sup>(2)</sup> الأجوبة المحققة للقيسي مخطوطة المدرسة النحلية بمزوضة ناحية مراكش.

<sup>(3)</sup> أخرجه أبو داود في كتاب الملاحم رقم الباب (8).

<sup>(4)</sup> أخرجه الترمذي في كتاب البر رقم الباب (59) والإمام مسلم في كتاب البر من صحيحه أيضا رقم الباب 72.

ومن وروده مصدرا قوله صلى الله عيه وسلم: ((لينتهين أقوام عن ودعهم الصلاة))<sup>(1)</sup>، وإنما [لم]<sup>(2)</sup> يستعملا غالبا للاستغناء [عنهما]<sup>(3)</sup> بترك، والترك والله في قوله: للأصل بمعنى على قوله تعالى: "وإن أسأتم فلها"<sup>(4)</sup> أي فعليها، "أولئك لهم اللعنة"<sup>(5)</sup> أي عليهم ويخرون للأذقان، وتله للجبين<sup>(6)</sup> وكقوله عليه السلام: "اشترطي لهم الولاء"<sup>(7)</sup> في أحد التأويلات انتهى<sup>(8)</sup>.

والناظم تابع في كلامه للشاطبي والحصري حيث قال:

وما لم أصف بعد فهو مفخم تأمل فقد سهات من أصلها الوعري  $^{(0)}$ 

ولقد رما صاحب البارع نفوس درر اللوامع:

[فقال]<sup>(10)</sup>:

والروم مثل الوصل والتفخيم في غير هذا أصله مقيم

<sup>(1)</sup> رواه مسلم في كتاب الجمعة مج 2 ج 6 عن عبد الله بن عمرو أبي هريرة وفيه عن ودعهم الجمعة بدل الصلاة.

<sup>(2) [</sup>ما بين [...] لا يوجد في أ، ب.]

<sup>&</sup>lt;sup>(3)</sup> [في ج [عنها].]

<sup>&</sup>lt;sup>(4)</sup> الآية (7) من سورة الإسراء.

<sup>&</sup>lt;sup>(5)</sup> الآية (25) من سورة الرعد، والآية (107) من سورة الإسراء.

<sup>(&</sup>lt;sup>6)</sup> الآية (402) من سورة الإسراء، والآية (103) من سورة الصافات.

<sup>(7)</sup> رواه مالك في الموطأ في كتاب العتق والبخاري في المكاتب والبيوع.

<sup>(8)</sup> إيضاح الأسرار والبدائع لابن المجراد السلوي الورقة 140/أ من مخطوطة في خزانة د.التهامي الراجي خاصة.

<sup>(9)</sup> المنظومة الحصرية لأبي العباس الحصري، البيت رقم 163 الورقة (620) من نسخة خطية خاصة.

<sup>(10) [</sup>ما بين [...] لا يوجد في أ، ب.]

<sup>(11)</sup> لم أقف على منظومة البارع لابن أجروم في المظان التي رجعت إليها... وذكرت أبيات في مخطوطة خزانة تطوان لا تتعدى العشرة تحت رقم: 148 في شيوخ نافع. وهذا البيت ليس منها.

بالروم: متعلق بالوقف، كمثل: في موضع الخبر، فرد: فعل أمر، والفاعل ضمير المخاطب، والمفعول محذوف كأنه قال: فرد ما ذكرت لك، وما: مفعول بدع.

يرد: فعل مضارع مجزوم والفاعل مضمر يعود ما. للأصل: متعلق بدع.

## القول في التغليث للامات:

قال رحمه الله:

(185) القول في التغليظ للامات إذا انفتصن بعد موجبات ذكره [في](1) الراءات لاشتراكهما مخرجا وتغيير ا قاله في الكنز.

وقال في اللئالي: أما بين الراء واللام من المناسبة في أن كل واحدة منهما يتأتى فيهما التفخيم والترقيق انتهى<sup>(2)</sup>.

وأصل اللام الترقيق عكس الراء، والترقيق عبارة عن إنحاف الحرف، والتفخيم ضده عبارة عن تسمينه لا حركته، صرح به الداني ويراد به التغليظ. وغلب ذا هنا وذاك تم، والترقيق انحطاط والتفخيم ارتفاع. ومن ثم صار المانع ثم سببا هنا.

قيل: التغليظ لم يذكره أكثر المصفين.

وقال في الإقتاع: وقال الأهوازي: أهل العراق ومدينة السلام وأصبهان وخراسان ما يعرفون ذلك عن ورش و لا يأخذون به انتهى(3).

<sup>(1) [</sup>في أ [بعد].]

<sup>(2)</sup> اللئالئ الفريدة في شرح القصيدة باب اللامات الورقة 41 من نسخة الخزانة الحسنية رقم: 6973.

<sup>(3)</sup> الإقناع في القراءات السبع لابن الباذش 343/1.

وهو لغة ضعيفة للعدول من الخفيف إلى الثقيل.

وقال مكى: قد اضطرب النقل فيه.

الجعبري: كل من نقل لورش طريق الأزرق نكره ومن لا فلا وليس لغة ضعيفة للإجماع عليها والعدول إلى التخفيف، إنما هو عند قصده وإلا فلا انتهى (1).

أي اذكر لك في هذه الترجمة ما غلط من اللامات [المفتوحات] (2) لموجب أوجبه.

القول: خبر مبتدأ محذوف، في التغليظ: متعلق بالقول، للامات: متعلق بالتغليظ، وجمعها باعتبار تكرارها والعامل في إذا محذوف تقديره غلصن، انفتحن: النون فيه نون الإناث وهي عائدة على اللامات وهو فعل ماض، والفاعل في موضع خفض بإذا. [بعد](3): متعلق بانفتحن وفيه دليل [على] على 4) أن أصل اللام الترقيق.

### ثم قال رحمه الله:

(186) غلظ ورش فتحة اللام يلي طاء وظاء ولصاد مهمل (186) إذا أتين متحركات بالفتح قبل أو مسكّنات

المنتوري: ثبت في رواية الحضرمي والبلفيقي ولصاد بالواو، وكذا وقفت عليه بخط الناظم.

وفي رواية المكناسي أو لصاد بأو انتهى (5).

<sup>(1)</sup> كنز المعاني في شرح حرز الأماني للجعبري باب اللامات الورقة 156/ب من نسخة خز انة ابن يوسف بمراكش رقم 55.

<sup>(2) [</sup>ما بين [...] لا يوجد في أ، ب.]

<sup>&</sup>lt;sup>(3)</sup> [ما بين […] لا يوجد في هـ..]

<sup>(&</sup>lt;sup>4)</sup> [ما بين [...] لا يوجد في هـ..]

<sup>(5)</sup> شرح الدرر اللوامع للمنتوري الورقة 220/أ.

أخبر أن ورشا يغلظ اللام المفتوحة إذا أتى قبلها أحد ثلاثة أحرف (122/أ) سواء سكن أو انفتحن وهو الطاء والظاء والصاد المهمل، [تحرز] من (1) الصاد المعجم، وسواء كانت اللام مخففة أو مشددة لإطلاقه، متوسطة أو متطرفة موصولة نحو صلاتهم وأصلحوا مفصلات طلبا مطلع معطلات، طلقتم - ظلم - فيظللن - [ظل وجهه](2)(3).

فقيد المفتوحة، أخرج المضمومة والمكسورة نحو الأصلبنكم- ظلمت- فطل- وقيد القبلية أخرج نحو: خلطوا السلطانهم، اختلط<sup>(4)</sup>.

استغلط والموصولة أخرج نحو عن الصراط لنكبون (5) لعروضها.

تنبيه: عبر في الحرز عن [الفرع] (6) بالتغليظ أول الباب تبعا للتيسير، وبالتفخيم في آخره تبعا لكتاب اللامات وتنبيها على الترادف.

وقول الناظم: فتحة اللام يوهم أن التفخيم في الحركة وليس كذلك، وقد تقدم في أول باب الراءات، وكأنه مقلوب أي لام فتح أو أصله لاما ذات فتح مجوف، فحذف الموصوف ثم المضاف، وعبر الشاطبي بظل فرفع توهم منع المدغم.

قال في جامع البيان: اعلم أن ورشا من طريق أبي يعقوب عنه روى عن نافع أنه كان يغلظ اللام ويفخمها إذا تحركت بالفتح لا غير.

<sup>(1) [</sup>في ج [ احترز].]

<sup>(2) [</sup>ما بين [...] لا يوجد في أ، ب.]

<sup>(3)</sup> الآية (231) من سورة البقرة، و الآية (231) من سورة البقرة، والآية (33) من سورة الشورى، والآية (58) من سورة النحل.

<sup>(4)</sup> الآية 124 من سورة الأعراف، والآية 54 من سورة يونس، والآية 265 من سورة البقرة، والآية 102 من سورة التوبة، والآية 90 من سورة النساء، والآية 24 من سورة يونس.

<sup>(&</sup>lt;sup>5)</sup> الآية 74 من سورة المؤمنون.

<sup>(&</sup>lt;sup>6)</sup> [في أ، ب [الفروع].]

ووليها من قبلها صاد أو ظاء أو طاء، وتحركت هذه الحروف بالفتح أو سكنت لا غير (1).

ونحوه في الاقتصاد والتيسير والتمهيد وإرشاد المتمسكين وإيجاز البيان والتلخيص والموضح والإبانة والتجريد وكتاب الراءات واللامات لورش، وكتاب رواية ورش من طريق المصريين<sup>(2)</sup>.

قال في إيجاز البيان: وسواء كانت اللام مع هذه الحروف مستددة أو [مفخمة] (3) ونحوه في الإبانة والاقتصاد والتلخيص وما ذكر الناظم هو المأخوذ به.

قال في الإقتاع: هو المشهور المعمول به في رواية ورش من طريق الأزرق وعليه أكثر المصنفين للحروف من أهل الأداء، وبه كان يأخذ الداني.

[قال في الإقتاع: حكى سيبويه أن الألف [المفخمة] (4) ينحى بها نحو من قلبت عنه وهو الواو كما ينحو من إمال رمى نحو الياء التي انقلبت عنه] (5)(6). المنتوري: وبذلك قرأت على جميع من قرأت عليه وبه آخذ (7).

<sup>(1)</sup> شرح الدرر اللوامع للمنتوري الورقة 220/ب والورقة 221/أ.

<sup>(2)</sup> شرح الدرر اللوامع للمنتوري الورقة 221/أ من نسخة الخزانة الحسنية رقم 1096/ مجموع.

<sup>(3) [</sup>في أب [مخففة].]

<sup>(&</sup>lt;sup>4)</sup> [في ب [مخففة].]

<sup>(5)</sup> الإقناع في القراءات السبع ابن الباذش 343/1.

<sup>(6)</sup> الإقناع في القراءات السبع لابن الباذش 343/1.

<sup>&</sup>lt;sup>(7)</sup> شرح الدرر للمنتوري الورقة 221/أ.

قال في إيجاز البيان: فإن سكنت [اللام] (1) أو انكسرت أو انصمت، فسلا خلاف بين أصحابنا في ترقيقها نحو: (صلصال، فظلتم، طلعها، يصلون، لظلموم، فطل، فصل، تطلع، يصلي عليكم، ومن يظلم منكم، فطلقوهن، تطلع)(2).

ونحوه [في جامع البيان] (3) والاقتصاد والتمهيد وإرشد المتمسكين والتلخيص والموجز والإبانة وكتاب الراءات واللامات لورش (4).

**قوله:** يلى.

قال بعضهم: يقتضي المباشرة تقديما وتأخيرا فلذلك [احتاج] (5) إلى تقييدها بالقبلية حيث قال: بالفتح قبل، وأما يلي فنص في التأخير.

قال أبو شامة: التغليظ في ذا الباب زيادة عمل في السلام السي جهة الارتفاع، وضده ترك ذلك والتغليظ إشباع الفتحة في اللام، فلذا لم يجئ في المضموم والمكسور والساكن (6).

وإليه أشار في التحفة بقوله:

حقيقة التغليظ قال الشامسي لجهة ارتفاعسه وقيسلا

زيادة العمال قال في الالم الشباع فتاح هكم التعليالا

<sup>(1) [</sup>ما بين [...] لا يوجد في ب.]

<sup>(2)</sup> الآية 26 من سورة الحجر، الآية 65 من سورة الواقعة، الآية 99 من سورة الأنعام، الآية 56 من سورة الأحزاب، الآية 34 من سورة إبراهيم، الآية 56 من سورة البقرة، الآية 2 من سورة الكوثر، الآية 13 من سورة المائدة، الآية 43 من سورة الأحزاب، الآية 11 من سورة الطلاق، الآية 7 من سورة الهمزة.

<sup>(3) [</sup>في ب إفي إيجاز البيان].]

<sup>(4)</sup> شرح الدرر اللوامع للمنتوري الورقة 221/أ.

<sup>&</sup>lt;sup>(5)</sup> [في أ [ اجتماع].]

<sup>(6)</sup> إبر از المعانى من حرز الأمانى لأبي شامة ص 261.

وقيل قرب فتحه من ضمة لأجـــل ذا خصـص بالمفتـــوح

وقال القيسى:

حقيقة [ذا] ﴿ التفخيـم ينحو بفتحه ومن فخم المضمــوم لم يجر قولــه ولا فتح في كســر وضــم عللــوا وعن شيخنا في الزهر تقريب لامها

وألف من واو تلك الشكلة كما أتسى في سائسر المشسروح الم

لضم وللدائي جسري ليسس تشكل وإن سكنت تلك الحقيقة أبطل قرار من الضدين من ذلك يحظل من الواو دون القلب قال المحصل وقد قيل ذا التغليظ إشباع فتحه أبو شامة الأسنى كذا قيل فأقبل الله المسنى كذا قيل فأقبل

تنبيه: يحذر القارئ من تفخيم صلصال في الموضعين لوقوعها بين صادين، فهي خارجة من قوله: فتحة اللام.

قال في إيجاز البيان: وقد كان بعض أهل الأداء يغلظون اللام الساكنة في صلصال لوقوعها بين حرفين مستعليين، وبالترقيق قرأت قياسا على سائر اللامات السواكن ويه آخذ.

وذكر في جامع البيان: أن قوما من منتحلي قراءة نافع رواية عنه من المغاربة يغلظونها (122/ب).

قال: ولم أقرأ بذلك، والترقيق هو القياس حملا على سائر اللامات.

وقال في كتاب اللامات: بعضهم يغلظها لذلك وبعضهم يرققها وهو الأقيس.

<sup>(1)</sup> الأبيات (1123)، (1124)، (1125)، (1126)، من تحفة أبى وكيل الورقة (57) مخطوطة خاصة.

<sup>(2)</sup> إبر از المعانى لأبي شامة ص 261 وما بعدها.

<sup>(&</sup>lt;sup>3)</sup> الأجوبة المحققة للقيسي في تغليظ اللامات، مخطوطة المدرسة النحلية بمزوضة دائرة شيشاوة أحواز مراكش.

وقال في الإباتة: وبالترقيق قرأت وبه آخذ (۱). القيجاطي: والتفخيم ليس بصحيح (2).

المنتوري: وبالترقيق قرأت على جميع من قرأت عليه وبه آخذ (3).

قال في الدر النثير: مذهب الحافظ ترقيقها، ومذهب الإمام تفخيمها.

وأخذ الشيخ بالوجهين انتهى (4).

#### قال القيسي:

بصلصال التفخيم لابن شريحهم بوجهين مك رقق الداني عـول والمنافق التكملة:

وصلصال التفخيم عند شريحهم ووجهين عند مكهم قد تكملا المنافذيم

قال ابن الجزري: التفخيم في الهداية والهادي وتلخيص ابن بليمة واحد الوجهين في التبصرة والكافي والتجريد.

وقطع بالترقيق في التيسير والعنوان والتذكرة والمجتبا وغيرها وهو الأرجح انتهى (7).

<sup>(1)</sup> شرح الدرر اللوامع للمنتوري الورقة 221/ب.

<sup>(2)</sup> المصدر نفسه الورقة 221/ب وإلى ما ذكر القيجاطي هنا يشير إليه في منظومته التكملة المفيدة بقوله: وصلصال التفخيم عند شريحهم ووجهات عن مكيهم قد تكملا. البيت 6 من اللامات. مخطوطة أوقاف آسفي.

<sup>(&</sup>lt;sup>3)</sup> شرح الدرر اللوامع للمنتوري الورقة 221/أ.

<sup>(4)</sup> الدر النثير والعذب النمير - للمالقي باب تغليظ اللامات مخطوطة الخزانة الحسنية 1592 م 6.

<sup>(5)</sup> منظومة للقيسى باب تغليظ اللامات، مخطوطة خاصة بالخزانة النحلية بمزوضة ناحية مراكش.

<sup>(6)</sup> التكملة المفيدة القيجاطي - باب اللامات البيت 6 مخطوطة خزانة آسفي- لدي مصورة منها.

<sup>(7)</sup> النشر في القراءات العشر لابن الجزري 113/2.

ومذهب الحصري التفخيم لقوله:

وإن سكنت ما بين صادين فخمت لدى سورة الرحمان وسورة الحجر قال في التحفة:

صلصال للمكي بوجهين أنتما وابن شريح جابه مفخماه

قال الداني في إيجاز البيان: وغلظت مع هذه الأحرف لتسشاكل اللفظ بخلاف الضاد لبعدها من اللام في المخرج.

قال في التحفة:

ولم تفخّم مع ضاد [معجم] العدد مخرج تعلّم واعلم الم

[الجعبري: ولم يتعد الحكم إلى العين والحاء والقاف لبعد المخرج ولا الضاد لامتدادها إليهن] (5).

وقال مكي في الكشف: علة من رقق أن اللام حرف كسائر الحروف، فأجراها مع حروف الإطباق كسائر الحروف<sup>(6)</sup>.

فتحة: مفعول، اللام: مضاف [إليه]<sup>(7)</sup>، يلي: فعل مضارع وأصله يولي، والفاعل مضمر يعود على اللام، والجملة في موضع الحال من السلام، طاء: مفعول بيلي، وأتين: فعل ماض وفاعل، متحركات: حال من النون في أتين،

<sup>(1)</sup> المنظومة الحصرية الحصري البيت رقم 174 الورقة 620 من نسخة مخطوطة خاصة.

<sup>(2)</sup> البيت (1170) من تحفة أبى وكيل الورقة 60 مخطوطة خاصة.

<sup>(3) [</sup>في ج [ فاعلم].]

<sup>(4)</sup> البيت (1158) من تحفة أبي وكيل الورقة 59/أ مخطوطة خاصة.

<sup>&</sup>lt;sup>(5)</sup> [ما بين [...] من ب.]

<sup>(6)</sup> الكشف عن وجوه القراءات وعللها وحججها 219/1.

<sup>&</sup>lt;sup>(7)</sup> [ما بين [...] لا يوجد في ب.]

بالفتح: متعلق بمتحركات قبل: ظرف مقطوع عن الإضافة، وتقدير المضاف إذا أتين متحركات قبل اللام.

ثم قال رحمه الله:

(188) والخلف في طال وفي فصالا وفي ذوات الياء إن أمالا (188) وفي الذي يسكن عند الوقف فغلَّظَنْ واترك سبيل الخُلف

اتفقت النسخ على رسم فغلظن بالنون، وكذا وقفت عليه بخط النطم، والأولى رسمه بالألف على حسب الوقف عليه، قاله: المنتوري<sup>(1)</sup>، أي الخلف في طال وفي فصالا ويصلحا فمن اعتبر الفاصل رقق، ومن قال الألف هواءى لا يعتبر غلظ، والخلاف نقله الداني والصقلي، ولا يوهم حصر الخلف في المثالين بل هو عام في [الثالث]<sup>(2)</sup>.

المجراد: ولو قال: والخلف فيما كان مثل طال انتهى .غ. (3). والخلف في الحاجز نحو طال .غ.، في نحو طال الخلف مع فصالا .غ.

ووجد بخط ابن جابر والخلف فيما جاء مثل طال.

وقطع في التيسير بالترقيق لقوله: ووليها من قبلها (4).

فالتفخيم الذي ذكر في الحرز من الزيادات وتبعه الناظم (5).

قال في الدر النثير: وذكر الحافظ في غير التيسير الـوجهين، ورجـح التغليظ انتهى (6).

<sup>(1)</sup> شرح الدرر اللوامع للمنتوري الورقة 222/أ من نسخة الخزانة الحسنية رقم 1096/ مجموع.

<sup>(2) [</sup>في أ [ الثلاث].]

<sup>(&</sup>lt;sup>3)</sup> إيضاح الأسرار والبدائع الورقة (142/ب).

<sup>(4)</sup> التيسير في القراءات السبع للداني ص 58.

<sup>(5)</sup> يراز المعاني من حرز الأماني لأبي شامة البيت: وفي طال خلف مع فصالا...الخ ص 262.

<sup>(6)</sup> الدر النثير والعذب لابن أبي السداد "باب ذكر اللامات" مخطوطة الخزانة الحسنية رقم: 1592 م6.

ولم يذكره في الاقتصاد كمختصره.

ونص على الخلاف في جامع البيان وإيجازه، والتمهيد وإرشاد المتمسكين والتلخيص والموضح والإبانة.

قال في الإقتاع: فإن حالت الألف بين اللام المفتوحة والمصاد اختلفوا، فرقق بعض وفخم بعض.

وقال ابن الجزري: واختلفوا فيما حال بينهما ألف وهو فصالا ويصلحا وطال (١).

فالترقيق في التيسير والتذكرة والتبصرة و تلخيص ابن بليمة. والتغليظ اختيار الداني في غير التيسير وفي الكافي والتجريد. والوجهان في الشاطبية وغيرها<sup>(2)</sup>.

تنبيه: قال في الكنز: ووجها وقف طال مفرعان على وجه الغاء الفاصل، والقطع بالترقيق على اعتباره لانا لا ننظر في الشرط إلا بعد تحقق السبب، ولا يجوز تفريعه على اعتباره لذلك، ولا ترتيبه لعدم الملازمة.

وهذا معنى قولي في تحقيق التعليم: وإن جمعا كان الخالف مفرعا على اللغو واحذر أن ترتب منكرا ((123/أ) انتهى.

<sup>(1)</sup> الإقناع لابن البانش 341/1.

 $<sup>^{(2)}</sup>$  شرح الدرر اللوامع للمنتوري الورقة  $^{(2)}$ !.

<sup>(3)</sup> كنز المعاني في شرح حرز الأماني باب الملامات الورقة 156/ب.

قال بعضهم: لابد في الوقف على طال من تفصيل، فمن اعتد في الوصل بفصل الألف، ورقق فيه كان ترقيقه في الوقف أحرى، ووقف [فيه]<sup>(1)</sup> بثلاثة أوجه، ومن لم يعتد بفصل الألف وفخم في الوصل، فلا يخلو إما أن يعتد بسكون الوقف أم لا.

فإن اعتد بسكون الوقف رقق ولزمه الإشباع، وإن لم يعتد غلظ ولزمه القصر، وكذلك قالوا في الوقف على الأبرار والخيار والدار ونحوها، وما ذكر من الإشباع في طرف، والقصر في آخر هو أولى، وإلا فليس الجمع بين الاعتداد وعدمه ب[سكون](2) على ما هو عليه من الضعف، فتأمله انتهى.

وإليه أشار بعضهم بهذا السؤال:

أيا معتسر القراء إني سائل إذا وقف القارئ على طال مسكنا أيقرأ بالترقيسق من غير خلفهم ولا سيما إن أشبع المد قبله أم الخلف يجري فيه كالوصل أوضح

بحرف عدمت النص فيه عن الملا فما قولكم في السلام يا نجم العلا؟ لأن اجتماع المانعين تحصلا لأجل سكون الوقف وهو الذي اعتلا جواب وقيتم كل [ضر] ( ومبتلا

الجواب للإمام العلامة المحقق سيدي محمد بن غازي رحمه الله بقوله:

وجاء به كنز المعاني مفصلا فعند سكون الوقف وجهان حصلا فترقيقه في الوقف حكم تأصلا لأسبابه فافهم بذا قول من خا ألا [يا] شاسمعن ما قد أخننا عن الملا إذا وصل القارئ بتغليظ لامه وإن وصل القارئ بترقيق لامه في الشرط إلا محققا

<sup>(1) [</sup>ما بين [...] من ج.]

<sup>(</sup>a) الله بين [...] لا يوجد في أ، ب.]

<sup>&</sup>lt;sup>(3)</sup> [في ج [ضد].]

<sup>&</sup>lt;sup>(4)</sup> [ما بين [...] من ب.]

وإن جمعا كان الخالف مفرعا وما ألزموا من قصر دار ونحوه بباب استقام وهو في طال هكذا

على اللغو واحذر أن ترتبا فاعقسلا مميسل وقوف رده مسن تنبسلا لمن قال بالتفخيم في الوقف قد تلا

وأجاب أبو العباس الدفون (2) بقوله:

جوابكم في الجعبري محققا بوقف ووصل والسلام على الملاق

قال في إتشاده: إذا فخمناه وصلا ففي الوقف الوجهان، لقوله: وعند ما يسكن وقفا، ثم إذا فخمناه وقفا ففي المد من البحث ما في باب الأبرار فاعلمه انتهى<sup>(4)</sup>.

قوله: وفي ذوات الياء إن أمالا.

قال في كنز المعاتي: ووجها ذوات الياء مرتبان التغليظ مسع الفتح، والترقيق مع الإمالة انتهى (5).

وظاهر كلام الناظم أنهما مفرعان، ولم يتعرض في الاقتصاد ولا في مختصره لغير الفاصلة، فمفهومه القطع بتفخيم غيرها.

قال في الدر النثير: ويترجح التغليظ في اللام التي بعد الصاد إذا وقعت بعدها ألف منقلبة عن ياء ولم تكن رأس آية، وجملتها في القرآن يصليها في الإسراء والليل، ويصلى في الانشقاق وتصلى في الغاشية، وسيصلى في المسد، وكذلك مصلى في البقرة في الوقف، ويلحق به الوقف على يصلى في سبح (6).

<sup>(1)</sup> لم أقف على هذه المنظومة فيما ووقفت عليه من المظان.

<sup>(2)</sup> أحمد بن يوسف الصنهاجي الشهير بالدفون، الخطيب الأستاذ أخذ عبد الله المواق وغيره ت 921/ درة الحجال ج 92/1.

<sup>(3)</sup> أشار أبو العباس الدقون بهذا البيت إلى ما في الكنز للجعبري الورقة 156/ب.

<sup>&</sup>lt;sup>(4)</sup> المصدر نفسه الورقة 156/ب.

<sup>(5)</sup> كنز المعانى في شرح حرز الأماني للجعبري باب اللامات الورقة 156/ب.

<sup>(&</sup>lt;sup>6)</sup> الآية (22) من سورة الأعلى.

فوجه التغليظ و لاية اللام لحرف الاستعلاء.

ووجه الترقيق التمكن من الإمالة، لكن لما لم تكن هذه المواضع من رؤوس الآي التي يطلب فيها التناسب في تحصيل الإمالة ضعف الترقيق وقوي التغليظ انتهى (1).

قال في الإقتاع: فأما ﴿ يَصَلَّنَهَا مَذْمُومًا ﴾ (2)، و ﴿ وَيَصَلَّى سَعِيرًا ﴾ (3)، و ﴿ وَيَصَلَّى سَعِيرًا ﴾ (3)، و ﴿ تَصَلَّى فَ رَصَلَّى نَارًا حَامِيَةً ﴾ (4)، و ﴿ لا يَصَلَّلَهَاۤ إِلَّا ٱلْأَشْقَى ﴾ (5)، و ﴿ تَصَلَّى نَارًا ﴾ (6)، فالذي يأخذ به الناس له في هذه الخمسة بالتفخيم.

وأجاز لسه أبو عمرو الترقيق على طرد أصله في إمالة ما كسان مسن ذوات الياء بين بين انتهى (7).

قال في جامع البيان: وكذا (مُصلى)<sup>(8)</sup> في الوقف و (يسصلى النسار) والأقيس التفخيم.

ونحوه في التمهيد وإيجاز البيان والتلخيص والموضح انتهى (9).

<sup>(1)</sup> الدر النثير والعذب النمير في شرح كتاب "باب ذكر اللامات" مخطوطة الخزانة الحسنية 1592 م6.

<sup>(2)</sup> الآية (18) من سورة الإسراء.

<sup>(3)</sup> الآية (12) من سورة الانشقاق.

<sup>(&</sup>lt;sup>4)</sup> الآية (4) من سورة الغاشية.

<sup>&</sup>lt;sup>(5)</sup> الآية (15) من سورة الليل.

<sup>(&</sup>lt;sup>6)</sup> الآية (4) من سورة الغاشية.

<sup>(7)</sup> الإقناع في القراءات السبع لابن الباذش 1/342.

<sup>(&</sup>lt;sup>8)</sup> الآية (125) من سورة البقرة.

<sup>(9)</sup> شرح الدرر اللوامع للمنتوري الورقة (222)ب.

ابن الجزري: واختلفوا عن ورش من طريق الأزرق إذا وقع ألف ممال بعدها نحو صلى ويصليها.

فأخذ بعض بالتفخيم كابن شريح ومكي والصقلي (123/ب) وابني غلبون.

وبعض بالترقيق كالداني في التيسير وصاحب العنوان وأبي معشر وابن الفحام.

والوجهان في الكافي وتلخيص ابن بليمة والشاطبية وغيرها انتهى $^{(1)}$ .

وقال في اللئالي [الفريدة](2) لا يخلو القارئ من أن يقرأ لــورش ذوات الياء بالفتح أو التقليل.

فإن كان يقرأ له بالفتح، فلا خلاف في تفخيم اللام، إذ لا موجب للعدول عنه.

وإن كان يقرأ لـ بالتقليل فلا يتأتى لـ به الجمع بينـ به وبـين التفخـيم [لتنافر هما]<sup>(3)</sup> وإذ لم يتأت [له ذلك]<sup>(4)</sup> أتى بأحدهما وترك الآخر، فإن فتح قلـ ل، وإن قلل رقق انتهى<sup>(5)</sup>.

وإليه أشار في التحفة بقوله:

والخلف في ذي الياء لا محالف يُبنى على فتحك وإلامالك

<sup>(1)</sup> النشر في القراءات العشر 113/2.

<sup>(2) [</sup>ما بين [...] من ج.]

<sup>(3) [</sup>في ب، د [لتنافر هما].]

<sup>(&</sup>lt;sup>4)</sup> [ما بين [...] لا يوجد في ب٠]

<sup>(5)</sup> اللئالئ الفريدة في شرح القصيدة - للفاسي باب الألفات الورقة 44 من نسخة الخزانة الحسنية رقم 6973.

فمن [نحا] ﴿ بفتحــة الــلام اِلــي من أخلص الفتح بلام فخما شروط تفخيم بلام تمما وسبب الخلف في ذا السوقف يبنا على اعتدادنا في العرف مسن يعتبسر رقسق من لا يعتبسر

كسر يرقق فهو مكسور جلا فخم والمشهور من نين ذكره

قوله: وفي الذي يسكن عند الوقف.

قال في الاقتصاد: فإن وقعت هذه اللام المفخمة في قسراءة ورش بعد الحروف الثلاثة طرفا نحو (أن يوصل)(3)، وفصل، وظل، وبطل، احتمل وقعه عليها [وجهين](4):

التفخيم لكون السكون عارضا.

والترقيق لكونها ساكنة، والتفخيم أقيس انتهي<sup>(5)</sup>.

وقال في التيسير: وكذلك إن وقعت اللام طرفا ووليتها الثلاثة الأحرف، فالوقف عليها يحتمل الترقيق والتغليظ.

والتغليظ أقيس بناء على الوصل انتهى (6).

قال في الشرح: الوقف على فصل وفصل وبطل ويوصل رجح المافظ فيها التغليظ.

وقال الإمام: بين اللفظين.

<sup>(1) [</sup>ما بين[...] لا يوجد د.]

<sup>(&</sup>lt;sup>2)</sup> الأبيات من 1184 إلى 1188 من تحفة أبى وكيل الورقة 60/ب 61/أ مخطوطة خاصة.

<sup>&</sup>lt;sup>(3)</sup> الآية (27) من سورة البقرة.

<sup>(&</sup>lt;sup>4)</sup> [في ب أوجهان].]

<sup>(</sup> $^{(5)}$  شرح الدرر اللوامع للمنتوري الورقة  $^{(5)}$ ب.

<sup>(6)</sup> التيسير في القراءات السبع لأبي عمر الداني ص 58.

وأجاز الشيخ الوجهين في كتاب الكشف انتهى(1).

وقطع الصقلى والحصري بالترقيق في قوله:

ومهما تقع مفتوحة طرف فقف عليها بترقيق سقيت حيا القطر القطرات

قال المهدوى في الهداية: الوقف بالترقيق.

ونحوه في الهادي والكافي والتذكير والمفردات والتجريد وابن شعبان وابن عبد الملك<sup>(3)</sup>.

وقال في النشر: واختلفوا أيضا في الوقف على المتطرفة نحو (أن يوصل، وفصل الخطاب وظل وجه وبطل)<sup>(4)</sup>.

فالترقيق في الكافي والهداية والهادي، والتجريد وتلخيص ابن بليمة.

والتقديم في العنوان والمجتبا والتذكرة.

والوجهان في التيسير والشاطبية انتهى (5).

<sup>(1)</sup> الكشف عن وجوه القراءات السبع 220/1.

<sup>(2)</sup> المنظومة الحصرية الأبى العباس الحصري البيت 169 الورقة 620 من مخطوطة خاصة.

<sup>(3)</sup> شرح الدرر اللوامع للمنتوري الورقة 223/أ.

<sup>(4)</sup> الآية 27 من سورة البقرة، الآية 20 من سورة ص، الآية 58 من سورة النحل، الآية 118 من سورة الأعراف.

<sup>(5)</sup> النشر في القراءات السبع لابن الجزري 114/2.

# القول في التغليث للامات: وفي رؤوم الآب خذ بالترقيق

وقال في التحفة:

ونحو يصلى فخموا بالخلف وما يرول فتحه بالوقف كنحو أن يوصل ظل وبطل تفخيمها في الكل [أعلا] (ا وأجل (ا

والخلف: مبتدأ، في طال: في موضع الخبر، إن: حرف شرط، أمالا: فعل ماض في موضع جزم والفاعل مضمر يعود على ورش وجواب الشرط محذوف، والتقدير إن أخذ بإمالة ذوات الياء اختلف عنه، وفي الذي: معطوف على فطال.

ثم قال رحمه الله:

(190) وفي رعوس الآي خذ بالترقيق تُتبع وتتبع سبيل التحقيق

قال في الاقتصاد: فإذا وقعت اللام التي قبلها الصاد رأس آية، وذلك في ثلاثة مواضع، في القيامة ولا صلى وفي سبح فصلى وفي اقرأ إذا صلى، فإنها تحتمل في مذهب ورش وجهين:

التغليظ على قياس قوله فيها إذا لم تكن رأس آية.

والترقيق على قياس قوله: في رءوس الآي، لأنه لم يستثن [منهن] (3) شيئا، وذلك عندي أليق بمذهبه وأقيس لموافقة سائر رءوس آي السورة بلفظ واحد انتهى (4).

ونحوه في التيسير.

<sup>(1) [</sup>في ح [أعلى].]

<sup>&</sup>lt;sup>(2)</sup> لنشر في لقراءات السبع للفخار البيتان 1182 و 1183 الورقة 59/أ من نسخة مخطوطة خاصمة.

<sup>(3) [</sup>في د [منها].]

<sup>(4)</sup> شرح الدرر اللوامع للمنتوري الورقة 223/أ.

قال المالقي: يترجح الترقيق في قوله تعالى: ﴿ فَلا صَدَّقَ وَلَا صَلَّىٰ ﴾ في القيامة، ﴿ وَذَكُر ٱسْمَ رَبِّهِ \_ فَصَلَّىٰ ﴾ (1) في سبح، و ﴿ إِذَا صَلَّىٰ ﴾ (2) في سورة العلق.

فوجه تغليظ اللام في هذه المواضع الثلاثة ولايتها الصاد المفتوحة.

ووجه الترقيق المختار عنده أن يتمكن بــه مــن إمالــة فتحــة الــلام [فتتبعها](3) الألف إذ هي رأس آية.

فيحصل التناسب بينهما وبين ما يليها من رؤوس الآي انتهى (4).

الجعبري: ووجها الفاصلة مفرعان عن الإمالة، ومن قال عبر (124/أ) بترقيقها عن إمالتها يلزم منه وجه فتح غير منقول انتهى (5).

ابن الجزري: وبعضهم فصل فرققوا في رؤوس الآي للتناسب، وغلظوا في غيرها للموجب، وهو المختار في التجريد والأرجح في الشاطبية والأقيس في التيسير.

والتغليظ إنما يكون مع الفتح.

والترقيق مع الإمالة انتهى (6).

<sup>(1)</sup> الآية (15) من سورة الأعلى.

<sup>(2)</sup> الآية (10) من سورة العلق.

<sup>(3) [</sup>في أ [فتتبعها].]

<sup>(</sup>b) الدر النثير والعنب النمير المالقي باب نكر اللامات مخطوطة الخزانة الحسنية 1592 م 6.

<sup>(&</sup>lt;sup>5)</sup> كنز المعاني في شرح الأماني باب اللامات الورقة 156/ب.

<sup>(&</sup>lt;sup>6)</sup> النشر في القراءات العشرة 116/2 - 117.

قال في الإقداع: وإن وقعت اللام التي قبلها الصاد رأى آية، فقد اعترضه أصلان:

أحدهما: يوجب الترقيق وهو كونه رأس آية.

والآخر: يوجب التفخيم وهو ما أصله في نظيره ما لم يكن رأس آية.

فالترقيق عندهم والتفخيم جائزان.

والمختار له عند جماعة الترقيق [لتعتدل] (١) الآي، وهو اختيار ابن سفيان وأبي محمد وأبي عمرو وهو اختياري انتهى (2).

قوله: خذ بالترقيق، عبر عن الإمالة بالترقيق تبعا للشاطبي.

قوله: تتبع، هو من الاتباع قاله: ابن عبد الكريم.

المجراد: أي تتبع رءوس الآي بعضها ببعض، لتتناسب وتاتي على نسق واحد، وهو بضم التاء الأولى وكسر الباء من اتبع رباعيا.

قوله: وتتبع، هو من اتبع أي وتتبع طريق التحقيق لأن الترقيق المختار كما تقدمت نصوصه وبه العمل<sup>(3)</sup>.

قال ابن عبد الوهاب في كفاية الطالب: فإن وقعت اللام رأس آية رققها، لأن من أصله أن يميل ذوات الياء بين اللفظين إذا وقعت في رءوس الآي.

وقال مكي في التبصرة والكشف وابن شريح في الكافي والتذكرة: نحوه. المنتوري: أما طال وبابه، فقرأته بالوجهين على بعض من لقيته (4).

<sup>(1) [</sup>في د التعتزل].]

<sup>(2)</sup> الإقناع في القراءات السبع لابن الباذش 342/1.

<sup>(&</sup>lt;sup>3)</sup> إيضاح الأسرار والبدائع الورقة (143/ب).

<sup>(&</sup>lt;sup>4)</sup> شرح الدرر اللوامع للمنتوري الورقة 22/ب.

وقال القيجاطي: بالتفخيم، وبذلك قرأت عليه وبه آخذ.

وأما أن يوصل وبابه فقر أته بالترقيق في الوقف على القيجاطي وبه آخذ. وأما رؤوس الآي فقراتها بين بين على جميع من قرأت عليه وبذلك آخذ. وفي ذوات الياء بالوجهين قرأت عليه وبه آخذ انتهى (١).

## القول فر التفليك للامات

وقال في التحفة:

صلي ولكن جاء في القيامسة وذكر اسم ربسه فصلسي وجهان والتعليل والحكم مضي مرجحا رجسح بالانبساع

التـازى:

اتساعه للآى في الإمالية مرققا لتستوى التسلاوة الم

عبدا إذا صلى فلا ملامسه ثالثها قد جاءنا في الأعلى لكن ورشنا بترقيق قضى لتستوى الآى بــــلا نــــــزاع الله

الشيخ والإمام صلى رققا لحدى رءوس الآي والداني انتقى

وفي رعوس الآي: متعلق بخذ، وكذا بالترقيق، تتبع: مجروم على جرواب الأمر ، وتتبع معطوف عليه، سبيل: مفعول بتتبع، التحقيق: مضاف [إليه] (4).

ثم قال رحمه الله:

للكل بعد فتحدة أو ضمّه (191) وفخمت في اللسه واللهمُّــــه

<sup>(1)</sup> شرح الدرر اللوامع للمنتوري الورقة 223/ب.

<sup>(2)</sup> الأبيات من 1190 إلى 1193 من تحفة أبى وكيل الورقة 61/أ خاصة.

<sup>(3)</sup> نظم الخلاف السطر 30 - الورقة 200/ب.

<sup>&</sup>lt;sup>(4)</sup> [ما بين [...] في ب، د.]

أي فخم الكل اللام من اسم الله باتفاق، وإن زيد عليه الميم إذا وقع بعد فتحة أو ضمة مفهومة بعد كسرة ترقق [للجميع](1).

قال في التلخيص: وأما اللام من اسم الله فلا خلاف في تغليظها إذا وليها فتحة أو ضمة، فإن وليتها كسرة سواء كانت عارضة أو في كلمة أخرى متصلة بها فلا خلاف في ترققيها.

ونحوه في جامع البيان وإيجازه والاقتصاد والتمهيد وإرشاد المتمسكين والإيجاز والإبانة<sup>(2)</sup>.

قال في التيسير: وأجمعوا على تغليظ اللام من اسم الله مع الفتحة والضمة وعلى ترقيقها مع الكسرة قي الوصل.

ونحوه في الموضح والتجريد (3).

وقال في النشر: أجمعوا على تغليظ اللام في اسم الله تعالى إذا كان بعد فتح أو ضم، واتفقوا على الترقيق بعد كسر، فإن ابتدئ به فخم بفتح همزته (4).

وقال في الدر النثير: وإنما قيدها بالوصل لأنك لو فصلت اسم الله تعالى، وبدأت به غلّظت كقوله تعالى في سورة الأنعام: ﴿ قُل ٱللّهُ شَهِيدٌ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ ﴾ (5)، إذا وصلت رققت اللام، فإن ابتدأت قلت: الله شهيد بتغليظها، وكذلك: قل اللهم ترقق إذا وصلت، فإذا بدأت قلت: اللهم بتغليظ اللام انتهى (6).

<sup>(1) [</sup>ما بين [...] لا يوجد في أ.]

<sup>(2)</sup> شرح الدرر اللوامع للمنتوري الورقة  $(224)^{1/2}$ .

<sup>(3)</sup> التيسر في القراءات السبع للداني ص 58.

<sup>(4)</sup> النشر في القراءات العشر لابن الجزري 115/2.

<sup>&</sup>lt;sup>(5)</sup> الآية (19) من سورة الأنعام.

<sup>(6)</sup> الدر النثير والعنب النمير "باب نكر اللامات" مخطوطة الخزانة الحسنية رقم 1592/م6.

القيجاطي: ترقيقها بعد الكسر إجماع من العرب وأئمة القراء(1).

فائد دة: حكاية الداني الإجماع على تفخيم الجلالة بعد فتح أو ضم يريد من الطرق (124/ب) المشهورة.

## القول فرالتغليث للامات

قال ابن سفيان في الهادي، بعد ذكره التفخيم: هذا هو المشهور عن هؤلاء.

وقال ابن الفحام في التجريد: وهذا هو الاختيار.

وقال في الإقتاع: كان أبو بكر بن مقسم يأخذ بترقيقها للجماعة.

وكان الكسائي إذا قرأ لنفسه رقق اللام، وإذا أقرأ غيره غلظ.

وقال الأهوازي: مذهب البصريين قديما والكوفيين ترقيق اللام انتهى (2).

قال في إرشاد المتمسكين: تفخيم الجلالة بعد فتح أو ضم وترقيقها بعد كسر رواه: داوود بن أبي طيبة منصوصا.

القيجاطي: واعلم أن اللام من اسم الله مفخمة بعد الفتح والضم عن أئمة القراء، ومرققة بعد الكسر، يريد من الطرق المشهورة المعمول بها.

وقال في التمهيد: رواه داوود منصوصا في كتابه عن ورش.

ونحوه في إيجاز البيان.

ثم قال: ولم ينص على ذلك غيره.

وكذا في جامع البيان.

<sup>(1)</sup> شرح الدرر اللوامع للمنتوري الورقة 224/ب.

<sup>(2)</sup> الإهناع في القراءات السبع لابن البانش 337/1.

قال فيه: فإن فصلوا هذا الاسم من الكسرة، وابتدأوا به فتحوا همزة الوصل في أوله، وفخموا لامها لأجله.

ونحوه في التلخيص والموضح والإبانة (1).

قال في [التجريد]<sup>(2)</sup>: فإن كان قبل اللام المفخمة لام مرققة لخص ترقيقها وفخمت هي نحو من أضل الله، وفضل الله<sup>(3)</sup>.

قال ابن شريح في بعض تقاييده: ومما [يغلظون] (4) فيه اللامان إذا اجتمعتا مرققة ومفخمة مثل: جعل الله (5)، فضل الله (6).

فمنهم من يفخما اتباعا لاسم الله.

ومنهم من يرقق ترقيقا يتبين فيه تغيير الحركة إلى الكسر وكلاهما غلط، فاجتنبهما ورقق الأولى وخلص فتحها وفخم الثانية توفق.

وقال غيره يتحرز من تفخيم اللام في قوله:

صراط الذيسن لورش لأنه من اللحن الخفي.

قلت: واللام باعتبار ورش على ثلاثة أقسام: مرفقتان - ومرققة فمفخمة أمنان الله - وطللنا) (8) فاعط كل أمندمة] (7)، فمرققة ومثلها على الترتيب (على النين - أضل الله - وطللنا) (8) فاعط كل

<sup>(1)</sup>  $\dot{m}$  شرح الدرر اللوامع للمنتوري الورقة 225أ.

<sup>(2) [</sup>في د [التمهيد].]

<sup>(3)</sup> الآية (88) من سورة النساء، والآية (38) من سورة يوسف.

<sup>(&</sup>lt;sup>4)</sup> [في د [يغلط].]

<sup>(5)</sup> الآية (97) من سورة المائدة عند تعالى: "جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما الناس".

<sup>(6)</sup> الآية (95) من سورة النساء عند قوله تعالى: "فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة".

<sup>&</sup>lt;sup>(7)</sup> [ما بين [...] لا يوجد في أ، ج.]

<sup>(8)</sup> الآية (184) من سورة البقرة. والآية (88) من سورة النساء.

ذي حق حقه خصوصا المختلفين خوف السراية وإياك وتفخيم الألف المصاحبة للام، كالصلاة والطلاق وطال. وإلى هذه الأحكام الثلاثة أشار الإمام القيسى بقوله:

## فاصلين أو فرع مع أصل لنافع أتى اللام قل نعم المجود نافعه

قلت: قوله: أو فرع مع أصل، يريد تقدم الفرع أو تأخر، فيدخل فيه القسمان، وقد أشرنا إليها بهذا البيت:

## بأصلين أو أصل وفرع لنافسع وفرع مع أصل قل لورش قد انجلا

المنتوري: وأخذ على القيجاطي بترقيق اللام من اسم تعالى لـورش إذا كانت قبله فتحة ممالة، أو ضمة ممالة نحو (أفغير الله - ولذكر الله)<sup>(2)</sup> وشبههما لأن الفتحة والضمة الممالتين حكمهما حكم الكـسرة الخالـصة، فـإذا كانـت تخرجان الراء على أصلها وهو التفخيم إلى الترقيق فأحرى وأولـي أن تبقـي اللام التي أصلها الترقيق معهما على أصلها، لأن سبب التفخيم قد عارضه ما هو أقوى منه وهو الخروج من تسفل إلى تفخيم.

القيجاطي: وقد ثبت بالاستقراء من أصول القراءات الجمع عليها أن حكم الحركة الممالة حكم الكسرة، فمن فخم اللام في قراءة ورش نحو (أفغير الله ولنكر الله) فهو لاحن.

ثم قال: وإذا تبين أن الحركة الممالة في الراء تجري مجرى الكسرة باطراد تبين أن تفخيم اللام بعدها كتفخيمها بعد الكسرة، ولا وجود لشيء من ذلك في كلم العرب البتة. وفاعل ذلك محرف النتزيل وربنا سبحانه يقول: ﴿ نَزَلَ بِهِ ٱلرُّوحُ الْأَمِينُ عَلَىٰ قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ ٱلْمُنذِرِينَ بِلِسَانٍ عَرَبِي مُّبِينٍ ﴾ (3).

<sup>(1)</sup> الأجوبة المحققة لأبي عبد الله القيسي المدرسة النحلية المزوضة بدائرة شيشاوة أحواز مراكش.

<sup>&</sup>lt;sup>(2)</sup> الآية 114 من سورة الأتعام، والآية 64 من سورة الزمر، والآية 45 من سورة العـنكبوت.

<sup>(3)</sup> الآية 193 من سورة الشعراء.

وما ذكره أبو شامة في شرحه من قوله: والراء المرققة غير المكسورة كغير المرققة يجب بعدها التفخيم لأن الترقيق لا يغير فتحها ولا ضمها فدعوى مخالفة للقياس ونصوص الأثمة.

أما القياس فقد ثبت من كلام العرب إمالة الفتحة والصمة في نصو بشرر $^{(1)}$  وسرر $^{(2)}$ .

وثبت في القراءة ترقيق الراء الممالة الحركة في رءا كوكبا $^{(8)}$  ورءا القمر $^{(4)}$  وما أشبه ذلك.

وجاء عن ورش ترقيق الراء المفتوحة والمضمومة مع الياء والكسرة، فينبغي أن يحمل ذلك على نظائره في القراءة وفي الكلام العرب، ومن ادعى خروجه عن ذلك فعليه بالدليل.

وأما نصوص الأئمة فقد نص طاهر بن غلبون والداني والخزاعي وابن سوار وغيرهم من الأئمة المؤتون بعلمهم ودرايتهم (125/أ) في غير موضع من تآليفهم أن ورشا فتحة الراء نحا بها نحو الكسرة إذا تقدمتها ياء ساكنة أو كسرة لازمة.

وذكر الداني ذلك كذلك في بعض تآليفه نصا لا يقبل التأويل عن أصحاب ورش.

وقال: حكم المضمومة حكم المفتوحة [سواء] (5).

<sup>(1)</sup> الآية 32 من سورة المرسلات، عند قوله تعالى: "ترمى بشرر كالقصر كأنه".

<sup>(2)</sup> الآية 47 من سورة الحجر، عند قوله تعالى: "إخوانا على سرر متقابلين".

<sup>(3)</sup> الآية 76 من سورة الأنعام، عند قوله تعالى: "قلما جن عليه الليل رءا كوكبا قال هذا ربي".

<sup>(4)</sup> الآية 77 من سورة الأنعام، عند قوله تعالى: "فلما رءا القمر بازغا ...".

<sup>&</sup>lt;sup>(5)</sup> [ما بين [...] لا يوجد في ب.]

وقال في الهادي: وقد عبر الناس عن الراء المضمومة في قراءة ورش أنها بين اللفظين<sup>(1)</sup>.

المنتوري: وقد تقدم في باب الراءات من كلام أبي شامة ما يخالف قوله (2). وهذا من العجائب، وقد استوفيت نصوص الأئمة هناك من أهل الأداء. وذكرت النص عن ورش الذي لا يقبل التأويل في ذلك.

القيجاطي: قول من فرق بين الحرف الممال والحرف المكسور ليس بصحيح إذا قام البرهان القاطع بما جلبته على ضعفه وسقمه، وأيضا فإن الخلاف ليس بحجة على أحد لاسيما إذا كان سقيما وإنما الحجة في الأمر الصحيح المجمع عليه.

وقول ابن شريح في كتاب الكافي: لم يختلف في تفخيم لام نحو: ولدكر الله أكبر.

فجوابه أن قراءة ورش لا تدخل في تمثيله، ولا يصبح في القياس كما هو المرتضى عند الأئمة.

المنتوري: [واعلم] (3) أنه قد ثبت في القراءة ترقيق اللام من اسم الله إذا كانت قبله فتحة أو ضمة.

قال ابن أشتاته في المحبر<sup>(4)</sup>: وقرأت في مذهب ابن عامر وما أحفظ عن قالون بتسمين اللام إذا انضم ما قبله أو انفتح، وغيرهما لا يفعل ذلك، أي وغيرهما يرقق على الأصل.

<sup>(1)</sup> شرح الدرر اللوامع للمنتوري الورقة 225/ب.

<sup>(2)</sup> المصدر نفسه الورقة 225/ب وما بعدها.

<sup>(3) [</sup>في ج [و لا أعلم].]

<sup>(4)</sup> ابن اشتاته تقدمت ترجمته برقم 1291 الصفحة 59.

وقال الأهوازي في الإيضاح: اختلفوا في تغليظها نحو: وكان الله، ورسل الله، فقرأت عن أبي عمرو عن اليزيدي عنه بترقيقها حيث كان من غير استثناء.

ونحوه في المفردات(1).

قال في [الإقتاع]<sup>(2)</sup>: وبه ياخذ [البصريون]<sup>(3)</sup> عن سائر القراء، وهـو اختيارهم.

وكان الكسائي (4) إذا قرأ لنفسه رقق اللام وإذا أقرأ غيره غلط اللام في ذلك.

وقال ابن عبد الوهاب<sup>(5)</sup> في المفيد: ومذهب البصريين [الترقيق]<sup>(6)</sup> في جميع ذلك.

قال: وكذلك قرأت على شيخنا أبي على الأهوازي بمدينة دمشق (7).

وذكر الطبري في الجامع عن أبي عمرو ترقيق اللام من اسم الله تعالى إذا وقعت قبله كسرة أو فتحة أو ضمة (8).

وقال ابن يعلى في الجامع عن أبي عمرو أنه كان يرقق اللام من اسم الله عز وجل على كل حال، سواء كان قبلها ضمة أو فتحة أو كسرة<sup>(9)</sup>.

<sup>(1)</sup> شرح الدرر اللوامع للمنتوري الورقة 225/ب.

<sup>(2) [</sup>في أ [الإيضاح].]

<sup>(3) [</sup>في د [المصريون].]

 $<sup>^{(4)}</sup>$  تقدمت ترجمته برقم (136) ص (30).

<sup>(5)</sup> ابن عبد الوهاب لم أقف على ترجمته في المظان التي رجعت إليها.

<sup>(&</sup>lt;sup>6)</sup> [في د [المصريون].]

<sup>(7)</sup> الإقناع في القراءات السبع لابن البانش 343/1.

<sup>(8)</sup> لم أقف على كلام الطبري هذا في الجامع فيما تعرض له من ترقيق اللام من اسم الله تعالى.

<sup>(9)</sup> شرح الدرر اللوامع للمنتوري الورقة 225/ب.

[قال] $^{(1)}$ : وروي عن عثمان بن عفان $^{(2)}$  أنه كان لا يغلظ اللام في جميع القرآن.

وقال في الإقناع: أن ابن مقسم كان يأخذ لجماعة القراء بالترقيق وهـو مذكور عن أبي عمرو والكسائي.

ومذهب البصريين قديما والكوفيين ترقيقها حيث كانت(3).

وقال القيجاطي في التكملة:

وتروى بلام الله من بعد فتحة وضم لكل رقة السلام أولا

أي ترقق اللام من اسم الله بعد الفتح والضم تروى للسبعة من طريق الأهوازي، وهو الذي كنى عنه بالهمزة في قوله: أولا.

القيجاطي: وقد قرأت بنلك من طريق الأهوازي على بعض الشيوخ (5).

المنتوري: إنما ذكرت من روى عنه القراءة بترقيق اللام من اسم الله بعد الفتحة والضمة الخالصتين، وإن كان لا يوخذ له من طريق الداني [ليتأنس] (أ) بذلك من لم [تغبر] (7) قدماه في هذا العلم وليس عنده منه إلا الدعوى خاصة، فيزول عنه ما يستعبده من ترقيق اللام بعد الحركة الممالة.

<sup>(1) [</sup>ما بين [...] لا يوجد في ب.]

<sup>(2)</sup> عثمان بن عفان بن أبي العاص أمير المؤمنين ذو النورين وثالث الخلفاء الراشدين و احد العشرة المبشرين ولد بمكة وأسلم بعد البعثة بقليل وصارت إليه الخلافة بعد وفاة عمر ابن الخطاب سنة 23 هـ – غاية النهاية 507/1 وصفوة الصفوة عشر 112/1 و الأعلام 20/4.

<sup>(3)</sup> الإقناع في القراءات السبع 337/1 -338.

<sup>(4)</sup> منظومة التكملة القيجاطي "باب اللامات" البيت (2) نسخة أوقف آسفي ادي مصورة منها.

<sup>(5)</sup> شرح الدرر اللوامع للمنتوري الورقة 225/أ.

<sup>(&</sup>lt;sup>6)</sup> [في ج [ليناسب].]

<sup>&</sup>lt;sup>(7)</sup> [في د [تغير].]

وأما المقرئ العالم بوجوه المقابيس فإذا تقرر عنده أن حكم الحركة الممالة حكم الكسرة سواء. فلا يخالف في وجوب ترقيق اللام من اسم الله بعدها لورش.

القيجاطي: اعلم أن اللام من اسم الله بعد الفتح والضم النص فيها معدوم عن جماعة من القراء وإنما ورد النص عن نافع وحمزة وأبي عمرو والكسائي.

واعلم أنه قد جاء الاختلاف في ذلك أيضا عن العرب.

فأهل الحجاز ومن يليهم من العرب يفخمون.

وسائر العرب يرققون، وهو القياس وذلك أن الحروف المنسفلة كلها مرفقة، وتفخيمها لحن إلا الراء فإنها مفخمة لمضارعتها حروف الاستعلاء لما فيها من التكرير، واللام لما قربت منها [وأشبهتها] (1) في بعض الصفات وذلك أنها منحرفة شديدة كالراء أجراها أهل الحجاز مجرى الراء في بعض المواضع، فإذ تقرر لك مجيء الاختلاف عن أئمة القراء، وعن العرب في التفخيم والترقيق وأنه لم يأت عن القراء تفخيم لام بعد صوت منسلف، وأن الاختلاف الوارد عن العرب والقراء في اللام إنما هو بعد الفتح والضم المحضين.

تبين لك جهل من شنع على من رقق اللام في الموضع الذي لا يجوز فيه التفخيم، وزعم أن فعله ذلك يضاهي الكفر لاعتقاده أن المرقق قد سلب الاسم الأعظم ما يجب له من التعظيم ولو كان التفخيم عند هذا الاسم المعظم] (2) عند أهل الحجاز لقصد التعظيم لفخموه بعد الكسرة كما فخموه بعد الفتح والضم، ولم يكن الكسر [ليمنعهم] (3) من ذلك، لأن الأمور المعنوية لا تعارضها الأمور اللفظية، وورد الترقيق عن البصري والكسائي ولا يضاهيهما أحد من القراء في علمي النحو واللغة انتهى (4).

<sup>(1) [</sup>ما بين [...] لا يوجد في أ.]

<sup>(2) [</sup>في د [العظيم].]

<sup>&</sup>lt;sup>(3)</sup> [في [ليسفهم].]

<sup>(4)</sup> شرح الدرر اللوامع للمنتوري الورقة 225/ب.

وهذا خلاف ما عند الجعبري.

ونصه: وهذه اللام إن وقعت بعد ترقيق خال من الكسرة فهي على تفخيمها نحو يبشر الله(1) انتهى(2).

المجراد: فإذا قلنا إنما وقعت بعد الكسرة طلب المناسبة وفرارا مما يودي اليه تفخيمها من النتافر والخروج من تسفل إلى تصعد. فهل ترقق بعد الفتحة المنحو بها نحو الكسرة كالفتحة في الراء المرققة نحو: وإذا نكر الله(3)، لم أقف في ذالك على نص أحد من الأثمة غير أنهم نصوا على ترقيقها في قراءة السوسي، فيجب عليه أن ترقق من أجل الفتحة في الراء المرققة، إذ لا فرق بين فتحة الحرف الممال والحرف المرقق لأن كل واحدة منهما ينحى بها نحو الكسرة.

وقد حدثتي بعض الشيوخ عن بعض أهل الأندلس أنه كان يأخذ في ذلك بترقيق اللام والله أعلم بحقيقة ذلك انتهى نصه (4).

وقال شيخ شيوخنا سيدي قاسم بن إبراهيم: نص أبو شامة على أن اللام تفخم بعد الراء المرققة إذا لم تكن مكسورة.

ونصه: والراء المرققة غير المكسورة كغير المرققة يجب بعدها التفخيم لأن الترقيق لم يغير فتحها ولا ضمها<sup>(5)</sup>.

والأنداسي الذي كان يأخذ بالترقيق هو القيجاطي (6).

<sup>(1)</sup> الآية (23) من سورة الشورى.

<sup>(2)</sup> كنز المعاني في شرح حرز الأماني "باب اللامات" الورقة 156/ب نسخة خزانة بن يوسف بمراكش رقم 1/55.

<sup>(3)</sup> الآبة (2) من سورة الأنفال.

<sup>(4)</sup> إيضاح الأسرار والبدائع للمجراد الورقة 143/ب.

<sup>(5)</sup> شرح الدرر اللوامع للمنتوري الورقة 225/ب.

<sup>(6)</sup> أبو عبد الله محمد بن محمد الكناني القيجاطي الأندلسي أستاذ مقرئ كامل عالم انتهت إليه مشيخة الإقراء في الأندلس في زمنه قرأ على جده أبي الحسن وعليه أبو عبد الله البلوي توفى سنة 730 هـ - غاية النهاية 243/2 - 244 رقم ت 3423.

قال في النشر: أجمعوا على التفخيم في نحو أفغير الله - لنكر الله في رواية ورش من طريق الأزرق، ونص عليه ابن شريح وغير واحد انتهي<sup>(1)</sup>.

قلت: ورد سيدي ميمون الفخار على القيجاطي وأنكر عليه بقوله:

كذلك للسوسي نسرى الله يبيسن لكسى يغلب الهساوى يساءا منبهسسا فقسد صح في ذا اللام أيضا بقاءها

أقول مجيبا موضحا حكما اشكلا على بعضنا والله أرجو موملا وذا الحكم قبل لام الجسلاسة قبلسه تسرقيق راء هل يسرقيق ليعدلا تنبه ففي لام الجلالة رقسه على الأصل بعد الكسر وصلا وفيصلا ولكن الكسر المبين مثالبه فلله حكسم الله بالله اعمسلا ففي راءه كسير مين الفتيح أبيدلا على الأصل فيما من ذوى الياء ميسلا مسرققسة للكسسر والأصسل فاقبسلا

وإن رقصق المصرى راء وبعدها أتت لام تعظيره ففذره وفصللا اذا اشكلت بالضم والفتمح بعدمما يصح به ترقيق راء ليسهللا كذلك ذكر الله بالضم له يسنزل كذا الفتح مع ترقيق راء فحصلا هما يوجبان السلام تفخيمها ولسو أميلا حكى هذا أبو شامة العلا كذلك نسص الجعيسري أخ الرضيي لدى شرحه حرز الأمانيي مفصلا وفي باب لامات يرى عند قولسه كما فخموه بعد فتصح فخدذ مسلاه

<sup>(1)</sup> النشر في القراءات العشر لابن الجزري 117/2.

<sup>(2) [</sup>في ب [صلا].]

إمالة ورش فتحسة السراء لم تجسد بها الكسسر كالسوسى نسرى الله مثلا وشاهدنا أن طهرا سحران مسع بصيرا خبيرا قسل مميلا ومبدلا فلم يقلب الهساوي يساء بهسذه كما قلب السوسى ذا الفرق قد جلا وأيضا اذا الهاوى عن فتحمه نشا ولم بنقلب باء فما الفتح ميلا وكيف تسرى الهاوي محضا بعيد مسا أملوه نحو كسر ذا النص عطلا(126/أ) فما كيل أنحياء ليه [الكسير] الازم فبإن تسرى نصبا بالتجبوز عللا حقيقتها الاحاف للراون ضعفها به الجعبري العدل قال وقادلا وشاهدنا الثانى يسيرون وواوه ومنتصرون والصابرون بها انجلا محال وقوع الصواو به ميتا بعيد ما أشيب حيث مفهومكسم بسلا وكيف يرى الاعبراب في النكبر فاعبلا ومفعولا أو نقط الإمالة أسفلا امالة ورش [شكلة] الراء عندهم بحرف بدأت الأخسرى بحرفين يحتلا كنحو الهدى يهدى وقل فى تلاتسة

<sup>(1) [</sup>في ب [الطهر].]

<sup>(2) [</sup>في ب [للواو].]

<sup>(3) [</sup>في ب [شكل].]

كنحسو رءا باتت نصسوص ذوى العسلا فلست [تسرى] ﴿ كسل الامالية مرزجها بكسير وإن نصوا فكن متاولات إمالتك التحريف للشكل مطلقا عميه لدى البابين فشد علا ولكن نبسات اليساء بالكسسر اشربت كمسوسسي وعيسسي والقسري السدار وابتسلا ففائدة التحريف وهو إمالة لورش فشكل الراء ترقيقها انجلا وإن زال هذا الشكيل باليوقيف رققيت لكسل بعيد الكسسر واليساء مسجسلا ويمنع شكل الضم والفتح رقة إذا اشبع فخم على ما تماصلا الانحاف والتحريف ها ها لشكل هو الإضعاف فاعلم لتعملا كذلك م الترقيق لكنه بدا بحرف وفي الشكل الإمالية تبتلا ولا تحسب باب الإمالية واحدا فكن معملا في الراء على ما تحصلا نظمت ومن نصص الأنمة صفته وفي قطف أزهاري بها كنت أجيلا وفي لام إجسلال نصوص كثيرة

<sup>(1) [</sup>في ب [نرا].]

<sup>(2) [</sup>في أ [متأملا].]

تخالف ما ألزمت ورشا معللا فأوردت منها خيفة الطول إذ به تراعكم والفرق طبق مفصلا أسو شامة الغراء والجعبري خسن نصوصهما تكفيك وأحسن تسؤولا ومن رد [الـزامـا] بنــص مجــرد من البحث والتعليل ما حسل مقفلا كشخصين في أمر مهم تخالفا فها نعم يملسى وهسذا يقسول فان رمت ترقيقا لترقيق راءه فما الشكيل مع ترقيق راء تريسلا فان قلت کسر قبال راء مقدر بها فهى كالمكسور والله قد تللا فذلك تقديرا يرى لاحقيقة بصيرا لمن كسر البعدي أهمللا لميمونك الفخار ذا النظم قد أتسى مجيبا تدبر بحثه متاملا وقد نسور الأسسود ذا البحث مسوضح الإمالة والترقيق والفرق قد خلا عليك بها حكما ودع هفوة الذي [عدى] النص تأويسلا وفي دين أجمسلا

<sup>(1) [</sup>في بود [اقرأ ما].]

<sup>(&</sup>lt;sup>2)</sup> [في ج [عزي]·]

<sup>(3)</sup> هذه الأبيات تعتبر من فتاوى أبي وكيل ميمون الفخار وتوجد ضمن مجموع في المدرسة النحلية بمزوضة.

قال في التحفية:

أما اللذي تقرأ به فبعد ما وإن يكونا شكل راء رققا

فتـــح أو ضــم لكـل فخمــا كـذاك لا فـرق ففخــم مطلقـا ال

قلت: وبالتفخيم الأخذ عندنا بفاس وبه قرأنا كما عند الجعبري وأبي شامة والجزري [والفخار](2) وغيرهم(3).

[فقلت: [وقد لخصن ما لساداتنا في لام الجلالة الواقعة بعد الراء المرققة في هذه الأبيات فقلت]<sup>(4)</sup>

ونقل الإجماع في النشر على بعيدوا مرقق يخصص عن غير واحد بذا قد أعلموا ونقل التفخيم نجل شامة وأخسذ القيجاطسي بالترقيق وأخسذ القيجاطسي بالترقيق خطأ نجل شامة فيما نكر ولم أقف فيها على نص لهم ونصه في تحفة المنافع وإن أتى بعيد راء مرققا

بتفخيم لفظ الله عن ورش جلا نحو لذكر الله جاء النصص كابن شريح قال: كل فخموا نص عليه قله لا ملامة وبالغ الانكار بالتحقيق وبالغ الانكار بالتحقيق ونقل مجراد بلفظ قد ظهر والظاهر الترقيق فافهم حكمهم أستاذنا الفخار نعم الخاشع بضم أو فتح ففخم مطلقات

<sup>(1)</sup> للتحفة لأبي وكيل الفخار للبيتان: 1043 و1044 للورقة 58/ب من مخطوطة خاصـة.

<sup>(2) [</sup>ما بين [...] لا يوجد في أ.]

<sup>(3)</sup> كنز المعاني في شرح حرز الأماني للجعبري "باب اللامات" الورقة 156/ب من نسخة خزانة بن يوسف بمراكش رقم 55/1 - وإبراز المعاني في شرح حرز الأماني لأبي شامة الدمشقي ص 265.

<sup>(&</sup>lt;sup>4)</sup> [ما بين [...] لا يوجد في أ.]

<sup>(5) [</sup>ما بين [...] لا يوجد في أ.]

# [وحقق]<sup>(1)</sup> في الأجوبة المحققة حكم ذوات الياء من اللامات، ورعوس آيها.

#### فقال:

مصلى ويصليها بسلا ودونها ويصلى بسبح تسم تصلسى بعيده يرققها في الوصل والوقسف ورشههم سوى حرف سبح مع مصلى فغلظن وفي الوقف بالوجهين كالخمسة التسى فمن يتل بالترقيق فيها جميعها وللسبب القبلس تغليظها حكوا يرقق هذا الفصل من قلل الذي ومن فتح المذكور غلط هـــا هنــا وقد قيل دان للذي قل السذي واما مصلى ثم صلى معا فخسد وحجته الاتباع والقسول أطلقسوا وكسروا ذوات السواو فيها دليلهم بطرد القياس احتج من غلط انتب ولا فتح في كسر بشميء من الكسلام بأصلين أو فرع مع أصل النافع واصلين أو فرعين في الراء قد رووا ولم يجتمع فرع مع أصل بهما نعم

يصلى لذا انشقت وذا الحسرف رابع سيصلى بثت خذ وذا الحرف سائسغ وغلظ والثاني لدى القوم شائع (126/أ) لدى الوصل حتما ما هناك منازع مضى ذكرها أعز الفرق فالفرق ساطع فلسبب البعدي باتت مهاسع وذا الوجه عند القوم أولسي وذائسع أتى من ذوات اليساء فالحكسم تسابسع عليك بهذا الفرق للحكم جامع مضى ذكره في النظم للنص سارع لعثمان بالوجهين والفرع بسارع فعم رؤوس الآي نعم التتابع وفي غيرها [فتح] مكذا الحكم واقع واجمالهم أيضا لهم من البطع مانع [في الكشف] ﴿عن مكوذا النص قاطع أتى اللام قل نعم المسوجسود نافسع فنظمى للطلاب السائل [تافع] عن ابن العلاء قد جاء في العلم زامع

<sup>(1) [</sup>في هامش أ، ج يعنى الأمام القيسي.]

<sup>(&</sup>lt;sup>2)</sup> [في أ [فتح].]

<sup>(3) [</sup>ما بين [...] من أ.]

<sup>(&</sup>lt;sup>4)</sup> [ما بين [...] لا يوجد في أ.]

أيا رب فاصفح عن ذنوب حنيتها أجب دعوة المضطر انك سامع وخلص من الشيطان يا من له محمد المسكين عفوك واسع والمسكون

في الله: متعلق بفخمت وكذا الكل، وأدخل الألف واللام على كل، بعد: ظرف والعامل فيه فخمت، وأو: للتنويع.

## القول فيرالوقوف بالإشمام

ثم قال رحمه الله:

(192) القول في الوقوف بالإشمام والسروم والمرسوم في الإمام

قال في الكنز: حق هذا الباب أن يسذكر آخر الأبواب لخصوصيته وفرعيته لكنه تبع التيسير انتهى (2).

ومعنى كلامه هذا والله أعلم أن حقه أن يسؤخر لاختصاص حكمه بالأواخر، ولكونه فرعا إذا الوصل هو الأصل.

المجراد: وأتى به بعد تفخيم اللامات لأنه ذكر في باب الراءات السروم، فاحتاج إلى بيانه، وكانت مسائل اللام أنسب فقدمها، ثم بين الوقف بالروم السخ انتهى (3).

وحد الوقف الصوت آخر الكلمة الوضعية زمانا.

فقولنا: قطع الصوت جنس.

<sup>(1)</sup> الأجوبة المحققة للقيسي مخطوطة خزانة المدرسة النحلية بمزوضة دائرة شيشاوة إقليم مراكش.

<sup>(2)</sup> كنز المعانى في شرح حرز الأماني للجعبري "باب اعلى أو اخر الكلم" الورقة 1/159.

<sup>&</sup>lt;sup>(3)</sup> إيضاح الأسرار والبدائع لابن المجراد الورقة 1445/ب.

# القول فيرالوقوف بالإشمام

[وقولنا] (1): آخر الكلمة فصل أخرج قطعه على بعضها فهو لغوي لا صناعي.

وقولنا: الوضعية ليندرج فيه نحو كلما الموصولة فإن آخره [وضعا]<sup>(2)</sup> اللام. وقولنا: زمانا، هو ما يزيد(127/أ) على الآن، أخرج به السكت قاله في الكنز <sup>(3)</sup>.

قال في الإتقان: والوقف عبارة عن قطع الصوت عن الكلمة زمنا يتنفس فيه عادة بنية استئناف القراءة، لا بنية الإعراض، ويكون في رؤوس الآي وأوساطها ولا يتأتى في وسط الكلمة، ولا في ما اتصل رسما.

وذكر [في الباب] (4) الوقف على أو اخر الكلم والفصل ذكر فيه الوقف على على مرسوم الخط وغيره كالشاطبي جعله بابا، والوقف والوقوف مصدران لوقف في (5).

والوقف مشتق من كلام العرب: وقفت على كلامك أي تركته، فمعنى الوقف أن تقف على الكلمة التي تتركتها وتنتقل إلى غيرها، والوقف لنافع على خمسة أقسام:

<sup>&</sup>lt;sup>(1)</sup> [في ب [قوله].]

<sup>(&</sup>lt;sup>2)</sup> [في ج [وضع].]

<sup>(3)</sup> كنز المعاني في شرح حرز الأماني للجعبري "باب الوقف على أواخر الكلم" الورقة 159/أ من نسخة خزانة بن يوسف بمراكش رقم 55.

<sup>&</sup>lt;sup>(4)</sup> [ما بين [...] لا يوجد في ب.]

<sup>(&</sup>lt;sup>5)</sup> الإتقان في علوم القرآن للسيوطي 83/1 – 84.

- بالسكون في سائر الحروف.
- والروم والإشمام يأتي حكمها.
- والحذف في هاء الضمير وميم الجمع والمنون غير المنصوب والزوائد.
  - والبدل في المنون المنصوب ونحو نعمة ورحمة (1).

## القول في الوقوف بالإشمام

قلت: [و إليه أشرنا بقولنا](2):

سكون وروم تسم الإشمام بعده وحذف وإبدال [لنافعهم] ففا

هذا الباب لم يقصد فيه شيء من هذه الأوجه الخمسة وإنما قصد فيه بيان ما يجوز الوقف عليه بالسكون وبالروم والإشمام خاصة، وهذا باعتبار الإمام نافع، ويتشعب باعتبار السبعة التي تسعة أقسام، ذكرها صاحب الإتقان (4)، وإليها أشرنا:

عدت تسع بلا التباس والنقل والبدل والإدغام جميعها قال به الحذاق® والــوقــف للقــراء عنــد النـــاس سكــون الــروم كــــذا الإشمـــام والحــذف والإثبــات والإلحــــاق

فإن قيل: ترجم لشيء ثم ذكر السكون.

<sup>(1)</sup> الآية (211) من سورة البقرة، والآية (84) من سورة الأنبياء.

<sup>(2) [</sup>ما بين [...] من ج.]

<sup>(3) [</sup>في ب النافع].]

<sup>(4)</sup> الإتقان في علوم القرآن لعبد الرحمان السيوطي 83/1-84.

<sup>(5)</sup> هذه الأبيات من نظم المصنف ابن القاضى رحمه الله.

أجيب بأنه تبرع به أو أتى به توطية أو يكون حذق في الكلام المعطوف والتقدير القول في الوقوف بالإشمام والروم والسكون وغيرهما، ومراده بالإمام هنا مصحف عثمان رضى الله عنه.

وهذه عبارة القراء قديما وحديثا يقولون: كتب في الإمام كذا، وثبت في الإمام كذا، وهم يعنون مصحف عثمان، ولما كان يقتدي به سمي إماما.

القول: خبر مبتدأ محذوف، في الوقوف: متعلق بالقول بالإشمام: متعلق بالوقوف، والروم والإشمام: معطوفان [عليه] (1)، في الإمام: متعلق بالمرسوم.

# القول فبرالوقوف بالإشمام

ثم قال رحمه الله:

(193) قف بالسكون فهو أصل الوقف دون إشارة لشكل الحرف (193) وإن تشا وقفت للإمام مبينا بالسروم والإشمام

قال بعضهم: قوله: قف بالسكون إلخ، أخرج به الروم إذا لا سكون معه، وبقي الإشمام لأنه بعد السكون، فلذلك احتاج إلى إخراجه بقوله: دون إشارة النخ.

[قوله: لشكل الحرف أي لحركة الحرف فاطلق الشكل على الحركة](2).

[تنبيه:](3) الشكل عبارة عن الصورة والهيئة، فإطلاقه على الأشكال الدالة على هيئة الحرف المكتوب من حركة وسكون حقيقة، وإطلاقه على لفظ الحركات إطلاق الدال على المدلول.

<sup>(</sup>l) [ما بين [...] لا يوجد في ب.]

<sup>(&</sup>lt;sup>2)</sup> [ما بين [...] لا يوجد د.]

<sup>(3) [</sup>ما بين [...] من أ، د.]

قال في الإقتاع: الحرف الذي يوقف عليه لا يكون إلا ساكنا لأن الوقف أول السكوت الذي ينقطع فيه عمل اللسان ويسكن، كما أن الحرف الذي يبتدأ به لا يكون إلا متحركا لأن الابتداء أول الكلام الذي هو بحركة اللسان وتصرفه، فأجروا أول الطرفين مجرى سائرهما انتهى(1).

واعلم أن الأصل أن يوقف على أواخر الكلام المتحركة بالإسكان قاله: الداني.

قال في الاقتصاد: والوقف بالسكون هو الأصل على كل موقوف عليه لأن معنى الوقف أن تقف على الحركة أي تتركها كما تقول: وقفت على كلامك أي تركته.

ونحوه في جامع البيان وإيجازه والتلخيص والشرح [والتبيين] (2) والتجريد.

وقال في إيجاز البيان: ولأن الوقف أيضا ضد الابتداء والسكون ضد الحركة، فكما يختص الابتداء بالحركة يختص الوقف بالسكون لتباين ما بين المتضادين كذلك.

ونحوه في الشرح والتبيين.

وقال في جامع البيان: وكذلك لغة أكثر العرب يعني الوقف بالسكون، وهو اختيار ثعلب وجماعة من النحويين.

**ونحوه** في الشرح والتبيين<sup>(3)</sup>.

<sup>(1)</sup> الإقناع في القراءات السبع لابن الباذش 504/1.

<sup>(2) [</sup>ما بين [...] لا يوجد في ج.]

<sup>(3)</sup> شرح الدرر اللوامع للمنتوري الورقة 232/أ.

وحجة ذلك ما روي عن أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قرأ قطع [قراءته] (1) آية آية، يقول: "بسم الله الرحمان الرحيم" ثم يقف ثم يقول: "الحمد لله رب العالمين" (127/ب) ثم يقف "مالك يوم الدين".

فإن قيل: كيف جاز الوقف بالسكون وهو ذهاب الحركة التي جـئ بهـا للفرق بين المعاني وغير ذلك مما يحتاج إليه، ولا يستغنى عنه.

قيل: أن الوقف لا يقف حتى يرى أنه قد أفهم وبين فاستغنى عن الفرق والتبين لذلك.

قال المالقي: فأما السكون فهو عبارة عن تفريع الحرف من الحركات الثلاث، وسمي جزما لأن الجزم هو القطع، والحرف المجزوم مقطوع عن الحركة، وكذلك سمي وقفا بمعنى أنك لما انتهيت إلى الحرف قطعت به، شم وقفت عن تحريكه (2).

واعلم أن الوقف بالسكون يكون في كل شيء من حركة إعراب أو بناء من فتح أو ضم أو كسر مهموزا كان أو غير مهموز، مخففا كان أو مسددا، كان قبله ساكن أو لم يكن، وهو ظاهر إطلاق الناظم.

فائدة مهمة: إذا وقف القارئ على المضعف، فلابد من السكون معه ويحترز من التخفيف والتحريك كما هو مشاهد.

قال في كنز المعاني: وقف جماعة من جهال القراء على الحرف المشدد المفتوح بالروم نحو بين أيديهن وأرجلهن(3)، وعلّله بالخروج من التقاء

<sup>(</sup>١) [ما بين [...] لا يوجد في ب، ١٠]

<sup>(2)</sup> الدر النثير والعذب المنير في شرح كتاب التيسير باب ذكر الوقف على أو اخر الكلم، مخطوطة الخزانة الحسنية رقم: 1592/6.

<sup>(3)</sup> الآية (12) من سورة الممتحنة.

الساكنين، وعضده بزيادة يعقوب هاء السكت فيه، وهذا خطأ في النقل والتعليل والاستشهاد.

أما الأول، فلم نره في كتب أحد من أئمة الأمصار، بل نصوا على منعه كما تقدم.

قلت: والذي تقدم له عند قوله: ولم يره في الفتح والنصب قارئ.

قال: وإنما نص على الروم لشبهة الخلاف فيه، ورد على طائفة ابتدعوا في التجويد، فوقفوا على المفتوح المشدد بالفتح نحو صواف (1) وعلل بالساكنين، واستدلوا بوقف يعقوب عليهنه وهو خطأ محض، وتعليلهم بالساكنين فاسد لأن التقاء الساكنين مغتفر في الوقف مطلقا، ولم يفعلوه في المحقق نحو الأمر فالمقدر أولى، ولا يصح استدلالهم بقراءة يعقوب لأنها عندهم شاذة، ومثل هذا [عنده] (2) شاذ ولو صح [لما] (3) دل، لأنه إنما زاد هاء السكت محافظة على حركة البناء لا للساكنين بدليل هُورَه وهيَه.

ثم قال في تمام الأول: فالتقاء الساكنين مغتفر في الوقف في الاجتماع] (4) المحقق نحو مصر، فالمقدر أولى، إذ ليس في اللفظ إلا حرف مشدد لكنه مقدر بحرفين، وعلى هذا إجماع أئمة العربية، وأما الثالث فيعقوب زاد الهاء لبيان الحركة في نحو هوه وهيه لضعفه بالقلة والإضمار والخفاء، ولا ساكنان هنا، ثم جرى ذلك مجراهما بجامع الإضمار في بعض وجوهه، وهذا معنى قولى:

#### جد في روم أن ولكن ما كان نحوهن يشدد

<sup>(1)</sup> الآية (36) من سورة الحج.

<sup>(&</sup>lt;sup>2)</sup> [في ج [عندهم].]

<sup>&</sup>lt;sup>(3)</sup> [في أ [كما].]

<sup>(&</sup>lt;sup>4)</sup> [في ج [الإجماع].]

قاري جانب الصواب وأضحى بين جميع القراء وهو مفند ليس فيه رواية عن إمام بل وجهه التعليال في ذلك أسود فنصوص العراق والشام والمغرب مع مصر لي بذلك مشهد ان نقل للساكنين يمنع ليس في اللفظ غير حرف مشدد أو تقل في التقدير جمع فأولى حيث تحقيقه عليه تمهد غفر ولعارض الوقف فاقرأ ليلة القدر فهي بالصدق تشهد قال هذا الخليل مع سيبويه وكذاك ابن العلاء والمبرد هاء يعقوب ليس للفصل لكن لبيان التحريك كي يتأيد كهوء مع هيه ولا جمع يخشى شم عمه لحذفها وتندد عد إلى الحق قد بين صالحا لا تتابع هواك فالعود أحمد انتهى (1).

قال الدائي في الشرح والتبيين: وبلغني عن رجل من القراء أنه قال: إذا كان قبل الحرف الموقوف عليه حرف ساكن من غير حروف المد مرفوعا كان أو مجرورا أو منصوبا كقوله تعالى: "ورعد وبرق والشفع والوتر" فلا خلاف بين أحد من القراء أنه يقف على ذلك بالإشارة فإن وقف واقف بغير إشارة لم يجر لأنه يجمع بتركها بين ساكنين.

قال الدائي: الجمع بين ساكنين في الوقف جائز مستعمل لأنه الموضع المخصوص بذلك عند جميع النحويين وما حكى هذا الرجل من انعقاد [إجماع] القراءة (128/أ) على الإشارة في هذا الضرب دعوى، إذ لا سبيل إلى وجود نص بذلك عنهم، وأظنه قال ذلك رأيا وقياسا.

<sup>(1)</sup> كنز المعاني في شرح حرز الأماني للجعبري باب الوقف على مرسوم الخط الورقة 164/ب من نسخة خزانة ابن يوسف بمراكش رقم 55/1.

<sup>(2)</sup> الآية (3) من سورة الفجر.

وقال في إيجاز البيان: واعلم أنك إذا وقفت على حرف مشدد في الوصل سكنته وشددته، وجاز في المرفوع منه الروم والإشمام، وفي المخفوض الروم، وفي المنصوب الإسكان على مذاهب القراء لا غير، فالمرفوع نحو (أعجمي وعربي)(1) والمخفوض من طرف خفي، والمنصوب (أماتي)(2) والمفتوح (لدي والي وخلقهن)(3).

#### وقال في التلخيص نحوه.

وقال في إيجاز البيان: وقد ذهبت طائفة من جهلة القراء وضعفة النحويين، الى أن الوقف على جميع المضعف بالتخفيف وإسقاط الحرف المتحرك في الوصل رأسا، وذلك مما لا يجوز الوقف به ولا العمل عليه ولا المصير إليه، إذ ليس من مذاهب أئمة القراء، ولا من قول أحد من أهل الأداء انتهى (4).

وقال في الإقداع: وحكى الأهوازي عن الشدائي وحكاه الخزاعي عن بعض المتقدمين، ولم يسمه أنه إذا كان قبل الحرف الموقوف عليه ساكن من غير حروف المد، فلابد من الإشارة إليه وإن كان منصوبا لئلا يجمع بين ساكنين (5).

المنتوري: لا عمل عند القراء على ما حكاه الأهوازي عن الشدائي والخزاعي عن بعض العرب من روم المنصوب إذا كان قبله ساكن<sup>(6)</sup>.

<sup>(1)</sup> الآية (44) من سورة فصلت.

<sup>(2)</sup> الآية (78) من سورة البقرة.

<sup>(3)</sup> الآية (23) و (29) من سورة ق، والآية (203) من سورة الأعراف، والآية (37) من سورة فصلت.

<sup>(4)</sup> شرح الدرر اللوامع للمنتوري الورقة (233)أ.

<sup>(5)</sup> الإقناع في القراءات السبع لابن الباذش 510/1.

<sup>(6)</sup> شرح الدرر اللوامع للمنتوري الورقة 233/أ.

ورد الدائي على من قال بذلك، وإليه أشار في التكملة بقوله: ورومك مفتوحا أتى بعد ساكن وليس بمد حيث ما جاء أعملا الله

قلت: وهذا ما خلاف ماله في الاقتصاد في سورة الحجر.

ونصه: وقرأ نافع فبم تبشرون (2) بكسر النون وتخفيفها.

وقرأ ابن كثير بكسرها وتشديدها، فإذا وقف لم يكن غير التخفيف كمذهب نافع من أجل اجتماع ثلاث سواكن هنا، واجتماعهن غير ممكن انتهى(3).

[قال في النشر: وهذا مما انفرد به الداني، ولم أعلم أحدا وافقه على التغرقة بين هذه السواكن المذكورة، ولا أعلم له كلاما نظير هذا الكلام الذي لا يخفى ما فيه، والصواب الوقف على ذلك كله بالتشديد والروم، فلا تجتمع السواكن المذكورة على أن الوقف بالتشديد ليس كالنطق بساكنين غيره، وإن كان في زنة الساكنين، فإن اللسان بالحرف المشدد نبرة واحدة فيسهل النطق به لذلك، وذلك مشاهد حسا، ولذلك ساغ الوقف على نحو صواف ودواب بالإسكان، ولم يسغ الوقف على أرايت.

ونحوه في وجه الإبدال كما تقدم في آخر باب الهمز المفرد] $^{(4)(5)}$ .

<sup>(1)</sup> التكملة للقيجاطي باب الوقف البيت 1 مخطوطة أوقاف آسفي لدي مصورة منها مقابلة بنسخة أخرى سوسية.

<sup>(2)</sup> الآية (54) من سورة الحجر.

<sup>(3)</sup> شرح الدرر اللوامع للمنتوري الورقة 233/أ.

<sup>(&</sup>lt;sup>4)</sup> [ما بين [...] من ب.]

<sup>(5)</sup> النشر في القراءات العشر 127/2.

قلت: وما ذكره في الاقتصاد لا عمل عليه بنص المحقق الجعبري، وبنصه في غير الاقتصاد كما تقدم، وإلى الجمع بين الساكنين في الوقف وجوازه أشار الحصري بقوله:

وان يتطرف عند وقفك ساكن فقف دون مد ذاك رأي بلا فخر [فجمعك بين الساكنين يجوز إن وقفت وهذا من كلام الحر] (١١٠٠

وليحذر القارئ أيضا من سويان التحريك عند الوقف بالإسكان ما هو مشاهد بالعيان.

#### قال المحقق القيسى:

وقد سمع البعض المجسود شيخنا وذا كلسه لحسن يقسول أمسامنسا

وإلى ما تقدم الإشارة بقولنا:

ووقف القراء بالتضعيف مع سكون خالص كالغير وذهبت طائفة مجهلة في وقفهم عليه قل بالخف أعني المحرك في وصل مسجلا إذ ليس من مذاهب القراء هذا كلم الدائس في البيان

على المشدد بــــلا تخفيــف واحذر من التحريك فهو يســر كــذا ضعيف النحـو أيضا نقلــه وذاك مـع إسقــاطهـم للحـــرف ومنعـه قـد شــاع عنـد النبــلاء ولــم يـــرد فــي قــول ذي الأداء مؤسســا بالحـــق والبرهـان «

يمد طويلا في الوقوف على الفخر

وأن الذي يقرأ بهذا لفسى سكسر (٥)

<sup>(1) [</sup>ما بين [...] لا يوجد في أ.]

<sup>(2)</sup> المنظومة الحصرية البيتان رقم 50 و 51 الورقة 616 من نسخة مخطوطة خاصة.

<sup>(3)</sup> البيتان من نظم المصنف رحمه الله.

<sup>(4)</sup> الأجوبة المحققة للقيسى مخطوطة خزانة المدرسة النحلية دائرة شيشاوة إقليم مراكش.

وقوله: وإن تشأ في الخ، المراد بالإمام نافع خير القاري له في الوقف بالروم والإشمام والواو بمعنى أو، إذا لا يجتمعان في حالة واحدة.

وذكر الدائي في الشرح والتبيين: أنه لم يأت عن نافع شيء يعمل عليه ولا يصار إليه من إشارة ولا غيرها(1)

وقال في التمهيد: والرواية عن نافع معدومة في الروم والإشمام غير أن شيوخنا يختارون ذلك في مذهبه.

ونحوه في إرشاد المتمسكين والتلخيص.

وذكر في إيجاز البيان: أن الرواية معدومة عن نافع في الوقف بالروم والإشمام، وفي الوقف بالسكون.

قال: وذلك كله إذا استعمله القارئ في وقفه حسن مختار (2).

وقال في الاقتصاد: واختيار أكثر شيوخنا أن يوقف (128/أ) لهم بالروم والإشمام، إذ هما يبينان ما تستحقه الكلمة الموقوف عليها من الحركة في حال الوصل.

ونحوه في التيسير وإيجاز البيان والتجريد.

وقال في التذكرة: وكان شيوخنا [يطالبوننا](3) بالروم والإشمام في كل القرآن وهو المختار، وبه قرأت أنا أيضا لأنهما يبينان ما تستحقه الكلمة من الحركة في حال الاتصال(4).

<sup>(1)</sup> شرح الدرر اللوامع للمنتوري الورقة 233/أ.

<sup>(2)</sup> شرح الدرر اللوامع للمنتوري الورقة 233/أ.

<sup>(3) [</sup>في أ. ج [يطالبونا].]

<sup>(4)</sup> التذكرة لابن غلبون الصفحة 303 وفيه في خال الوصل.

وقال في الدر النثير: وقوله: لما في ذلك من البيان يعني لما في الوقف بالروم والإشمام من بيان الحركة التي تثبت في الوصل للحرف الموقوف عليه، وهذا التعليل يقتضي استحسان الوقف بالروم والإشمام إذا كان القارئ بحضرة من يسمع قراءته، أما إذا لم يكن بحضرته أحد يسمع تلاوته، فلا يتأكد الوقف، إذ ذلك بالروم والإشمام لأنه غير محتاج إلى أن يبين لنفسه، وعند حضور الغير يتأكد ذلك ليحصل البيان للسامع، فإن كان السامع عالما بذلك علم صحة [كمل](1) علم القارئ وإن كان غير عالم كان في ذلك تنبيه له ليعلم حكم ذلك الحرف الموقوف عليه، كيف هو في الوصل، وإن كان القارئ متعلما ظهر عليه بين يدي المعلم هل أصاب فيقره، أو أخطأ فيعلمه.

قال العبد (2): وكثيرا ما يعرض لي مع المتعلم في مواضع القرآن أن يكون القارئ قد اعتاد الوقف عليها ولم ينبه على وصلها كقوله تعالى: ﴿ وَفَوْقَ كُلِّ ذِى عِلْمٍ عَلِيمٌ ﴾ (3) ﴿ رَبِّ إِنِّي لِمَا أَنزَلْتَ إِلَى مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٌ ﴾ (4)، فيقف القارئ على عليم وفقير بالسكون على عادته، فأشعر أنه لا يحسن الوصل فآمره بوصلها، فيقرأ عليم وفقير بالخفض وكذلك أجدهم قد اعتادوا الوقف على قوله تعالى: ﴿ مِنْ بَعْدِ أَن نَزَغَ ٱلشَّيْطَانُ بَيْنِي وَبَيْنَ الوقف على قراءة قالون، فأمره بالوصل فلا يدري المها في فراءة قالون، هل يفتح الياء أو يسكنها، وكثيرا ما يسبق اليهم] (6) فتحها في قراءة قالون،

<sup>(</sup>l) [في ج [علم] وفي أ [عمل].]

<sup>(2)</sup> لم أقف على ترجمته في المظان التي رجعت إليها.

<sup>(3)</sup> الأية (76) من سورة يوسف.

<sup>(4)</sup> الآية (24) من سورة القصيص.

<sup>&</sup>lt;sup>(5)</sup> الآية (100) من سورة يوسف.

<sup>(&</sup>lt;sup>6)</sup> [ما بين [...] لا يوجد في أ.]

فأنبهه إذ ذاك على أنه لا يفتحها إلا ورش، وكذلك يقفون في سورة الرحمن عز وجل جلاله على رؤوس الآي، فأشعر بأنهم لا يحسنون الوصل، فآمر القارئ بالوصل، فكثيرا ما يصل "ولمن خاف مقام ربه جنتان ومدهامتان"(1) بتنوين النون إلى غير ذلك مما يحتاج المعلم أن ينفقد فيه حال المبتدئ، والله سبحانه الموفق المعين انتهى(2).

قال في الشرح والتبيين: واختيار عامة من لقيناه وبلغنا عنه من أهل الأداء في مذهب نافع الوقف بالإشارة لما فيهما من البيان عن كيفية الحركات في حال الوصل.

وقال في جامع البيان: وهو اختيار داوود بن أبي طيبة صاحب ورش، ذكره في كتاب الوقف والابتداء له.

وقال في التلخيص: ولا يفرق أيضا بذلك بينما سكن للوقف خاصة وبينما هو ساكن على كل حال.

ونحوه في إيجاز البيان (3).

ولهذا قال الناظم مبينا، أي مبينا أن الحرف الموقوف عليه محرك في الوصل وليس بساكن فيه.

وقال ابن عبد الوهاب في المفيد: وكان شيخنا الأهوازي يأخذ للقراء كلهم بالروم والإشمام.

<sup>(1)</sup> الآية (46) والآية (64) من سورة الرحمن.

<sup>(2)</sup> الدر النثير والعذب النمير للمالقي باب ذكر الوقف مخطوطة الخزانة الحسنية بالرباط رقم (2)أ.

<sup>(3)</sup> شرح الدرر اللوامع للمنتوري الورقة 233/أ.

## القول فيرالوقوف بالإشمام

قال: وقال لي ابن مجاهد يختار ذلك وبه كان ياخذ عن الجماعة وهو اختياري ليعرف ما عند القارئ من معرفة الإعراب.

وقال في كفاية الطالب: وعلى هذا وجدت الحذاق من أهل الأداء بديار المشرق، وبه قرأت وبه آخذ (1).

وقال في الإقداع: والاختيار عند أهل الأداء قديما وحديثا الأخذ بالروم والإشمام لجميع القراء، والقراء يؤثرون الروم على الإشمام، لأنه أبين<sup>(2)</sup>.

قال في المنبهة:

والاختيار الوقف بالإشمام والروم في القرآن والكلام نما هما عنه [يؤديان] من حركات الحرف والبيان»

قال في التحفـــة:

وإن تشا قف معلما بالروم أوقف بالإشمام لكل القوم المستحسنين] على ذوي الدراية عن نافع ليس له روايسة

قف: فعل أمر والفاعل ضمير المخاطب، بالسكون: متعلق بقف فهو مبتدأ، أصل: خبره، ودون: ظرف والعمل فيه قف، لشكل: متعلق بإشارة،

<sup>(1)</sup> شرح الدرر اللوامع للمنتوري الورقة 233/ب من نسخة الخزانة الحسنية رقم 1096/ مجموع.

<sup>(2)</sup> الإقناع في القراءات السبع لابن الباذش 508/1.

<sup>(3) [</sup>في ج إيؤديان].]

<sup>(4)</sup> المنبهة للشيخ أبي عمرو الداني 459/2 البيتان 797 و798 دراسة وتحقيق الدكتور لحسن وكاك.

<sup>(5)</sup> شرح الدرر اللوامع المنتوري الورقة 233/ب من نسخة الخزانة الحسنية رقم: 1096/مجموع.

وقفت: فعل ماض، والفاعل جواب الشرط، للإمام: متعلق بوقفت، مبينا: حال من التاء في وقفت، والعامل فيه وقفت، [بالروم: متعلق بوقفت]<sup>(1)</sup> واستعمل: فعل الشرط مضارعا والجواب ماضيا.

ثم قال رحمه الله:

(195) فالروم إضعافك صوت الحركة من غير أن يذهب رأسا صوتُكه (195) يكون في المرفوع والمجرور معا وفي المضموم والمكسور

المنتورى: ثبت في البيت الأول روايتان للحضرمي والمكناسي والبلفيقي.

إحداهما: إضعافك صوت.

والأخرى [إضعاف](2) [صويت](3) وقد وقفت عليهما بخط الناظم.

والمعنى فيهما واحد انتهى (4).

الروم: الإتيان ببعض الحركات في الوقف، فلهذا ضعف صوتها لقصر زمانها وسمعها القريب دون البعيد، لأنها غير تامة.

قال في الكنز: فقوله: إسماع قيد خرج به الإشمام والإسكان.

وقوله: الحرف محرك، بيان أنه يختص بالمتحركات.

وقوله: وإقفا، أخرج الاختلاس لأنه كذلك في الوصل.

وقوله: بصوت قصير جهرا كان أو سرا أخرج الحركة التامة.

<sup>(1) [</sup>ما بين [...] لا يوجد في ب.]

<sup>(2) [</sup>ما بين [...] لا يوجد في أ.]

<sup>(3) [</sup>في ج [صوت].]

<sup>(4)</sup> كنز المعاني في شرح حرز الأماني للجعبري باب الوقف على أواخر الكلام الورقة (55/1 من نسخة خزانة ابن يوسف بمراكش رقم: 55/1.

وقوله: يناله القريب، بيان لا قيد وهو معنى قول التيسير، فأما حقيقة الروم فهو تضعيفك الصوت بالحركة حتى يذهب بذلك معظم صوتها، فتسمع لها صوتا خفيا يدركها الأعمى بحاسة سمعه انتهى(1).

وأخص منه الإنيان بأقل الحركة وقفا، والاختلاس والروم يشتركان في التبعيض ويفترقان في أن الاختلاس مختص بالوصل.

والثابت من الحركة أكثر من المحذوف.

وقال أبو علي الأهوازي: ياتي بثلثي الحركة، كأن الذي [يحذفه] (2) أقل مما ياتي به، ولا يضبطه إلا المشافهة، وأن الروم يختص بالوقف.

والثابت أقل من المحذوف(3).

وقال الجوهري في الروم الذي ذكره سيبويه: هو حركة مختلسة  $^{(4)}$  فضرب من التخفيف وهي أكثر من الإشمام لأنها تسمع بزنة  $^{(5)}$ [التحرك]

وقال الجعبري عند قوله: واختلاس تحصلا، والاختلاس الإتيان ببعض الحركة في الوصل يراد به إخفاء الحركة، ويسمى في الوقف روما انتهى<sup>(7)</sup>.

<sup>(1)</sup> نفس المصدر.

<sup>(2) [</sup>في ج إيحذف].]

<sup>(3)</sup> عند كثير من العلماء والذين أحال عليهم المصنف ومنهم المنتوري والقيجاطي ولم أقف على كلام أبي على الأهوازي إلا عند المنتوري في شرحه على الدرر الورقة 233/ب.

<sup>&</sup>lt;sup>(4)</sup> [في د [مخافة].]

<sup>&</sup>lt;sup>(5)</sup> [في ب [المتحرك].]

<sup>(6)</sup> كتاب سيبويه ب ص من 167 إلى 170.

<sup>(&</sup>lt;sup>7)</sup> كنز المعاني في شرح حرز الأماني باب الوقف على حرسهم الخط الورقة 164/ب في باب.

قال المالقي: وقوله: يدركه الأعمى ليس يريد أن البصير لا يدركه وإنما يريد أنه يدرك ذلك الصويت بحاسة السمع ولا يتوقف على البصر فخصر الأعمى بالذكر ليدل بذلك على أنه لا حاجة للبصر في إدراك الروم، بل يدركه المبصر، سواء فتح عينيه أو أغمضها وفي الليل المظلم، ومن وراء حائل ومع هذا، فإن كان الروم في الكسرة فلا مشاركة في إدراكه للبصر، وإن كان في الضمة، فيصح أن تدرك بالبصر الإشارة بالشفتين التي تصحب النطق، فصويت الضمة، وهاهنا يدرك الأصم إذا كان مبصرا الإشارة الحاصلة للشفتين، وإن لم يدرك الصويت فيستوي عنده الروم والإشمام، لكن لما كان الروم عند الحافظ رحمه الله ليس عبارة عن الإشارة الحاصلة للشفتين، وإنما هو عبارة عن الصويت الضعيف الباقي من الحركة.

## القول فيرالوقوف بالإشمام

صح أن يقال: لاحظ للبصر في إدراك الروم، إذ البصر لا يدرك الصوت انتهى (1).

قال في جامع البيان: فأما حقيقته على مذهب سيبويه وأصحابه فهو إضعافك الصوت بالحركة حتى يذهب بالتضعيف معظم صوتها فتسمع لها صويتا خفيا يدركه الأعمى بحاسة سمعه، فلا يظهر لذلك الإشباع<sup>(2)</sup>.

وقال في الشرح والتبيين: واعلم أن الروم عند الخليل وسيبويه وسائر أصحابه.

<sup>(1)</sup> الدر النثير في شرح كتاب التيسير للمالقي في باب الوقف، مخطوطة الخزانة الحسنية رقم 1592 م6.

<sup>(2)</sup> شرح الدرر اللوامع للمنتوري الورقة 233/ب.

ثم ذكر نحو ما قاله في الجامع.

ونحوه في إيجاز البيان والمفردات.

و في التلخيص يدركه الأعمى والمتباعد بحاسة سمعهما.

وقال في الإقتاع: فالروم هو أن تضعف الصوت، [فلا تسمع] (1) [ما] (2) (a,b) ترومه (3).

وقال طاهر ابن غلبون: هو إضعاف الصوت بالحركة حتى [تذهب] (4) معظم صوتها.

قال في النشر: أما الروم فهو الإتيان ببعض الحركة (5).

وقال في الإتقان: الروم عبارة عند القراء عن النطق ببعض الحركة (6).

وقال بعضهم: تضعيف الصوت بالحركة حتى يذهب معظمها.

**قال ابن الجزري:** وكلا القولين واحد (<sup>7)</sup>.

وقال [الأهوازي]<sup>(8)</sup>: إخفاء الصوت بالحركة، فلا يتمها بل يختلسها اختلاسا تنبيها على حركة الوصل.

<sup>(1) [</sup>في أ، د [فلا تسمع].]

<sup>(&</sup>lt;sup>2)</sup> [في ب [متي].]

<sup>(3)</sup> الإقناع لابن الباذش 504/1 تحقيق قطامش.

<sup>&</sup>lt;sup>(4)</sup> [في أ [يذهب].]

<sup>(5)</sup> النشر في القراءات العشر لابن الجزري ج 121/2.

<sup>(6)</sup> الإتقان بجلال الدين السيوطي ج 1 ص 89.

<sup>(&</sup>lt;sup>7)</sup> النشر في القراءات العشر ج 121/2، 122.

<sup>(8) [</sup>في ب[ الأز هري].]

القيجاطي: الروم الإشارة، بعد تقدير السكون ببعض الحركة انتهى (١). وقال مكي: هو إتيانك بالوقف بحركة ضعيفة غير كاملة يسمعها الأعمى.

ابن عبد الكريم: ولا يدخل الوقف بالروم في قول العرب لأنها لا تقف على متحرك، لأن الوقف بالروم(124/ب) فيه بعض الحركة، فلا يدخل [ذلك] $^{(2)}$  فيه لأنه مسموع منهم $^{(3)}$ .

قوله: يكون في المرفوع الخ، أي يكون الروم في حركتين من حركة الإعراب، وهما الرفع والجر، وفي حركتين من حركة البناء وهما الضم والكسر، وظاهر إطلاقه سواء كان الحرف الموقوف عليه مخففا أو مشددا مهموزا أو غير مهموز منونا أو غير منون.

فالمرفوع نحو: نستعين، عدو، ما يشاء، أليم (4).

والمضموم نحو: من قبل، ومن بعد، ومن حيث، يامالك، يا جبال (٥).

والمجرور نحو: يوم الدين، ومن ولي، لسميع الدعاء، ولا نصير (6). والمكسور نحو: ولا إلى هؤلاء، وتكذبان إحدى الحسنيين (7).

<sup>(1)</sup> شرح الدرر اللوامع للمنتوري الورقة 233/ب.

<sup>(2)</sup> المصدر نفسه الورقة 233/ب.

<sup>(3)</sup> شرح الدرر للمجاصي رقم 105 بخزانة ابن يوسف بمراكش.

<sup>(4)</sup> الآية 5 من سورة الفاتحة - الآية 10 والآية 36 من سورة البقرة .

<sup>(5)</sup> الآية 67 من سورة سبح والآية 27 من سورة البقرة والآية 182 من سورة الأعراف والآية 77 من سورة الزخرف والآية 10 من سورة سبأ.

<sup>(6)</sup> الآية 3 من سورة للفاتحة والآية 107 من سورة للبقرة والآية 39 من سورة لپراهيم.

<sup>(7)</sup> الآية 143 من سورة النساء والآية 25 من سورة الرحمان.

والفرق بين الحركتين أن حركة الإعراب تكون عن عامل، فتختلف باختلافه وحركة البناء عن عامل فتلزم آخر الكلمة.

فائدة: قال ابن أجروم رحمه الله: ولابد مع الروم من حذف التنوين من المنون والياء والواو اللتين يحذفان مع الإسكان المحض انتهى (1).

وأشار بقوله: والياء والواو الخ، إلى أن الصلة تحذف أيضا مع الروم في الوقف على به وله ونحوهما على القول بجوازه في هاء الضمير كما تحذف مع السكون، وكذلك الياء الزائدة في نحو يسري ويهدين<sup>(2)</sup>، تحذف أيضا في الوقف مع الروم كما تحذف مع السكون على مذهب من يثبتها في الوصل خاصة.

فالروم: مبندأ، اضعافك: خبر، صوت: مفعول بالمصدر المضاف للفاعل، وعلى رواية صويت: مضاف إليه، من: متعلق باضعافك، راسا: تمييز، صويكه: فاعل ومضاف إليه والهاء للسكت.

#### ثم قال رحمه الله:

### (197) ولا يُرا في النصب للقراء والفتح للخفية والخفياء

أي لم يجز أحد من محققي القراء وفاقا للفراء وابن كسان وأبي حاتم سهل بن محمد روم الفتحة البنائية ولا الإعرابية.

فالمنصوب نحو: اهدنا الصراط المستقيم $^{(8)}$ ، وأدخلوا عليهم الباب $^{(4)}$ ، ولا يعلمون الكتاب إلا أماني $^{(5)}$ ، ويتخذ منكم شهداء $^{(6)}$ .

<sup>(1)</sup> لم أقف على كلام ابن أجروم هذا في كتاب له في المظان التي رجعت إليها.

<sup>(&</sup>lt;sup>2)</sup> الآية 4 من سورة الفجر والآية 24 من سورة الكهف.

<sup>(3)</sup> الآية 5 من سورة الفاتحة.

<sup>(&</sup>lt;sup>4)</sup> الآية 23 من سورة المائدة.

<sup>(&</sup>lt;sup>5)</sup> الآية 78 من سورة البقرة.

<sup>(&</sup>lt;sup>6)</sup> الآية 401 من سورة آل عمران.

والمفتوح نحو لا إله إلا هو $^{(1)}$ ، من فضله إن يشاء $^{(2)}$ ، فلا عداون على $^{(3)}$ ، ومنهم من كفر $^{(4)}$ .

قال صاحب المفتاح: الأعلى شذوذ.

وقال مكي: اختلف لفظ أبي الطيب فيه فمرة أجازه ومرة منعه، وتركه أحب إلي قاله: في التنبيه والتبصرة والكشف(5).

وزاد في التنبيه: وبتركه قرأت لجميع القراء.

وقال في التبصرة: وبالإسكان قرأت عليه لجميع القراء (6).

قال في التيسير: ولا يستعملونه في النصب والفتح لخفتهما (7).

قال في الشرح: اعلم أنه لا يمنع الروم في الوقف على المفتوح عند النحويين، لكن جرت عادة القراء بتركه، ولهذا قال الحافظ: لا يستعملونه ولم يقل: لا يجوز.

وقد حكاه اليزيدي عن أبي عمرو في قوله تعالى: "أمن يهدي" في سورة يونس عليه السلام.

فقال: وكان يشم الهاء شيئا من الفتح يعني ينطق ببعض الفتحة.

<sup>(1)</sup> الآمة 2 من سورة آل عمران.

<sup>(2)</sup> الآية 28 من سورة التوبة.

<sup>(3)</sup> الآية 28 من سورة القصيص.

<sup>(&</sup>lt;sup>4)</sup> الآية 253 من سورة البقرة.

<sup>(5)</sup> الكشف لمكى جـ 1/22 وجـ 54/2.

<sup>&</sup>lt;sup>(6)</sup> التبصرة لمكى ص: 104، 105.

<sup>&</sup>lt;sup>(7)</sup> التيسير للدانى 599.

وقد نص سيبويه على جواز الروم في المنصوب ومثله بقوله: رأيت الحرث.

وقول الحافظ: لخفتهما تعليل لترك روم الفتحة.

فإن قيل: هذا التعليل غير بين، لأن العادة في لسان العرب ترك [الثقيل] (1) واستعمال الخفيف، فكيف استعمل القراء الروم في الضمة والكسرة مع ثقلها، وتركوا روم الفتحة مع أنها خفيفة.

فالجواب: إن مراده أن الفتحة لخفتها سهلت على من أراد النطق بها، فيخاف أن يريد القارئ النطق ببعضها فيحصل النطق بكلها، فرفضوا رومها محافظة واحتياطا لألفاظ القرآن. ووقفوا بالسكون الذي هو أكثر استعمالا كما نص عليه سيبويه.

وأما الضمة والكسرة فقد يقصد القارئ النطق بكل واحدة منهما على التمام، فيحصل النطق ببعضها، وذلك لثقلهما. فإذا قصد النطق ببعضها كان ذلك أبعد من حصول تمامها، والله تبارك وتعالى أعلم انتهى(2).

وقال في الإقتاع: وهم مجمعون يعني القراء على الأخذ في المنصوب غير المنون بالإسكان لا غير.

قال: وهو قول أبي حاتم حكاه لنا أبي رضي الله عنه، قال: وحكاه عنه أيضا الخزاعي<sup>(3)</sup>.

<sup>(1) [</sup>في د [الثقيل].]

<sup>(2)</sup> شرح الدرر اللوامع للمنتوري في الورقة 233/ب إلى (234)أ.

<sup>(3)</sup> الإقناع في القراءات السبع لأحمد بن الباذش 508/1-509.

تنبيه: يريد النصب وما حمل عليه ليندرج نحو لإبراهيم وإسحاق (١).

قوله: للخفة والخفاء.

قال ابن الجزري: ولا يكون في المفتوح، لأن الفتح حقيقة إذا خرج بعضها خرج سائرها فلا تقبل التبعيض.

وقال في التلخيص (130/أ): من عادة القراء أن لا يرومون المنصوب الذي لا يصحبه التنوين ولا المفتوح لخفتهما وسرعة ظهور كلهما إذا حاول الإنسان الإتيان ببعضها.

ونحوه في الاقتصاد وإرشاد المتمسكين (2).

يرا: فعل مضارع مبني للمفعول، والمفعول الذي لم يسم فاعله مضمر يعود على الروم، في النصب وللقراء: يتعلقان بيرا، والفتح: معطوف، للخفة: متعلق بيرا.

## ثم قال رحمه الله:

(198) وصفة الإشمام إطباق الشفاه بعد السكون والضرير لا يراه

(199) من غير صوت عده مسموع يكون في المضموم والمرفوع

فالإطباق مصدر أطبق شفتيه ضممها.

فقوله: إطباق الشفاه خرج السكون [المجرد](3).

وقوله: بعد، [أفاد](4) اتصال ضم الشفتين بالإسكان، فلو تراخى فإسكان مجرد لعدم التبعية.

<sup>(1)</sup> الآية 133 من سورة البقرة.

<sup>(2)</sup> شرح الدرر اللوامع للمنتوري في الورقة 234/ب.

<sup>(3) [</sup>في ج [المجراد].]

<sup>&</sup>lt;sup>(4)</sup> [في ب [أفادات].]

وقوله: من غير صوت، إشارة إلى الفرق بين الروم والإشمام، أي الروم معه صوت ضعيف يشبه [المجة] (1) وهذا عار منها.

قال في التيسير: وأما حقيقة الإشمام فهو ضمك شفتيك بعد سكون الحرف [أصلا] (2) لا يفهم منه التضعيف والاختصاص بالتحرك، ولا يدرك معرفة ذلك الأعمى لأنه لرؤية العين لا غير، إذ هو إيماء بالعضو إلى الحركة(3).

قال المالقي<sup>(4)</sup>: قوله: بعد سكون الحرف أصلا، يريد بعد قطع الصوت على الحرف ساكنا، فلا تكون تلك الإشارة إلا مصاحبة السكون، بعد انصرام الصوت.

وخص الإشمام بضم الشفتين لأنه لا يكون إلا في المرفوع وسبب ذلك أن الإشمام لما كان عبارة عن الإشارة بالعضو إلى الحركة من غير نطق، أولم يمكن] (5) ذلك إلا فيما كان من الحركات من الشفتين وهي الضمة لأنها من الواو.

فأما الكسرة فهي من مخرج الياء، وذلك وسط اللسان وهو في داخل الفم، فلو أشار القارئ بوسط اللسان إلى الكسرة بعد انقطاع الصوت على السكون لم يفد، لأنها إشارة بعضو غائب عن البصر.

وكذلك الفتحة لما كانت من مخرج اللفظ وأصلها من الحلق لم يتصور فيها الإشمام لأن موضع الحركة غائب بخلاف الضمة التي هي من الشفتين، فالإشارة بها ظاهرة فكأن أعمالها يفيد البيان كما يفيده الروم.

وقوله: ولا يدركه المبصر إذا أغمض عينه أو كان في ليل مظلم، أو كان بينه وبين القارئ حائل يمنعه إبصار شفتيه.

<sup>(1) [</sup>في د [افتحة].]

<sup>(2) [</sup>ما بين [...] لا يوجد في د.]

<sup>(3)</sup> التيسير في القراءات السبع للداني ص 59.

<sup>(4)</sup> المالقي هو أبو السداد عبد الواحد بن محمد الأموي الشهير بالباهلي ت 705.

<sup>&</sup>lt;sup>(5)</sup> [في ج [يكن].]

وقوله: وإذ هو إيماء الخ، تعليل لكون الأعمى لا يدركه ولا يغني فيه السمع كما لم يغن البصر في إدراك الصوت في الروم انتهى<sup>(1)</sup>.

وقال في الإقناع: والإشمام هو أن تضم شفتيك بعد الإسكان وتهنيئها للفظ بالرفع والضم، وليس بصوت يسمع إنما يراه البصير دون الأعمى، ولا يكون في المجرور والمنصوب لأن الفتحة من الحلق، والكسرة من وسط الفم، فلا يمكن الإشارة بموضعهما، فالإشمام في النصب والجر لا آلة له (2).

القيجاطي: الوجه ما قاله في الإقناع، وأما ما قاله الداني والمهدوي فليس بشيء (3).

المنتوري: عبر الناظم عن ضم الشفتين بالإطباق تبع في ذلك الشاطبي، وليس ضم الشفتين كإطباقهما في الحقيقة لأن الإطباق فيهما يكون من غير فرجة.

وقال في إيجاز البيان: [الياء]<sup>(4)</sup> والواو والميم لها مخرج واحد وهو ما بين الشفتين، [غير أن الشفتين]<sup>(5)</sup> تنطبقان في [الميم [والياء]<sup>(6)</sup> لا تنطبقان في]<sup>(7)</sup> الواو [بل]<sup>(8)</sup> تنطبقان، ولا شك أن التغييب فيهما إنما يكون بفرحة، وقد جعله خلاف الإطباق، وجمع الشاطبي الشفاه وهو شفتان، وتبعه الناظم على ذلك، وإنما جمعه باعتبار الأشخاص.

<sup>(1)</sup> الدر النثير والعذب النمير في شرح كتاب التيسير لأبي السداد باب ذكر الوقف مخطوطة الخزانة الحسنية بالرباط رقم: 1592م6.

<sup>(2)</sup> الإقناع في القراءات السبع لأبي جعفر أحمد بن الباذش 505/1.

<sup>(3)</sup> شرح الدرر اللوامع للمنتوري الورقة 234/ب.

<sup>(&</sup>lt;sup>4)</sup> [في ب [الباء].]

<sup>(&</sup>lt;sup>5)</sup> [ما بين [...] لا يوجد في د.]

<sup>(&</sup>lt;sup>6)</sup> [في ب [الباء].]

<sup>(&</sup>lt;sup>7)</sup> [ما بين [...] لا يوجد في د.]

<sup>(8) [</sup>ما بين [...] لا يوجد في د.]

وقال في الكنز: جمع باعتبار التعدد على حد عريض الحواجب. وقال في اللئالي: أراد شفاه القارئين أو المتكلمين<sup>(1)</sup>.

وقال الحصري:

يرى رومنا والعمي تسمع صوته واشمامنا مثل الإشسارة بالشفر « ولغيسره:

و لاحظ فيه للضريسر لأنسه كما قلت مرئي بالأبصار كالبدر الله

فائدة: جعل سيبويه علامة الروم خطا أمام الحرف، إذ كان أقوى في الدلالة وعلامة الإشمام نقطة أمامه.

وما نكره الناظم هو مذهب القراء [والبصريين، وخالف الكوفيون (130/ب) وابن كسان فقالوا: المسموع هو الإشمام وغير المسموع هو الروم]<sup>(4)</sup>.

واحتجوا على ذلك بالإشتقاق فقالوا: المعروف من كلامهم أنك إذا قلت: رمت الشيء، فمعناه أنك رمته ولم تصل إليه.

وإذا قلت: أشممت الفضمة والذهب فمعناه أنك خلطتها بشيء منه.

قالوا: فإذن قولك: رمت الحركة رمت النطق بها ولم أفعل.

ومعنى قولك: أشممت الحرف الحركة أنلته شيئا من النطق بها.

<sup>(1)</sup> اللئاليء الفريد في شرح القصيدة لأبي عبد الله محمد بن الحسن الفاسي باب الروم والإشمام الورقة (49) من نسخة الخزانة الحسنية رقم: 6973.

<sup>(2)</sup> المنظومة الحصرية للحصري البيت رقم 124 الورقة 619 من نسخة مخطوطة خاصة.

<sup>(3)</sup> لم أقف على قائله ولعله من محفوظات المنصف رحمه الله.

<sup>(&</sup>lt;sup>4)</sup> [ما بين [...] لا يوجد في د.]

وهذا الذي ذهبوا إليه صحيح من جهة الإشتقاق غير أن الذي ذهب إليه سيبويه وغيره من النحوبين خارج عن الاشتقاق أيضا، لأن معنى قولك: رمت الحركة رمت تناول إتمام الصوت بها ولم أفعل.

ومعنى قولك أشممت الحرف الحركة [أنلته] (١) شيئا من العلاج، وهي تهيئة العضو [للنطق] (2) بها ولم أنطق، فهو موافق للاشتقاق أيضا.

وقال الجعبري: اللغة تساعد الفريقين.

ومذهب الكوفيين أقوى مأخذا لظهور الحقيقة فيه وربما سمع الإشمام في الوصل كتأمننا.

وقيل: ويكونان أو لا ووسطا و آخر ا خلافا لمكي في تخصيصه به انتهي (3).

[الأرهري]<sup>(4)</sup>: واشتقاق الإشمام من الشم كأنك الحرف رائحة الحركة بأن هيأت العضو للنطق، والغرض منه الفرق بينما هو متحرك في الوصل واسكن في الوقف وبينما هو ساكن على كل حال انتهى]<sup>(5)(6)</sup>.

قال الدائي: والذي ذهب سيبويه إليه سيبويه في ذلك أصح وأولى، وقد بينا خطأ من خالفه من النحويين في الروم والإشمام (7).

<sup>(1) [</sup>في ج [أنقلته].]

<sup>(2) [</sup>ما بين [...] لا يوجد ج.]

<sup>(3)</sup> كنز المعاني في شرح حرز الأماني للجعبري باب الوقف على أو اخر الكلم الورقة 159/أ - من نسخة خزانة ابن يوسف بمراكش رقم 1/55.

<sup>&</sup>lt;sup>(4)</sup> [في ج [الأهوازي].]

<sup>(&</sup>lt;sup>5)</sup> [ما بين [...] لا يوجد في د.]

<sup>(6)</sup> لم أقف على كلام الأز هري.

<sup>(7)</sup> شرح الدرر اللوامع للمنتوري الورقة 235/أ.

وقال ابن عبد الوهاب في المفيد: وأما الكوفيون فعكسوا قول البصريين وسموا الروم الذي يسمع إشماما، وسموا الإشمام الذي لا يسمع روما.

قال: ولذلك ترجم القراء فقالوا  $[6]^{(1)}$  سئت $^{(2)}$ .

وقيل: وتأملنا وما أشبه ذلك بالإشمال على هذا المذهب ألا ترى أنهم يلفظون به مسموعا أعني بالإشمام في هذه الحروف كمثل الروم.

وقال في كفاية الطالب: نحوه (3).

قوله: والضرير، أي الأعمى يقال فيه الضرير والكفيف إذا عمى بعينيه جميعا، ويقال أعور إذا كان بإحدى عينين، ويقال أعمش إذا زال من نظره بعض الرؤية، ويقال أخفش إذا كانت رؤيته بالليل دون النهار ومنه أبو الحسن الأخفش (4) على ما ذكره بعضهم. ويقال أكمه إذا خلق أعمى.

وصدفة: مبتدأ، أطباق: خبره والعامل في الظروف إطباق، ويراه: فعل مضارع مفعول، والهاء عائدة على الإشمام والفاعل مضمر يعود على الضرير، من متعلق بإطباق، عنده: ظرف مكان في موضع الصفة لصوت والعامل كائن أو مستقر، والهاء للإشمام، مسموع: نعت في المضموم في موضع الخبر.

## ثم قال رحمه الله:

(200) وقف بالإسكان بلا معارض في هاء تانيت وشكل عارض الأول تخصيص لعموم ما يجوز فيه الروم والإشمام.

<sup>(1) [</sup>ما بين [...] لا يوجد في ج.]

<sup>(2)</sup> المصدر نفسه الورقة 235/أ.

<sup>(3)</sup> شرح الدرر اللوامع للمنتوري.

<sup>(4)</sup> سعيد بن مسعدة الأخفش، تقدمت ترجمته برقم 139 ص 30.

والثاني ابتداء حكم بقوله: هاء تأنيث نحو المنخنقة والموقودة  $^{(1)}$  وتلك نعمة  $^{(2)}$  والشوكة  $^{(3)}$  ومعطلة  $^{(4)}$  وهمزة المزة  $^{(5)}$  احترز من غير المؤنثة نحو نفقة  $^{(6)}$ .

الجعبري: تاء التأنيث المحضة الموقوف عليها بالهاء وإن دخلت لغير التأنيث.

فقولنا: المحضة، اخرج هذه لأن مجموع الصيغة للتأنيث لا مجرد الهاء لعدم فتح ما قبلها وثبوتها في الوصل وصلتها.

فقولنا: الموقوف عليه بالهاء، اخرج ما يوقف عليه بالتاء نحو (بقيت الله)<sup>(7)</sup>، و(مرضات الله)<sup>(8)</sup>، لم يخرج هذا من قوله هاء تأنيث كما توهم لأن الموقوف عليها بالتاء يقال أيضا فيه هاء التأنيث، ولا يقال تاء التأنيث إلا للفعلية، وتلك لم تدخل لتخرج.

وقولنا: وإن دخلت لغير التأنيث لتندرج المشخصة والمبالغ بها كفخة ولنرمة وهمزة.

قال في للاقتصاد: فصل، واعلم أنهم مجمعون على الوقوف على هاء التأنيث إذا وقف عليها بالهاء بالسكون لا غير، ولا يجوز فيها غير ذلك نحو

<sup>&</sup>lt;sup>(1)</sup> الآية 3 من سورة المائدة.

<sup>(&</sup>lt;sup>2)</sup> الآية 22 من سورة الشعراء.

<sup>&</sup>lt;sup>(3)</sup> الآية 7 من سورة الأنعام.

<sup>(&</sup>lt;sup>4)</sup> الآية 45 من سورة الحج.

<sup>&</sup>lt;sup>(5)</sup> الآية 1 من سورة الهمزة.

<sup>&</sup>lt;sup>(6)</sup> الآية 270 من سورة البقرة.

<sup>&</sup>lt;sup>(7)</sup> الآية 86 من سورة هود.

<sup>&</sup>lt;sup>(8)</sup> الآية 207 من سورة البقرة.

رحمة (1) وجنة ونعمة لأن هذه الهاء مشبهة في الوقف بالألف، وأيضا فإنه لو أشير إلى حركتها (131/أ) لتحولت عن بابها وصارت إما تاء وإما هاء.

فأما ما وقع من هاءات التأنيث مرسوما بالتاء ووقف على ذلك على حال رسمه، فالروم و الإشمام جائزان في ذلك انتهى<sup>(2)</sup>.

ونحوه في جامع البيان وإيجازه والتيسير والتمهيد وإرشاد المتمسكين والتلخيص، وكتاب رواية ورش من طريق المصريين.

قال في الإقتاع: ولا يجوز الإشارة في الهاء المبدلة في الوقف من تاء التأنيث، لأنها بدل في الوقف دون غيره والسكون لازم للوقف، فهي غير متحركة البتة، فإن وقفت على التاء جازت الإشارة انتهى(3).

قال بعضهم: يسمى هاء باعتبار الوقف عليها، وتسمى تاء باعتبار وصلها.

قال المهدوي في الشرح: ما كتب في المصاحف بالتاء من المضاف، فإن من يقف عليها بالتاء يروم ويشمم، ومن يقف بالهاء لا يروم ولا يشمم (4).

القيجاطي: الوقف على هاء التأنيث اللاحقة للأسماء للعرب في الوقف عليها لغتان:

أقلهما أن تبقى في الوقف تاء على ما كانت عليه في الوصل، فحكمها على هذه اللغة حكم سائر الحروف من جريان السكون والروم والإشمام.

<sup>(1)</sup> الآية 157 من سورة البقرة.

<sup>(2)</sup> شرح الدرر اللوامع للمنتوري الورقة 235/أ.

<sup>(3)</sup> الإقناع في القراءات السبع لأبي جعفر ابن الباذش 530/1.

<sup>(4)</sup> الهداية في وجوه القراءات فصل الروم والإشمام الورقة 27 من نسخة الخزانة الحسنية رقم: 1524.

وأما اللغة الثانية وهي الفصيحة فالوقف عليها بالإبدال ابتدل هاء ساكنة ولا يصح فيها روم ولا إشمام، لأنهما لا يكونان إلا في الحرف المتحرك، إذا لحقه سكون الوقف والهاء لم تكن قط متحركة في هذا الموضع، وإنما اجتلبت ساكن كألف الرحى، إنما جئ بها ساكنة فأبدلت من الياء المتحركة، وكل ما كان هكذا لم يجز فيه روم ولا إشمام فاعلم ذلك(1).

قوله: وشكل عارض، الحركة العارضة قسمان: للساكنين وللنقل.

والأول ما علة تحريكه باقية في الوصل، وهو ما حرك للساكنين قبله نحو  $(2)^{(2)}$ ، و $(2)^{(3)}$ ، فهذا يتنزل منزلة اللازم في جواز الروم والإشمام.

والثاني ما علة تحريكه معدومة في الوقف، وهو ما حرك لساكن بعده متصل أو منفصل نحو (يومئذ) $^{(4)}$  لا (كغواش) $^{(5)}$  (واتذر الباس) $^{(7)}$  فلا يجوز في هذا روم و لا إشمام.

وحركة النقل [أيضا](8) قسمان:

<sup>(1)</sup> شرح الدرر للمنتوري الورقة 235/ب.

<sup>(2)</sup> حيث ذكرت في القرآن إحدى وثلاثون مرة أولها الآية 35 من سورة البقرة.

<sup>(3)</sup> وما ذكرت أمس في القرآن إلا مقترنة بالألف واللام وذكرت أربع مرات أولها الآية 24 من سورة يونس عند قوله تعالى: "فجعلنا حصيدا كأن لم تغن بالأمس".

<sup>(4)</sup> الآبة 2 من سورة الغاشية.

<sup>(5)</sup> الآية 41 من سورة الأعراف، عند قوله تعالى: "لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش".

<sup>(&</sup>lt;sup>6)</sup> الآية 237 من سورة البقرة.

<sup>&</sup>lt;sup>(7)</sup> الآية 44 من سورة إبراهيم.

<sup>(&</sup>lt;sup>8)</sup> [في ج [أنها].]

[ما همزته (۱) متصلة نحو (ab) الأرض (۱)، و (ab) في جواز الروم و الإشمام.

والثاني ما همزته منفصلة نحو (قل أوحي)(4)، (وانحر إن)(5) فلا يجوز فيه رَوْم و لا إشمام.

قال في الاقتصاد: وكذلك اجمعوا على الوقف على الحركة العارضة نحو من يشا الله (6) فلينظر الإسان (7)، ولم يكن الذين (8)، واشتروا الضلالة (9)، وشبه ذلك، فالسكون لا غير، لأن ذلك أصله وإنما حرك لعلة.

ونحوه في التيسير وإيجاز البيان والتلخيص والتمهيد وإرشاد المتمسكين وكتاب رواية ورش من طريق المصريين.

قال المالقي: نحو ملء (10).

فإن قيل: ليست تلك الحركة عارضة لأنها في الأصل مستحقة لحرف من نفس الكلمة.

<sup>(1) [</sup>ما بين [...] لا يوجد في ج.]

<sup>(&</sup>lt;sup>2)</sup> الآية 91 من سورة آل عمران.

<sup>(3)</sup> الآية 24 من سورة يوسف.

<sup>&</sup>lt;sup>(4)</sup> الآية 1 من سورة الجن.

<sup>&</sup>lt;sup>(5)</sup> الآية 2 من سورة الكوثر.

<sup>(6)</sup> الآية 39 من سورة الأنعام وقد ورد لفظ يشا عشر مرات.

<sup>(&</sup>lt;sup>7)</sup> الآية 5 من سورة الطارق.

<sup>(8)</sup> الآبة 1 من سورة البينة.

<sup>&</sup>lt;sup>(9)</sup> الآية 16 من سورة البقرة.

<sup>(&</sup>lt;sup>10)</sup> الآية 91 من سورة آل عمران.

فالجواب: أنها عارضة للحرف الموقوف عليه، فصح أن يطلق عليها إنها عارضة انتهى (1).

قال في إيجاز البيان: فإن قيل: من أين جازت الإشارة إلى الحركة في هؤلاء<sup>(2)</sup> وشبهه، ولم تجز في قوله: فإن يشاء الله<sup>(3)</sup> وشبهه والحركة في الجميع هي للساكنين فالجواب: أن تلك حركة بناء، فهي لازمة لا تتغير ولا تزول، فجازت الإشارة إليها لذلك وهي حركة عارضة تزول عن الكلمة بزوال الساكن الموجب لها، فلم تجز الإشارة إليها لعدمها أصلا عند الوقف ومفارقة الساكن الذي هو عليها.

قال المهدوي: فإن كانت الحركة العارضة من أجل ساكن معها لازم في الكلمة لا يفارقها في وصل ولا وقف جاز الروم والإشمام وذلك نحو من يشاء الله(4).

فائدة: وقع في القرآن (يشاقق) (5) في النساء والأنفال مفككا وفي الحشر مدغما، ومن يرتدا (6) ومن يرتد (7) وفي جزم وشبهه الجزم تخيير قفي.

فأما المدغم فأصله يشاقق بقافين كاللفظ الآخر، فلما أرادوا الإدغام سكنوا أول المثلين بزوال حركته، فالتقا ساكنان، فحركت القاف الثانية وأدغمت

<sup>(1)</sup> شرح الدرر اللوامع للمنتوري الورقة 235/ب.

<sup>(2)</sup> الآية 31 من سورة البقرة.

<sup>(3)</sup> الآية 24 من سورة الشورى.

<sup>(4)</sup> الهداية في وجوه القراءات للمهدوي فصل الوقف الورقة 34 من نسخة الخزانة الحسنية رقم: 1524.

<sup>&</sup>lt;sup>(5)</sup> الآية 115 من سورة النساء.

<sup>(&</sup>lt;sup>6)</sup> الآية 217 من سورة البقرة.

<sup>&</sup>lt;sup>(7)</sup> الآية 54 من سورة المائدة.

[في]<sup>(1)</sup> الأولى، فصارت لازمة [بلزوم الإدغام فلا يمتنع فيها الروم للزومها]<sup>(2)</sup> ومما يدل على أنها لازمة [لأنها]<sup>(3)</sup> لو كانت عارضة لم يجز الإدغام بوجه ولا حال، لأنه لا يدغم ساكن في ساكن وإنما يدغم ساكن في متحرك.

وقال الصفاقسي: من قرأ من يرتد بالإدغام هي لغة تميم كراهة اجتماع المثلين، فسكنوا الأول ثم حركوا الثاني لالتحاق الساكنين ثم أدغموا.

وقال في سورة النساء: (ومن يشاقق) أظهر القاف، لأن الثانية سكنت بالجزم، وحركتها عارضة لالتحاق الساكنين.

وقال في الأنفال: أبو البقاء وإنما لم تدغم لأن القاف (131/ب) الثانية ساكنة في الأصل وحركتها هنا للالتقاء الساكنين فهي غير معتد بها.

وقال في الحشر: الجمهور [بالإدغام]<sup>(4)</sup>، وطلحة بالإظهار كالمتفق [عليه في الأنفال]<sup>(5)</sup>.

قال في الإقتاع: "فأما يومئذ وحيننذ"(6) حيث وقعا.

<sup>(</sup>١) [ما بين [...] لا يوجد في ج.]

<sup>(2) [</sup>ما بين [...] لا يوجد في هـ..]

<sup>(3) [</sup>ما بين [...] لا يوجد في أ، ب.]

<sup>(&</sup>lt;sup>4)</sup> [في ج [بالإسكان].]

<sup>(&</sup>lt;sup>5)</sup> [ما بين [...] لا يوجد في هــ.]

<sup>&</sup>lt;sup>(6)</sup> الآية 49 من سورة إبراهيم والآية 69 من سورة هود.

## فمرس الموضوعات

| الصفحة | الموضوعات                                           |
|--------|-----------------------------------------------------|
| 5      | القول في أحكام نقل الحركة                           |
| 40     | القول في الإظهار والإدغام                           |
| 97     | ما ورد في دال صاد مريم وباء يعذب                    |
| 100    | ً ما ورد في اركب ويلهث                              |
| 106    | ما ورد في ن والقلم ويس                              |
| 116    | ذكر إدغام النون والتنوين                            |
| 130    | ذكر القلب والإخفاء                                  |
| 150    | ذكر القلب والإخفاء والتبيين                         |
| 157    | ذكر إظهار النون الموالية للواو أو الياء             |
| 162    | القول في المفتوح والممال                            |
| 173    | القول في المفتوح والممال وشرح ما فيه من الأقوال     |
| 300    | فصل لا يمنع وقف الراء إمالة الألف في الأسماء        |
| 305    | فصل ويمنع الإمالة السكون                            |
| 311    | القول في المفتوح والممال: والخلف في وصلك ذكرى الدار |
| 314    | ما ورد في ما كان الساكن تنوينا وفي ما كان منصوبا    |
| 329    | القول في الترقيق للراءات                            |
| 352    | ما ورد مفخما منها                                   |
| 400    | ما ورد مفتوحا منها                                  |

| 403 | ما ورد مفخما منها (تابع)                           |
|-----|----------------------------------------------------|
| 410 | القول في التغليظ للامات                            |
| 426 | القول في التغليظ للامات: وفي رؤوس الآي خذ بالترقيق |
| 446 | القول في الوقوف بالاشمام                           |

-